

# بِسَــِهِ السَّهُ السَّامُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ الْ

إلى صاحب الروضة الشريفة جنة الله في أرضه ، إلى الحريص الرؤوف الرحيم بأمته سبب الخير والسعادة والفلاح بالدارين رحمة الله بالأكوان، صاحب نبع المدد الممدود ليوم الدين، وصاحب الفضل على وعلى إخواننا وأهلينا وأمتنا أجمعين ، وكذلك أولادنا وذريتنا ووالدينا وأهلينا ومريدينا ومحبينا، إلى من سمح لى رغم صحائفي بالوقوف والامتثال بين يديه على بروضته الشريفة ألف مرة والكثير منها منفردا متعرضا لنظره الشريف ، أؤدي له السلام والتحيات متلقيا عنه صنوف نعم الواردات والعطايا النافعات الباقيات الصالحات والخير وبرفقتي

السيد عبد الحميد والسيد عبد المجيد والسيد عبد الماجد والسيد عبد الآله آل القين وأهل الفضل من أهل المدينة وخاصة المحبين لرسول الله على ، وخدم وشرطة الحرم المكرمين الطيبين المحظيين بخدمة الحرم وروضة الشفيع الأكرم باسمي واسمهم جميعا وكل من زار وشد الرحال واعتكف بمسجدك وحرمك ومدينتك المنورة ، وزار وصلى وسلم ، ارفع لجنابكم صحائف (المتمم) الذي أمرتمونا بخطته وأذنت بإفاضته في الأكوان الآن ، راجيا القبول والرضوان والإحسان وجنتي الدنيا والأخرى لمن شارك فيه حرفا أو قرأ منه كلمة ، وكشف الغمة وذهاب المدلهمة، أقدم وضع وجمع جهد المقل وبضاعة القاصر لكنك ترفع الوضيع وبالعاصي شفيع ، فإني تقطعت بي القواطع عن التشرف بالسلام عليك يوميا مرات ومرات لمشاهدة روضتك ومسجدك وآثارك فأرسل روحي تقبل الأرض عني وهي نائبتي كل حين ولحظة لتصافح بالأيمان بابك وروضتك وأعتابك راجيا استشفاعك وامحمداه طال شوقى إلى لقائك ، وانبياه طال صبري لجيرتك وحرمك وبقيع آلك وصحابتك وجيرانك ، واشفيعاه طال انتظاري للوقوف بعتباتك وشم أريج نفحاتك ومباشرة وارداتك ، أقدم هذا (المتمم) ، واعتذاري لك راجيا القبول وجبر كسري ومعى من قرأه فاعفو واصفح ، يا رسول الله سألتك بربك السماح والرباح والنجاح والفلاح والحياة الطيبة بالدارين لمن جعل توجهه بالصلاة عليك والسلام ( بالمتمم ) أن يلحقه ربنا الأكرم بكل مغنم

وبالقيامة يسلم مع من أتى الله بقلب سليم .

وسألتك بالله يا رسول الله أن تدعو الله لي ولوالدي وأولادي ومشايخي ومريديٌّ ومن آزرني وشاركني بنشر مفاهيم حبك وخدمة مناهجك ونصرتك وأداء حقك وكذلك كل من خدم حرمك وسنتك وآثارك ﴿إِن لا تنصروه فقد نصره الله ﴾ ، وأن تسامحنا نحن وكل مريدينا والمسلمين والعالمين فإنا نشهد الله أنا نحبك ونحب آلك وصحابتك جميعهم وأوليائك فاقبل اعتذارنا ، وجئناك بقراءة (المتمم) واستغفار الله فاقبل مجيئنا ، وأرواحنا لذرات غبار نعلك العالى فداء ، داعين بأمن وبركة ورغد عيش الحرمين المنورين وقبول زوارهما وخدامهما ومن اعتنى برعايتهما

وخدمتهما بالوجه الذي يرضيك ، فأنت صاحب الفضل على وعلى العالمين وعلى آلك وصحابتك وذريتك وأهل طرق الإسلام وجيرانك أهل البقيع وبالأخص جدنا الحسن عليه السلام وآل البيت والصحابة والأزواج والتابعين وزوجتنا إيان (أم القاسم) رحمها الله ، ومن أذنت له أن يكون بجوارك مثواه ليوم الدين ، وأن يرحم الله بك المسلمين والعالمين وكل من قرأ وكرر قراءة (المتمم) وصلى به عليك وسلم ليوم الدين آمين والحمد لله رب العالمين.

<sup>•</sup> طريقة السلوك قراءة جزء من القرآن الكريم يوميا وورد من الإفاضة الكبرى وثلاثة إلى عشرة صيغ من المتمم يوميا والدعاء بعدها لنفسه ولوالديه وأشياخه ولولى أمره والمسلمين والخلق أجمعين .

# الكنائد الكنائب

إن الخطة لهذا الكتاب جاءت بالمطلوب الكامل والوافي والشامل لما يدور في أذهان الجميع ومنها كيف هي أسرع طرق الوصول إلى الله والرسول على وما هو السبيل الأسرع بالترقي الروحي والعروج بالروح في مدارجها للحصول على نعيم المعرفة في الدارين .

وكيف ندفع ونرفع بها للترقي لأعلى معاني الخير والحب والعطاء وكيف هي الطريق الآمن لمعرفة رسول الله عن قرب وكثب والسعي لرؤيته والتلقي عنه وعن معانيه الخالدة والمستمرة ، كيف هو الحل لأمراض ومشاكسات ومشاكل ومعضلات الحاضر المعاصر والبحث

عنها بدليل اليقين كجوهر المعرفة بوقت انتشرت فيه الأمراض الروحية والمادية والفكرية والاعتقادية والجدلية والخلافية وكثرت وكيف مواجهتها والسعي لانقشاع البلاء.

ما هو الأدق في السعي لنيل الفتح الرباني والعلوم اللدنية والإكرام والكرامات الخصوصية والعامة ، كيف الطريق لإزالة الأرق والخوف والوسواس والجهد المعنوي والمادي والتراكم الذهني وكيف التخلص من المشاكل المرئية واللامرئية من سحر أو عقد أو وهم أو مجهول وطاقاتها ، وكيف الإمكانية لصقل النفس وتنمية مواردها وإمكاناتها بإضافة القوة اللازمة لصقلها بروائع إمدادات الله لها بسبب الصلاة على الرسول على وجعلها صافية

كالمرآة صادقة الرؤيا والحس والفراسة والفكرة والتمييز والإدراك والتلقي والإملاء ، ولطالما شكى البعض أنه لم يجد الدواء لدائه أو أنه أضاع وقته بما لا فائدة فيه من القراءات فكان وضع هذا الكتاب جوابا شافيا لكل ما يدور في أذهان السالكين والواصلين لأولئك والآخرين على شرط الالتزام بمبدأ خطته بالقراءة اليومية بحيث يقرأ يوميا بلا ترك من ثلاث إلى عشر صيغ .

ولم يكن من ترتيبه أنه مفهرس لأن قراءته تكون تتابعية ودورية من أول الكتاب إلى آخره والتكرار والإعادة على أن يقرأ قبله جزء من القرآن الكريم وورد من كتابنا الإفاضة الكبرى ثم الدعاء لنفسه والمسلمين وولى أمره والخلق أجمعين كما أوضحنا منهجا شاملا.

ولو شرحنا فوائد وعوائد ونتائج وثمار صيغ الصلاة على النبى التي بأرقامها وقراءاتها لاحتجنا آلاف المجلدات لكنه بشمول هو مفاتيح لخيري الدنيا والأخرى ولمن أراد أن يعطيه الله فوق ما يتمناه فمن أراد النجاة والوصول لكل مأمول في الدارين فعليه القيام به بين يـدي الله عز وجل في الصباح والمساء وبعد الصلوات وفي الليالي التي بها نفحات الدهر وهي جميع ليالي العمر ومنها تبدل الحالات وتقضى الحاجات وترفع الدرجات ونبلغ الأمنيات ، فهو طيران ناجح للحضرتين .

فمن لم يجد الشيخ المرشد المربي فعليه به وهو رفيق على جسر المعرفة للنجاة من السراب إلى الحقيقة ومن التشتت إلى المعرفة ومن الشك إلى

اليقين فاجعل قراءاته بعد كتاب الله عز وجل شغلك ووردك وعملك تصل وتتصل وتكن من أرباب اليقين ، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين .

قصيدة تقريظ قالها أحد المحبين لله والرسول في (المتمم) وصاحبه

مُتَمَّمْ يَا مُتَمَّمْ يَا مُتَمَّمْ

بِأَمْرِ المُصْطَفَى طَهَ المُعَظَّمْ

رَسُوْلَ اللهِ خَيْرُ الخَلْق طُرًّا

وَأُوْلَى النَّاسِ إحْسَانًا وَأَكْرَمْ

مُحَمَّدُ خَيْرُ مَنْ رَكِبَ المَطَايَا

عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى ثُمَّ سَلَّمْ

وَأَوْصَانَا جِهَارًا أَنْ نُصَلِّي

بِفَيْض مِنْهُ أَسْمَاهُ الْمُتَمَّمْ

وَنَاصِرُ دِيْنِنَا للهِ يَدْعُوْ

كُنُوْزَ الخَيْرِ مِنْ طَهَ تُقَسَّمْ فَبَادِرْ يَا أُخَيَّ بِلاَ تَوَانِ وَعَجِّلْ بِالصَّلاَةِ عَلَى المُكرَّمْ عَسَى تَحْظَى بِرُؤْيَاهُ وَتَضْحَى بِعَيْنِ المُصْطَفَى طَهَ تُنَعَّمْ بِعَيْنِ المُصْطَفَى طَهَ تُنَعَّمْ وَنَادِي بِالمُتَمَّمِ يَا إِلَهِي بِسِرِّ الهاشِمِي طَهَ تَكرَّمْ بِشِرِ الهاشِمِي طَهَ تَكرَّمْ بِفِرْدَوْسِ الجِنَانِ مَعَ التِّهامِي وَنَحْظَى مِنْكَ بِالرُّؤْيَا وَنَنْعَمْ وَصَلِّ يَا إِلَهِي كُلَّ حِيْنِ وَصَلِّ يَا إِلَهِي كُلُّ حِيْنِ وَصَلِّ يَا إِلَهِي كُلُّ حِيْنِ

قال الإمام الرواس عليه : ( وقد رأيت مني خطيبا في تلك الحضرة يقوم مناديا باسم رسول الله عليه فتجيبه أمة من المقبولين ).

#### بِسْ إِللَّهُ وَالرَّهُ وَالرَّالِحِيمِ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتِهِكَ تَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ وَمَلِّقُ اللَّهِ وَمَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَمَلُواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللَّهُ: ﴿ وَمَن يُطِع ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و فَقَد فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللهُ: ﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴾ ، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللهُ: ﴿ وَأَطِيعُواْ آللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللهُ: ﴿ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ الـصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللّهُ: ﴿ قُلِّ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ

وَٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَفِرِينَ ﴾، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللَّهُ: ﴿ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ - وَٱلنُّورِ ٱلَّذِي أَنزَلْنَا وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللّهُ: ﴿ مَّن يُطِع ٱلرَّسُولَ فَقَد أَطَاعَ ٱللَّهَ ۖ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴾، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللهُ: ﴿ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلۡبَكَغُ ٱلۡمُبِينُ ﴾، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللَّهُ: ﴿ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوۤا

عَنَّهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ ﴾، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللهُ: ﴿ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَرۡسَلَ رَسُولَهُ مِ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ مَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كُرهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴾، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللّهُ: ﴿ وَمَا لَكُمْ ٓ لَا تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۚ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُواْ بِرَبِّكُمْ ۗ وَقَدۡ أَخَذَ مِيتَٰ عَكُمۡ إِن كُنتُم مُّ وَمِنِينَ ﴾، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللهُ: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغَلُظَ عَلَيْمٍ ۚ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّ لَ اللهُ: ﴿ إِنَّهَا وَلِيُّكُمْ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ

ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُمۡ رَاكِغُونَ ﴾ ، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللهُ: ﴿ هُوَ ٱلَّذِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ وَ لِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ و عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١٠٠ لَصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللهُ: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوٓا أَعْمَالُكُر ﴾، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللَّهُ: ﴿ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحۡذَرُواْ ۖ فَإِن تَوَلَّيۡتُمۡ فَٱعۡلَمُواْ أُنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلۡبَلَغُ ٱلۡمُبِينُ ١٠٠ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللّهُ: ﴿ وَلَمَّا رَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ

قَالُواْ هَا نَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسَلِيمًا ١٠٠ لَصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللهُ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤَذُّونَ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِ بِنَّا ﴾ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللَّهُ: ﴿ إِنَّاۤ أَرۡسَلۡنَكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ لِتُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ـ وَتُعَرِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكَرَّةً وَأُصِيلاً ﴾ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللهُ: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَنَّمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَهَدُواْ بِأُمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ

أُوْلَيْكِ هُمُ ٱلصَّدِقُونَ ﴾ الصَّدِقُونَ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللهُ: ﴿ وَمَا ءَاتَلكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللَّهُ: ﴿ وَمَن يُطِع ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَتِهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَيْكِ رَفِيقًا ﴾ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللهُ: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِتَبِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَٱلۡكِتَبِ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُر بِٱللَّهِ وَمَلَيْ حَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيَوْمِ

ٱلْآخِر فَقَد ضَلَّ ضَلَالاً بَعِيدًا ١٠٠١ صَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللهُ: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَرۡسَلۡنَكَ شَنهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ١٠٠الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللهُ: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَّكُمْ ۚ وَإِن تَكَفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠٠الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللهُ: ﴿ قُلَ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ۚ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴾، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ

يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللهُ: ﴿ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و وَلَا تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذَهَبَ رِيحُكُم وَآصِبرُوٓا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴾ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللهُ: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُّواْ آللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ وَمَن يُشَاقِق ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١٠٠ الـصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللهُ: ﴿ كَلِّفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾،الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللهُ: ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ

قَالَ فِي حَقِّكَ اللهُ: ﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْأَخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴾ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللهُ: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُو ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّمَ ۚ كَفَّرَ عَنَهُمْ سَيِّعَاتِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ ﴾ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللَّهُ: ﴿ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ - وَٱلنُّورِ ٱلَّذِي أَنزَلْنَا وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللهُ: ﴿ وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزَّبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَالِبُونَ ١٠٠الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي

حَقِّكَ اللهُ: ﴿ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَآ أَصَابَهُمُ ٱلۡقَرۡحُ ۚ لِلَّذِينَ أَحۡسَنُواْ مِنْهُمۡ وَٱتَّقَوۤاْ أُجْرُ عَظِيمٌ ﴾ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللهُ: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يُطِع ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُّهُ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٠٠ سَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللّهُ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْكِكَتَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَنَأَيُّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا ﴾ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللهُ: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ - وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ

لَا يَعۡلَمُونَ ﴾ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللهُ: ﴿ وَمَن يُطِع ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و يُدْخِلُّهُ جَنَّاتٍ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا وَمَن يَتُولَ يُعَذِّبَهُ عَذَابًا أَلِيمًا ١٠٠ لَصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللهُ: ﴿ ثُمَّ أَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ۚ وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلۡكَٰفِرِينَ ﴾ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللَّهُ: ﴿ وَإِن يُرِيدُوٓا أَن يَحَٰذَعُوكَ فَإِنَّ حَسۡبَكَ ٱللَّهُ ۚ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللّهُ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ

ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفَلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَجَعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ لَكُمْ رَّحِيمُ ﴾ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللهُ: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ﴾ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللهُ: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغَ مَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۗ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنفِرِينَ ١٠٠١هـ عَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللَّهُ: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤَمِنُونَ

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللهُ: ﴿ لَكِحْنِ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِيرَ ءَامَنُواْ قَالَ فِي حَقِّكَ اللهُ: ﴿ لَكِحْنِ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِيرَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَعَهُ مَعَهُ وَأَنْفُسِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُوْلَتِهِكَ لَهُمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأُوْلَتِهِكَ لَهُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾.

#### بِسُـــــِهِ ٱللَّهُ ٱلرَّحْزَ ٱلرِّحِهِ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنِ كَتَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ اِبْنِ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِكَ، وَعَلَى أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ المُقَرَّبِ فِي سُدَّةِ الإصْطِفَاءِ إِلَى غَايَةِ قِمَةِ مَرْتَبَةِ البِيهِ إِبْرَاهِيمَ المُقَرَّبِ فِي سُدَّةِ الإصْطِفَاءِ إِلَى غَايَةِ قِمَةِ مَرْتَبَةِ الخِلَّةِ بَكِسُوةِ الخِلَّةِ بَصَلاَةً تَجْمَعُ بِهَا لَهُمَا بَينَ المَحْبُوبِيَّةِ وَالخِلَّةِ بِكِسُوةِ الخِلَّةِ بَكِسُوةِ النُّبُوةِ ، وَتَرْفَعُ الأَبْوَةِ ، وَتَرْفَعُ الأَبْوَةِ ، وَتَرْفَعُ الأَبْوَةِ ، وَتَرْفَعُ الأَبْوَةِ ، وَتَرْفَعُ

لَهُمَا عَنْ جَمَالِكَ حِجَابَ الجَلاَل، وَتُبْرِزُ لِطَرْفَيْهِمَا مِنْ طَالِعِ أَنسِ قُدُّوسِيَّتِكَ مَظْهَرَ الجَمَال، كَمَا هِيَ فِي هَذَا المَقَام، بسِدْرةِ التَّحَقُّقِ عَلَى كُلِّ حَال، اللَّهُمَّ وَكَمَا قَرَّتْ عَينُ عَبْدِكَ وَخَلِيلِكَ التَّحَقُّقِ عَلَى كُلِّ حَال، اللَّهُمَّ وَكَمَا قَرَّتْ عَينُ عَبْدِكَ وَخَلِيلِكَ إِبْرَاهِيمَ بِطَلْعَةِ نَجَابَةِ وَلَدَهِ عَبْدِكَ الحَبيبِ الصَّادِقِ الأَمِين؛ إبْرَاهِيمَ بِطَلْعَةِ نَجَابَةِ وَلَدَهِ عَبْدِكَ الحَبيبِ الصَّادِقِ الأَمِينِ؛ فَابْسُطْ لَهُ بِسَاطَ الأَنْسِ مَعَكَ فِي حَضْرَةِ الجَمْعِ المُضِيئَةِ، بَجَمَال نُورِكَ المُتَلأَلِئِ بِغُرَّةٍ سَيِّدِنَا رَسُولِكَ مُحَمَّدٍ عَلَى كَمَا يَرْضَاهُ بِكَرَمِكَ وَإِحْسَانِكَ لَهُ.

# بِ إِللَّهُ أَلِكُ مُزَالِتِهِ ٢

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنْهِكَ تَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رُوحِ السِرِّ، الكَائِنِ بِسِرِّ الرُّوحِ رُوحِ الطَّالِبِ، وَمَحَلِّ طَلَبِ أَرْبَابِ المَطَالِبِ، رَاءِ رَحْمَتِكَ المُبَرْقَعِ بِسِرِّ قَوْلِكَ

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾، وَوَاو وُرُودِ وَحْيِكَ الْمُنْزَل عَلَيهِ بِلِسَانِ عَرَبِي مُبِينِ، وَحَاءِ حَقِيقَةِ حِفْظِكَ، المُطْمَئِنِّ بِحِصْن ﴿ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ ، وَالْمُفْتَخِر بِبَاهِر سِرٍّ ﴿ إِنَّا كَفَينَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴾، رُوح المَعْرِفَةِ السَّاكِن بِجِسْم الحَقِيقَةِ ، المُتَحَرِّكِ فِي أَعْضَاءِ الطَّرِيقَةِ ، الوَاقِفِ بِمَيدَانِ الشَّرِيعَةِ ، النَّاطِق بِكَلاَمِكَ القَدِيم، الآمِر بِأَمْرِكَ الفَخِيم، المَمْـدُوحِ بِقَوْلِكَ: ﴿ وَإِنَّـكَ لَعَلَـى خُلُق عَظِيم اللَّهُ مُوصُوفِ بِالأَيَادِي الطَّويلَةِ، وَالأَحْوَال النبيلَةِ، وَالمَكَارِمِ الجَزِيلَةِ ، وَالأَخْلاَقِ الجَمِيلَةِ ، وَالذَّاتِ الفَضِيلَةِ ، القَائِم بِأُوَامِرِكَ الكَثِيرَةِ وَالقَلِيلَةِ، رُوحِ العِنَايَةِ المُتَوَطِّن بِقَلْبِ الصِّدْق، المُتَكَلِّم بِلِسَان الحَقِّ، الهَادِي لِجَمِيع الخَلْق، القَائِم بِالإحْسَان وَالرِّفْقِ، حَامِل لِوَاءِ العِزِّ، فَاتِح مِغْلاَق الرَمْز، سِرِّ مَظْهَر الأُنْس، مَظْهَر سِرِّ القُدُس، صَاحِبِ المُعْجِزَاتِ البَاهِرَاتِ، وَالآيَاتِ البَيِّنَاتِ القَاهِرَاتِ، حِمَايَةِ اللاَجِئِينَ، وقَايَةِ الخَاطِئِينَ، عِنَايَةِ العَارِفِينَ،

هِدَايَةِ الكَامِلِينَ، فُتُوحِ السَّالِكِينَ، رُوحِ الطَّالِبِينَ، رُوحِ الوُصُول، السَّالِكِ بطَريق القُرْبِ، المَوْصُول بِمَدَدِ الرَّبِ، المُوصِل لِمَقَام الحُبِّ، المَذْكُور بِجُمْلَةِ الكُتُبِ، مِحْرَابِ مَسْجِدِ القَبُول، مَسْجِدِ مِحْرَابِ الوُصُول، سَيفِ الحَقِّ المَسْلُول، كَرَم اللهِ المَأْمُول، عَين الخَلْق، بَصَر الصِّدْق، حَسَن الخَلْق، حُلْو النُّطْق، آيَةِ اللهِ الكُبْرَى، مَصْدَر خطِاَبِ المَدَدِ الأَعْلَى بِ: ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى ﴾ ، رُوح النَّعِيم، نَعِيم الرُّوح، خِتَام الأَنْبِيَاءِ، نِظَام العُظَمَاءِ، بَابِ الأَوْلِيَاءِ، مَلاَذِ الصُّلَحَاءِ، تَجَلِّي الحَقِّ بِالوُّجُوهِ وَالأَنْوَاعِ، حَقِيقَةِ التجَلُّي بِالْإِتِّضَاعِ وَالْإِرْتِفَاعِ، مَآلَ الْمُطَالِبِ آمَالَ الطَّالِبِ، أَمَلَ الرَّاغِبِ، رُوح الطَّالِبِ، رُوح السِّر، رُوح المَعْرِفَةِ، رُوح العِنَايَةِ، رُوح الوُصُول، رُوحِ النَّعِيمِ، بَهْجَةِ الكُلِّ، مَدَدِ الكُلِّ حَقِيقَةِ الكُلِّ، سِرِّ الكُلِّ، مَعْرِفَةِ الكُلِّ، عِنَايَةِ الكُلِّ، وُصُولِ الكُلِّ، نَعِيمِ الكُلِّ، سَيِّدِ الكُلِّ، فَالكُلُّ لأَجْلِهِ كَانَ وَبِهِ نُظِمَ، فَكَانَ مَعْنَى الكُلِّ لِذَوي الإدْرَاكِ،

بِمَعْنَى لَوْلاَكَ لَوْلاَكَ لَمَا خَلَقْتُ الأَفْلاَكَ، وَسَلِّم اللَّهُمَّ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الوَاقِفِينَ بِبَابِهِ ، القَائِمِينَ بِأَمْرِ جَنَابِهِ ، وَعَلَى أَوْلاَدِهِ وَأَوْلاَدِهِمْ وَالتَّابِعِينَ لِورْدِهِمْ علَى مَنْهَج الحَقِّ المُبين لِيَوْمِ الدِّينِ، السَّلاَمُ مِنَ السَّلاَم، وَالرَّحْمَةُ المَخْصُوصَةُ مِنْ رَبِّكَ عَلَيكَ يَا سَيِّدَ الْأَنَام، يَا عَلَمَ العَالَمين، يَا قَمَرَ الخَافِقَين، يَا مَوْلَى سَادَاتِ الدَّارَين، يَا عَينَ كُلِّ عَين، أَعِنْ أَغِثْ الْتَفِتْ تَعَطَّفْ تَكَرَّمْ تَحَنَّنْ تَفَضَّلْ عَلَىَّ يَا إِمَامَ الْمُرْسَلِينَ، يَا مَنْ قَالَ لَكَ مَوْلاَكَ: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ يَا غَوْثَاهُ، يَا مُصْطَفَاهُ، يَا نَبِيًّاهُ، يَا سِرَاجَ الحَرَمَين.

# عَ سِسِسِ الْمُوالِحِيْرِ الْحَجْرِ اللَّهِ وَمَلْتِيمًا اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

اللَّهُمَّ صلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى نُورِكَ الْأَسْبَق، وَصِرَاطِكَ الْمُحَقَّق، الَّذِي أَبْرَزْتَهُ رَحْمَةً شامِلَةً لِوُجُودِكَ، وَأَكْرَمْتَهُ بِشُهُودِكَ، وَاصْطَفَيتَهُ لِنُبُوَّتِكَ وَرسَالَتِكَ، وَأَرْسَلْتَهُ بَشِيرًا وَنَذِيْراً، وَدَاعِياً إِلَى اللهِ بإذْنِكَ وَسِرَاجاً مُنِيراً، نُقْطَةِ مَرْكَز البَاءِ الدَّائِرَةِ الأَوَّلِيَّةِ، وَسِرِّ أَسْرَارِ الأَلِفِ القُطْبَانِيَّةِ، الَّذِي فَتَقْتَ بِهِ رَتْقَ الوُجُودِ، وَخَصَّصْتَهُ بِأَشْرَفِ المَّقَامَاتِ بِمَوَاهِبِ الإِمْتِنَانِ وَالمَّقَامِ المَحْمُودِ، وَأَقْسَمْتَ بِحَيَاتِهِ فِي كِتَابِكَ المَشْهُودِ، لأَهْل الكَشْفِ وَالشُّهُودِ، فَهُوَ سِرُّكَ القَدِيمُ السَّارِي، وَمَاءِ جَوْهَرِ الجَوْهَريَّةِ الجَارِي، الَّذِي أَحْيَيتَ بِهِ المَوْجُودَاتِ مِنْ مَعْدَن وَحَيوَان وَنبَاتٍ، قَلْبِ القُلُوبِ، وَرُوحِ الأَرْوَاحِ، وَعْلَم الكَلِمَاتِ الطّيبَاتِ، القَلَم الأَعْلَى، وَالعَرْشِ المُحِيطِ، رُوح جَسَدِ الكَوْنَين، وَبَرْزَخ البَحْرَين، وَتَانِي إِثْنَين، وَفَخْر الكَوْنَين أَبِي القَاسِم، أَبِي الطَّيِّبِ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ ابْن عَبْدِ اللَّهِ ابْن عَبْدِ الْمُطَلِّبِ عَبْدِكَ وَنبِيِّكَ وَحَبِيبِكَ وَرَسُولِكَ

النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيماً كَثِيراً، بِقَدْرِ عَظَمَةِ ذَاتِكَ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَحِين.

## هِ بِنْ اللَّهُ الرَّهُ الرَّالرِّهِ عِيم

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتِهِكَ تَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيرَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهِ وَمَلَتِهِ وَمَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَمَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى النُّورِ اللاَّمِعِ، وَالقَمَرِ السَّاطِعِ، وَالبَدْرِ الطَّالِعِ، وَالفَيضِ الهَامِعِ، وَالمَدِ الوَاسِعِ، وَالحَبِيبِ الشَّافِعِ، وَالنَّبِيِّ الشَّارِعِ، وَالفَيضِ السَّامِعِ، وَاللَّيفِ وَاللَّيفِ وَاللَّيفِ وَاللَّيفِ السَّامِعِ، وَاللَّيفِ السَّامِعِ، وَاللَّيفِ اللَّهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللَّيفِ ، وَالفَّلْعِ، وَالفَّلْعِ، وَالفَّلْعِ، وَالفَّلْعِ، وَالفَّلْعِ، وَالفَّلْعِ، وَالفَّلْعِ، وَالفَّلْعِ، وَالفَّلْعِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى آلِهِ وَأَوْلاَدِهِ الكِرَامِ، وَأَصْحَابِهِ العِظَامِ، وَأَوْلاَدِهِمُ الفَيْخَامِ، وَأَوْلاَدِهِ النَّيْالِي الفَّنَةِ وَالإِسْلاَمِ عَلَى مَمَرِّ اللَيالِي وَالأَيْالِي وَالْأَلْمُ، وَحَجَّ مُسْلِمُ وَصَامَ، وَقَعَدَ وَالأَيْالِي وَالْأَيْامِ، مَا نَاحَ الحَمَامُ وَجَنَّ الظَّلاَمُ، وَحَجَّ مُسْلِمُ وَصَامَ، وَقَعَدَ

فَتَى وَقَامَ، ونَطَقَ بِحَرْفٍ مِنْ كَلاَمٍ، عَلَى مَدَى الدُّهُورِ وَالأَيامِ إِلَى يَوْمِ الزِّحَامِ وَعَلَى إِخْوَانِهِ الأَنْبِيَاءِ العِظَامِ عَلَيهِمْ وَعَلَى إِخْوَانِهِ الأَنْبِيَاءِ العِظَامِ عَلَيهِمْ وَعَلَى إِخْوَانِهِ الأَنْبِيَاءِ العِظَامِ عَلَيهِمْ وَعَلَى آلِهِمْ وَأَصْحَابِهِمْ أَفْضَلَ الصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ.

## 

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنِ حَتَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ صَلاَةً تَرْضَاهَا ذَاتُكَ عَلَى سَيِّدِ أَحْبَابِكَ، رُوحِ جِسْمَيِ الأَزَلِ وَالأَبَدِ، الَّذِي مَدَدْتَهُ بِمَدَدِكَ، وَأَيَّدْتَهُ بِرُوحِكَ، وَحَقَّقْتَهُ بِمَحَبَتِكَ، وَأَعْطَيتَهُ حَتَّى رَضِيَ، فَهُوَ عَنْكَ رَاضٍ وَحَقَّقْتَهُ بِمَحَبَتِكَ، وَأَعْطَيتَهُ حَتَّى رَضِيَ، فَهُوَ عَنْكَ رَاضٍ وَعَنْدَكَ مَرْضِيُ ، اللَّهُمَّ بِحَنِينِ رُوحِهِ الطَّاهِرَةِ إِلَيكَ، وَبِطَيَرَانِ وَعِنْدَكَ مَرْضِيُ ، اللَّهُمَّ بِحَنِينِ رُوحِهِ الطَّاهِرَةِ إِلَيكَ، وَبِطَيَرَانِ قَلْبِهِ المُبَارَكِ عَلَيكَ، وَبِوُقُوفِ سِرِّهِ الرَّحَمُوتِيِّ فِي خُلُوةِ الجَمَالِ بَيْنَ يَدَيكَ، اللَّهُمَّ بِجَمَالِكَ بِجَلاَلِكَ، بِقُدْسِكَ بِقُدْرَتِكَ، بِعَظَمَتِكَ بَينَ يَدَيكَ، اللَّهُمَّ بِجَمَالِكَ بِجَلاَلِكَ، بِقُدْسِكَ بِقُدْرَتِكَ، بِعَظَمَتِكَ بَينَ يَدَيكَ، اللَّهُمَّ بِجَمَالِكَ بِجَلاَلِكَ، بِقُدْسِكَ بِقُدْرَتِكَ، بِعَظَمَتِكَ

بِجَبَرُوتِكَ، بِرَحْمَتِكَ بِسُلْطَانِكَ، بِعَظِيم شَأْنِكَ تَـوَلَّ أَمْرِي، يَـسرْ أَمْرِي، إِحْلُلْ عُسْرِي، إِشْرَحْ صَدْرِي، أَيِّدْ رُغْمَ أَعْدَائِي بِيَدِ مَعُونَتِكَ عِزِّي وَقَدْرِي، أُنظُرْنِي بِعَينِ الرَّحْمَةِ الَّتِي تَجَلَّيتَ بِهَا عَلَى عَبْدِكَ وَنبِيِّكَ سَيدَنا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ الطَّاهِرِينَ، وَعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ،الغَارَةَ الغَارَةَ ،الوَحَا الوَحَا ،يَا اَللَّهُ يَـا اَللَّهُ يَا اَللَّهُ يَا هُوَ يَا هُوَ يَا هُوَ، يَا مُحِيرَ الْمُسْتَجِيرِينَ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، يَا حَاضِرُ يَا نَاظِرُ، يَا مُعِينُ يَا قَادِرُ، يَا عَلِيٌّ يَا عَظِيمُ أَغِثْنِي بِفَضْل بِسْم اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيم، وَالحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ.

المنسولة التَّالَيْ اللَّهُ وَمَلَنْ عِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْمُولُ اللَّهُ ال

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى أَلِفِ إِنْسَانِ الأَزَل، بِحِكْمَةِ بَاءِ بُرْهَانِ مَنْ لَمْ يَزَلْ ، أَصْلِ الأَشْيَاءِ الكُلِّيَةِ ، آدَمَ آدَمَ فِي حَقِيقَةِ البِدَايَّةِ ، أَثر السِّرِّ فِي آثار خَفَايَا المَظَاهِر الخَفِيَّةِ، أَوَّل الكُلِّ فِي أَوَّل الأَوَّلِيَّةِ ، إِنْسَان دَارِ الغَيبِ الْمُبَرْقَعِ بِطَلْسَم ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾، وَإِنَّا أَعْطَينَاكَ ذَاتَ القُرْبِ المُخَاطَبِ بِلَوْلاَكَ لَوْلاَكَ لَمَا خَلَقْتُ الأَفْلاَكَ، أَحْمَدِيِّ الصِّفَاتِ الْمُتَجَّلِي فِي سَمَاءِ المَعْرِفَةِ بِظُهُورِ مَطْهَرِ شِهَادَةَ الرَّحْمَنِ، مُحَمَّدِيِّ الـذَّاتِ المُدَلَّى إِلَى قَابِ الوَحْدَةِ بِتَجَلِى مَوْكِبَىِّ العِنَايَةِ وَالإحْسَان، أَوْحَدِيِّ المَعْنَى المُطَرَّز بطِرَاز الجَمَال الوَحِيدِيِّ بحَقِيقَةِ ﴿ حَريصٌ عَلَيكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ ، أَنـوَريِّ الْمُحَيَّا المُجَمَّل بِخُلْعَةِ حُجَّةِ بُرْدَةِ فَضِيلَةِ بَيِّنَةِ ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُق عَظِيم ﴾، إمَام الأَنبِيَاءِ وَالمُرْسَلِينَ فِي جَامِع جَوَامِع الحِكَم، وَالدَّقَائِقِ الرَّحْمَانِيَّةِ المُّنْبَسِطَةِ سَجَاجِيدُهَا فِي سُدَّةِ مَجْلِس

الكَافِ أَفْضَل العَالَمِينَ، المُتَصَدِّر فِي رحَابِ الأَسْرَار فِي مَرْكِز دَائِرَتَى القَبُول وَالأَلْطَافِ، المُنْفَرشَةِ بُسُطُهَا فِي حَوْمَةِ العِزِّ وَمَيدَانِ السَّعْدِ وَرَوْضَةِ الإسْعَافِ، أَصْلِ السَّبَبِ فِي الإيجَادِ، فَالْكُلُّ مِنْهُ وَالكُلُّ إِلَيهِ، خِزَانَةِ الأَسْرَارِ فَالْوَارِدُ وَالذَّاهِبُ عَنْـهُ وَعَلَيهِ ، آيَةٍ ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَاً مُبِينَاً لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾، آخِذِ شَرَفِ المَحْبُوبِيَّةِ بِأَعْلَى الوَثَائِق المُفْتَخِر بِ ﴿ إِنَّا أَعْطَينَاكَ الكَوْثَرَ ﴾ ، أَوَّل مُخَاطَبٍ بِأَحْلَى خِطَابٍ ﴿ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ﴾ ، أَشْرَفِ مُعَظَّم بِنَصِيحَةِ ﴿ سَبِّحْ إِسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى ﴾، أَجْمَل مُتَوَّج بِتَاجٍ قُرْبِ القُرْبِ فَمَا اِنْفَصَلَ عَنْهُ القُرْبُ وَلاَ نَأَى، أَسْعَدِ مُهَيْكُل بِهَيْكُل مَجْدِ ﴿ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ﴾، فَبِحَقِهِ يَارَبِّ وَبِحَقِّ حُرْمَتِهِ وَقَدْرِهِ عِنْدَكَ، صِلْنِي إِلَيكَ مِنْ بَابِهِ، وَأَدْخِلْنِي عَلَيكَ مِنْ أَعْتَابِهِ، وَعَرِّفْنِي سِرَّكَ بِوَاسِطَةِ جَنَابِهِ، وَصَلِّ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْمُتَأَدِّبِيْنَ

بآدَابهِ، وَاكْفِنِي وَإِخْوَانِي وَالْمُسْلِمِينَ هَمَّ البُعْدِ وَالهَجْرِ، وَالدَّيْنِ وَالفَقْرِ، وَالسُّلْطَانِ وَالدَّهْرِ، وَالأَّحْزَانِ وَالعُسْرِ، وَالشَّيطَانِ وَالقَهْرِ وَالفَقْرِ، وَالسُّلْطَانِ وَالدَّهْرِ، وَالأَّحْزَانِ وَالعُسْرِ، وَالشَّيطَانِ وَالقَهْرِ وَالزَّمَانِ، وَارْفَعْ عَلَى رَأْسِي وَرُؤُوسَهُمْ عَلَمَ الإِقْبَال، وَالنَّصْرِ وَالزَّمَانِ، وَالفَحْرِ وَالمَجْدِ، وَالشَّرَفِ وَالإحْسَانِ، وَتَوَّفَنَا عِنْدَ وَالسَّعَدِ، وَالفَحْرِ وَالمَجْدِ، وَالشَّرَفِ وَالإحْسَانِ، وَتَوَّفَنَا عِنْدَ وَالتِهَاءِ الأَجَلِ عَلَى الإِيمَانِ، وَاخْتِمْ لَنَا بِخَوَاتِمِ السَّعَادَةِ، وَارْزُقْنَا القُرْبَ وَالفَصْلَ وَالحُسْنَى وَالزِّيَادَةِ.

### اِللَّهِ ٱلتَّحْزُ ٱلرَّحِيرِ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنْهِكَ تَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَنَأَيُّا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى السَّيِّدِ الَّذِي دَفَعْتَ بِهِ الكَدَرَ، وَمَنَعْتَ بِهِ اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى السَّيِّدِ الَّذِي دَفَعْتَ بِهِ عَنْ أُمَّتِهِ الشِّرْكَ وَالضَّرَرَ، وَانتخَبْتهُ مِنْ خُلاَصَةِ رَبِيعَةَ وَعَدْنانَ وَمُضَّرِ، وَأَسْأَلُكَ اللَّهُمُّ بِهِ عَلَيْ وَبأَهْلِهِ وَأَحْبَابِهِ وَإِخْوَانِهِ وَأَوْلاَدِهِ وَمُضَّرِ، وَأَسْأَلُكَ اللَّهُمُّ بِهِ عَلَيْ وَبأَهْلِهِ وَأَحْبَابِهِ وَإِخْوَانِهِ وَأَوْلاَدِهِ

وَبِوُرَّاثِهِ فِي السِّرِّ وَالعِلْمِ وَالعَمْلِ، وَبِالقُطْبِ الغَوْثِ الفَرْدِ الجَامِع وَبِنُوَّابِهِ وَأَهْل حَاشِيَتِهِ، وَبِصَاحِبِ الخِلاَفَةِ النَّبَويَّةِ مِنْ بَعْدِهِ، وَبِأَصْحَابِ دَائْرَتِهِ الوَاقِفِينَ فِي بَابِ الخَفَا تَحْتَ بُرْقُع السِّتْر، المُنْتَظَرينَ فَـتْحَ بَابِ فَـضْلِكَ بِأَمْرِكَ، وَبِحُرْمَـةِ العُمَّال وَالرِّجَال، وَأَهْل النَّوْبَةِ وَالأَبْدَال، وَالقَائِمِينَ بِمَصَالِح العِبَادِ، وَبِأَقْطَابِ الهِدَايَةِ وَالإِرْشَادِ، وَبِصَاحِبِ القَافِ وَالوَاوِ، وَالإشَارَةِ المُتَمِّمَةِ المَقَامَ برُمُونِ المَعْرفَةِ بَينَ أَهْل الدِّيوَان الأَعْلاَم، إِدْفَعِ اللَّهُمَّ مَا كَتَبْتَهُ فِي غَيْبِكَ لِي مِنْ كُلِّ مَا يُؤْذِيْنِي، وَاصْرِفْ عَنِّي الأَذَى، وَامْحُ بِفَضْلِكَ سَطْرَ الشَّيْن والشِّين مِنْ صَحِيفَةِ قَلْبِي، وَارْفَعْ جَزَاءَ ذَلِكَ مِنْ عَلَم جَبْهَتِي، وَبَعِّدْ عَنِّي مَا رُسِمَ فِي مَرْكَزِ الحَضْرَةِ الغَيْبِيَّةِ مِنْ كُلِّ غَمَّ وَهَمَّ، وَكَرْبٍ وَقَطْع وَبَلِيَّةٍ، وَاجْعَلْ مَرْكِزَ ذَاتِي غَيرَ المَرْكَزِ الَّذِي أَنَا عَلَيهِ الآنَ مِنَ الحَالِ وَالأَفْعَالِ، وَحَوِّلْ الحَالَ إِلَى أَحْسَن

حَالَ يَا مُحَوِّلَ الأَحْوَالَ، بِحُرْمَةِ مَنْ مالَ وَقَالَ، وَقَالَ وَمَا مَالَ، وَبِسِرِّ مَنْ طَافَ عَلَى ظَهْرِ الكَعْبَةِ وَجالَ، وَبِسِرِّ مَنْ طَافَ عَلَى ظَهْرِ الكَعْبَةِ وَجالَ، وَبِمَدَدِ التَجَلِّي الَّذِي دُكَّتْ لَهُ الجِبَالُ، وَافْتَحْ لِي بَابَ الخَيْرِ وَبِمَدَدِ التَجَلِّي الَّذِي دُكَّتْ لَهُ الجِبَالُ، وَافْتَحْ لِي بَابَ الخَيْرِ وَالهِدَايَةِ وَالعِنَايَةِ وَالتَّوْفِيقِ، وَاكْفِنِي الحَزَنَ، وَوَفِّقْنِي لِلْقَوْلِ وَالهِدَايَةِ وَالعِنَايَةِ وَالتَّوْفِيقِ، وَاكْفِنِي الحَزَنَ، وَوَفِقْنِي لِلْقَوْلِ السَّالِحِ الحَسَنِ، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رُوحَ الكَائِنَاتِ، يَا أَحْمَدَ يَا بَابَ اللّهِ، يَا رُوحَ الكُلِّ، يَا غَوْثَ الكُلِّ، يَا مِحْرَابَ اللّهِ مَا يَا أَحْمَدَ يَا بَابَ اللهِ ، يَا مَظْهَرَ التَّجَلِّي، أَغِثْ وَتَكَرَّمْ بِالْرِّضَا اللهُ عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْكَ.

### 

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنِهِكَ تَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى بَابِ الفَتحِ المَفْتُوحِ الَّذِي لاَ يُسَدُّ وَلاَ يُطْرَدُ مَنْ دَخَلَهُ وَلاَ يُطْرِدُ مَنْ دَخَلَهُ وَلاَ يُرَدُّ، الفَاتِحِ لِكُلِّ مُغْلَقِ مَكْتُومٍ، وَالكَاشِفِ لِكُلِّ مَنْ دَخَلَهُ وَلاَ يُرَدُّ، الفَاتِحِ لِكُلِّ مُغْلَقِ مَكْتُومٍ، وَالكَاشِفِ لِكُلِّ مَنْ

مُدْلَهم غَمُوم، الآيَةِ السَّرْمَدَانِيَّةِ الجَلِيلَةِ، وَالعِنَايَةِ الخَفِيَّةِ الجَزيلَةِ، وَاليَدِ الْمُبَارَكَةِ الطَويلَةِ، أَلِفِ إِشَارَةِ أَثر أَسْرَارِ اِبْتِدَاءِ أَحْرُفِ آيَاتِ آثَارِ الرَّحْمَنِ، أَوَّلِ إِبْرَازَاتِ إِظْهَارَاتِ أَيَادِي إشَارَاتِ الدَّيانِ، أَسْأَلُكَ بِسِرِّهِ الأَوَّلِ وَبَاعِهِ الأَطْوَلِ، وَبِحَقِّ حَقِيقَةِ حَالَتِهِ الأَصْلِيَّةِ ، وَمَظْهَرِيَّةِ مَظْهَر دَوْلَتِهِ الغَيبِيَّةِ ، إِفْتَحْ لِي وَافْتَحْ عَلَيَّ بِسِرِّهِ فُتُوحِي، وَعَطِّفْ عَلَيَّ قَلْبَ نَبِيِّكَ الأَعْظَم، وَافْتَحْ لِي بَابَ قَالِبِ قَلْبِي بِفُتْحَةِ نُورهِ المُطَلْسَم، وَعَطِّفْ عَلَيَّ قَلْبَ الغَوْثِ المُكَّرَم صَاحِبِ الوَقْتِ الأَعْظَم عَلَيهِ السَّلاَمُ، وَمُدَّنِيَّ بِمَدَدِهِ وَإِجْل لِي مِرْآةَ البَصِيرَةِ بِجَلاَءِ سَرِيرَتِهِ، وَاجْعَلْنِي مِنْ أَهْل خِدْمَتِهِ وَسِيرَتِهِ بِحَقِّ رَسُولِكَ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلاَمٌ عَلَى المُرْسَلِينَ ، اللَّهُمَّ إِنِّي خَلَوْتُ فَأَذْنَبْتُ ، وَجَلَوْتُ فَتَسَتَّرْتُ، وَسَلَكْتُ طَرِيقَ أَهْلِ قُرْبِكَ بِلاَ زَادٍ، وَأَخَذْتُ فِي السَّير مُتَوَكِأً عَلَى عَصَا الإعْتِمَادِ عَلَيكَ؛ فَاسْتُرْ وَجْهَا أَظْهَرْتَهُ،

وَارْحَمْ عَبْداً أَبرَزْتَهُ، وَاجْمَعْ قُلُوبَ عِبَادِكَ عَلَيكَ بِعَبْدِكَ الفَقِيرِ المُذْنِبِ، وَاقْطَعْ حَبْلَ العَوَائِق عَنْكَ بِهِ، وَاجْعَلْهُ مِفْتَاحَ الخَير، وَمِغْلاَقَ الشُّر، وَوَاسِطَةَ القُرْبِ، وَمَنْهَلَ الحُبِّ، وَأَسْبِلْ عَلَيهِ ردَاءَ حَنَانِكَ وَلُطْفِكَ، وَتَوِّجْهُ بِتِاَجِ قَبُولِكَ وَعَطْفِكَ، وَكُنْ لَهُ وَلِيَّا وَنَصِيرًا ، وَمُعِيْناً وَمُجِيْرًا ، فَإِنَّهُ لاَ مَلاَذَ إلاَّ بِبَابِكَ ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَ بِكَ يَا اللَّهُ، صَلِّ اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ عَلَى الوَسِيلَةِ العُظْمَى، وَالْمَظْهَرِ الأَرْفَعِ الأَسْمَى، عَلَم الحَضِيرَةِ الأَزَلِيَّةِ، وَعَالِم الحَضْرَةِ القُدْسِيَّةِ ، وَعَلَم المَوَاهِبِ الرَّبَانِيَّةِ: حَبِيْبِكَ مَلْجَئِ الأَكْوَانِ أَبِي القَاسِم سَيِّدِنَا وَنبِيِّنَا مُحَمَّدٍ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن عَبْدِ الْمُطَلِبِ ابْن هَاشِم وَعَلَى إِخْوَانِهِ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَآلَ كُلٍّ وَصَحْبِ كُلٍّ أَجْمَعِينَ ، وَالحَمْدُ للّهِ رَبِ العَالَمِينَ ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وعَلَى آل مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، اللَّهُمَّ بِأَرِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وعَلَى آل مُحَمَّدٍ،

كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ ، السَّلاَمُ عَلَيكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكاَتُهُ ، اللَّهُمَّ وَتَرَحَّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ، كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلَ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، اللَّهُمَّ وَتَحَنَّنْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ، كَمَا تَحَنَّنْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ، كَمَا سَلَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلَ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى لَوْحِ رَحْمَانِيَّتِكَ الَّذِي كَتَبْتَ فِيهِ بِقَلَم رَحِيْمِيَّتِكَ وَمِدَادَ مَدَدِ رَحَمُوتِيَّتِكَ ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ﴾.

#### بِسْسِ إِلَّهُ أَلِّ الرَّحْ الْرَالِيَ

# ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتِهِكَ تَهُ لِيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَرْش رَحْمَتِكَ الشَّامِلَةِ، وَبَرَكَاتِكَ الكَامِلَةِ مِنْ حَيْثُ إِحَاطَةِ قَوْلِكَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾، إِنْسَان عَيْنِ الكُلِّ، فِي حَضْرَةِ وَحْدَانِيَّتِكَ، مِنْ حَيْثُ إِحَاطَةِ قَوْلِكَ: ﴿ يَا أَيِهَا النَّبِيُّ إِنَا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَـذِيْراً، وَدَاعِياً إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجَاً مُنِيْراً، وَبَشِّر المُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلاً كَبِيراً ﴾؛ فَأَنِلْنَا اللَّهُمَّ مِنْ بَرَكَاتِهِ، وَافْتَحْ اللَّهُمَّ أَقْفَالَ قُلُوبِنَا بِمَفَاتِيْحِ حُبِّهِ، وَكَحِّلْ أَبْصَارَ بَصَائِرنَا بِأَثمُدِ نُورهِ، وَطَهِّرْ أَسْرَارَ سَرَائِرنَا بِمُشَاهَدَتِهِ وَقُرْبِهِ، حَتَّى لاَ نَرَى فِي الوُجُودِ فَاعِلاً إلاَّ أَنْتَ، وَمِنْ نَوْم غَفْلَتِنَا نَنْتَبِهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى كَافِ كِفَايَتِكَ، وَهَاءِ هِدَايَتِكَ، وَيَاءِ يَمِيْنِكَ، وَعَيْن عِصْمَتِكَ،

وَصَادِ صِرَاطِكَ ﴿ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيهِمْ غَير المَغْضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِينَ ﴾، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نُورِكَ الأَسْنَى الْمُتَشَفِّع بِالْأَسْمَاءِ فِي حَضْرَةِ الْمُسَّمَى، فَكَانَ مَعْنَى مَظَاهِرِهَا الوُجُودِيَّةِ مِنْ حَيْثُ إِحَاطَةِ عِلْمِكَ، وَعَيْنِ أَسْرَارِهَا الوُجُودِيَّةِ مِنْ حَيْثُ إِحَاطَةِ كَرَمِكَ ، وَمَعْنَى إِخْتِرَاعَاتِهَا الكُلِّيَّةِ الكَوْنِيَّةِ مِنْ حَيْثُ إِحَاطَـةِ إِرَادَتِكَ، وَمَعْنَى مَقْدُورَاتِهَا الجَبَرُوتِيَّـةِ مِـنْ حَيْـثُ إحَاطَةِ قُدْرَتِكَ وَقَهْرِكَ، وَمَعْنَى إنْشَاءَاتِهَا الإحْسَانِيَّةِ مِنْ حَيْثُ إِحَاطَةِ سِعَةِ رَحْمَتِكَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مِيْم مُلْكِكَ، وَحَاءِ حِكْمَتِكَ، وَمِيْم مَلَكُوتِكَ، وَدَال دَيْمُومِيَّتِكَ صَلاَةً تَسْتَغْرِقُ العَدَّ وَتُحِيْطُ بِالحَدِّ.

#### 

# ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنِهِكَ تَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الوَاحِدِ الثَّانِي المَخْصُوصِ بِالسَّبْعِ المَثَانِي، السِّرِّ السَّاري فِي مَنَازِل الأُفِق الرَّحْمَانِيِّ، القَلَم الجَاري بمِدَادِ المَددِ الرَّبَانِيِّ عَلَى طَوْرِ العَقْلِ الإنسَانِي، صَلاَةً تَتَجَدَدُ بِتَجَدُدِ رَحْمَتِكَ عَلَيهِ، وَانْتِهَاءِ نُورِكَ وَسِرِّكَ إِلَيْهِ، فَهُوَ أَلِفُ أَحَدِيَّتِكَ، وَحَاءُ وَحْدَانِيَّتِكَ، وَمِيْمُ مُلْكِكَ، وَدَالُ دِيْنِكَ ﴿ أَلاَ لِلَّهِ الدِّينُ الخَالِسُ ﴾، فَقَدْ أَخْلَصْتَ الخَالِصَ القَائِمَ بِإِلْدِّينِ الخَالِص وَأَضَفْتَهُ إِلَيْكَ، فَصَلِّ يَا رَبِّ عَلَى مَنْ قَامَ بِمَا أَضَفْتَ إِلَيْكَ عَلَى التَّحْقِيق فَأَتَمَّ دِيْنَكَ، وَبَلَّغَ رِسَالَتَكَ، وَأَوْضَحَ سَبِيْلَكَ، وَأَدَّى أَمَانَتَكَ، وَأَقَامَ البُرْهَانَ عَلَى وَحْدَانِيَّتِكَ، وَأَثْبَتَ فِي القُلُوبِ أَحَدِيَّتِكَ، فَهُوَ سِرُّكَ المَصُونُ بِهَيبَتِكَ وَجَلاَلِكَ، الْمُتَوَّجُ

بِنُورِ أَسْرَارِكَ وَجَمَالِكَ، بَلْ صَلِّ رَبِّ عَلَيْهِ قَدْرَ مَقَامِهِ العَظِيْم لَدَيْكَ، وَعَلَى قَدْر عِزَّتِهِ عَلَيْكَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَوْضِع نَظركَ، وَمَظْهَر سِرِّكَ، وَمُطْهر خَزَائِن كَرَمِكَ، وَعُقْدَةِ عِزِّكَ، وَمِفْتَاح قُدْرَتكَ، وَمَحَلِّ رَحْمَتِكَ، وَمَجْدِ عَظَمَتِكَ، وَخُلاَصَتِكَ مِنْ كُنْهِ كَوْنِكَ، وَصَفْوَتكَ مِمَّنْ خَصَصْتَهُ بِاصْطِفَائِيَّتِكَ النَّبِيِّ الْأُمِيِّ، الرَّسُول العَرَبِيِّ، الأَبطَحِيِّ القُرَشِيِّ، أَحْمَدِ الحَامِدِينَ فِي سُرَادِقَاتِ جَلاَلِكَ، وَمُحَمَّدِ المَحْمُودِينَ فِي بِسَاطِ جَمَالِكَ، أَلِفِ إِبْدَاعِكَ، وَبَاءِ بِدَايَةِ اِخْتِرَاعِكَ، وَوَاو وُدِّكَ فِي إِنْشَاءَاتِكَ، وَأَلِفِ إِبْرَارِكَ لِمَخْلُوقَاتِكَ، وَلاَم لُطْفِكَ فِي تَدْبِيرَاتِكَ، وَقَافِ إِحَاطَةِ قُدْرَتِكَ عَلَى خَلْق أَرْضِكَ وَسَمَاوَاتِكَ، وَسِيْن سِرِّكَ بَيْنَ جَمِيْع أَضْدَادِ مَبْدُوعَاتِكَ، وَمِيم مَمْلَكَتِكَ الْمُحَاطَةِ بِمَعْلُومَاتِكَ، سِرِّ شُهُودِكَ، وَمَظْهَر جُودِكَ، وَخِزَانَةِ مَوْجُودِكَ، إمَام حَضْرَةِ جَبَرُوتِكَ، المُصَلِّى فِي مِحْرَابِ قَابِ قَوْسَين أَوْ أَدْنَى بِأَحَدِيَّةِ

جَمْعِهِ بِكَ فِي صَلَوَاتِهِ فَجَمَعْتَهُ عَلَيكَ، وَخَصَصْتَهُ بِالْنَّظَرِ إِلَيكَ وَأَخْلَصْتَهُ بِالسُّجُودِ بَينَ يَدَيْكَ، وَجَعَلْتَ قُرَّةَ عَيْنِهِ فِي الصَّلاَةِ الخَالِصةِ لَدَيْكَ، فَهُوَ المُفْتَضُّ أَبْكَارَ أَسْرَار مُشَاهَدِتَكَ، المُقْتَنِصُ لِلْمَعَاتِ لَمَحَاتِ نَفَحَاتِ مُشَاهَدَتِكَ، كَلِمَتُكَ العُلْيَا مِنْ حَيْثُ الإِخْتِرَاعِ وَالإِبْتِدَاعِ، وَعُرْوَتُكَ الوُثْقَى مِنْ حَيْثُ تَتَابُعِ الإِتبَّاعِ، وَحَبْلُكَ المُعْتَصَمُ بِهِ عِنْدَ الضِّيْقِ وَالاِتِّسَاعِ، وَصِرَاطُكَ الْمُسْتَقِيمُ لِلْهِدَايَةِ وَالاِتبَاعِ ﴿ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِّدَاءُ عَلَى الكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَينَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعَاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرضْوَاناً سِيْمَاهُمْ فِي وُجُوهِهمْ مِنْ أَثر السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإنْجِيْلِ كَنَرْعِ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوىَ عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الكُفَارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظيماً ﴾.

#### ١ بِسُــــِ اللَّهِ الرَّهُ وَالرَّهِ اللَّهِ الرَّهُ وَالرَّهِ اللَّهِ الرَّهُ وَالرَّهِ عِلَمُ ا

# ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنِ كَتَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى المُّتَخَلِّق بصِفَاتِكَ، المسْتَغْرِق فِي مُشَاهَدةِ ذَاتِكَ، رَسُول الحَقِّ الْمُتَخَلِّق بِالحَقِّ، حَقِيْقَةِ مَدَدِ الحَقِّ ﴿ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقُّ ﴾، اللَّهُمَّ إِنَّا قَدْ عَجِزْنَا مِنْ حَيْثُ إِحَاطَةِ عُقُولِنَا، وَغَايَةِ أَفْهَامِنَا، وَمُنْتَهَى إِرَادَتِنَا، وَسَوَابِق هِمَمِنَا، أَنْ نُصَلِّي عَلَيهِ مِنْ حَيْثُ هُوَ، وَكَيْفَ نَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ، وَقَدْ جَعَلْتَ كَلاَمَكَ خُلُقَهُ، وَأَسْمَاؤَكَ مَظْهَرُهُ، وَمَنْشَأَ كَوْنِكَ مِنْهُ، وَأَنْتَ مَلْجَأُهُ وَرُكْنُهُ، وَمَلأُكَ الأعْلَى عِصَابَتُهُ وَنُصْرَتُهُ، فَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَيهِ مِنْ حَيْثُ تَعَلُّق قُدْرَتكَ بِمَصْنُوعَاتِكَ، وَتَحَقُّق أَسْمَاؤكَ بِإِرَادَتِكَ، فَإِنَّكَ بِهِ اِبْتَدَأْتَ المَعْلُومَاتِ، وَإِلَيْهِ جَعَلْتَ غَايَةً الغَايَاتِ، وَبِهِ أَقَمْتَ الحُجَجَ عَلَى سَائِر المَخْلُوقَاتِ، فَهُوَ

أَمِينُكَ خَازِنُ عِلْمِكَ، حَامِلُ لِوَاءِ حَمْدِكَ، مَعْدَنُ سِرِّكَ، مَظْهَرُ عِزِّكَ، نُقْطَةُ دَائِرَةِ مُلْكِكَ، الْمُنْفَرِدُ بِالمَشْهَدِ الأَعْلَى، وَالمَوْرِدِ الأَحْلَى، وَالطَّوْرِ الأَجْلَى، وَالنُّورِ الأَسْنَى، المُخْتَصُّ فِي حَضْرَةِ الأَسْمَى، بِالمَقَامِ الأَسْنَى؛ وَالنُّورِ الأَضْحَى، وَالسِّرِّ الأَحْمَى، النَّـشْأَةُ الحَبِيبِيَّةُ ، الشَّجَرَةُ العُلْويَةُ ، الثَّابِتُ أَصْلُهَا فِي مَعَادِن هَيبَتِكَ ، النَّاشِئُ فِرْعُهَا فِي سُرَادِقَاتِ عَظَمَتِكَ، الْمُزَمِّلُ، الْمُدَثِّرُ، المُنْذِرُ، الْمُبشِّرُ،الْمُكَبِّرُ،الْمُطَهِّرُ،العَطُوفُ،الحَلِيْمُ،المَنْعُوتُ بِمَنْشُورِ ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيهِ مَا عَنِتُّمْ حَريْصٌ عَلَيكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ ﴾، فَمِشْكَاةُ جِسْمِهِ ، وَمِصْبَاحُ قَلْبِهِ ، وَزُجَاجَةُ عَقْلِهِ، وَكَوْكَبُ سِرِّهِ المُتَوَقِّدِ مِنْ شَجَرَةِ النُّورِ، المَمْدُودِ مِنْ نُور رَبِّهِ، نُورٌ عَلَى نُور، الضَّمِيرُ البَارِزُ الِمَسْتُورُ، فِي النُّورِ الثَّانِي الآخِر المَضْرُوبِ بِهِ الأَمْثَالُ فِي عَالَمِ المِثَالِ، مَنْ نَـوَّرْتَ يَـا اللّهُ بِنُورهِ مَلَكُوتِ سَمَوَاتِكَ وَأَرْضِكَ، مَثَلُ نُورهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ،

مَنْ نُورُهُ المِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةِ أَجْسَادِ أَنبِيَائِكَ وَرُسْلِكَ،الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُ دُرِيٌّ سِرِّهُ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةِ أَصْلِهِ، النُّورُ الَّذِي هُوَ مِنْ فَيض أَسْمَائِكَ، ثُورٌ عَلَى نُور يَهْدِي اللهُ لِنُورِهِ بِنِوُر مُحَمَّدٍ عِنَّا مَنْ يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ ﴿ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلْنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمٌ ﴾، الَّذِي بَهَرْتَ بِهِ كُلِّيَّةَ الكَوْنَيْنِ، وَطَرَّزْتَ بِهِ الثَّقَلَيْن، وَزَيَّنْتَ بِهِ أَرْكَانَ عَرْشِكَ وَمَلاَئِكَةَ قُدْسِكَ، وَأَدْنَيْتَهُ مِنْ حَضْرَةِ جَبَرُوتِكَ، وَجَعَلْتَهُ الْمُتَشَفِّعَ إِلَيْكَ فِي مَلاَئِكَتِكَ وَأَنْبِيَائِكَ وَرُسِلِكَ، فَهُوَ بَابُ الرِّضَا، وَالرَّسُولُ الْمُرْتَضَى، حَقِيقَةُ حَقِّكَ، وَصَفُّوتكَ مِنْ خَلْقِكَ، بِنُورِهِ حُمِلَ عَرْشُكَ، وَبِسِرِّهِ رُفِعَتْ سَمَوَاتُكَ وَبُسِطَتْ أَرْضُكَ، فَهُوَ سَمَاءُ سَمَائِكَ، وَعَنِايَةٌ عُيُون إحْسَانِكَ، وَمَظْهَـرُ عِـزِّكَ وَسُـلْطَانِكَ، فَأَنْتَ العَلِيمُ بِـهِ مِـنْ حَيـثُ الحَـقِّ وَالحَقِيقَةِ ، فَصَلِّ رَبِّ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ حَقِيْقَةِ عِلْمِكَ بِذَلِكَ ، وَتَحَقُّقًهِ لِمَا هُنَالِكَ، فَهُو سِرَاجُ دِيْنِكَ، وَكَوْكَبُ يَقِيْنِكَ، وَقَمَرُ

تَوْحِيدِكَ، وَشَمْسُ مُشَاهَدَةِ إحْسَانِكَ، فِي إِيْجَادِ إِنْسَانِكَ، صَلِّ رَبِّ عَلَيهِ صَلاَةً تَصْعَدُ بِكَ مِنْكَ إِلَيْكَ، وَتُعْرَفُ فِي المَلاِّ الأَعْلَى أَنَّهَا خَالِصَةٌ لَدَيْكَ، صَلاَةً مَبْلَغُهَا العِلْمُ الْمُحِيْطُ بِالكُلِّ، تَتَجَدَّدُ بِكُلِيَّةِ ذَلِكَ الكُلِّ، وَسَلِّمْ اللَّهُمَّ عَلَيهِ مِنَ المَقَام المُخْتَصِّ بِهِ تَسْلِيماً مَبْلَغُهُ ذَلِكَ كَذَلِكَ، وَالحَمْدُ للَّهِ عَلَى ذَلِكَ، اللَّهُمَّ اِجْمَعْنَا بِكَ عَلَيْكَ، وَارْدُدْنَا مِنْكَ إِلَيْكَ، وَأَرْشِدْنَا فِي حَضْرَةِ جَمْع الجَمْع ، حَيْثُ لا فُرْقَةَ وَلاَ مَنْعَ إِنَّكَ أَنْتَ المَانِحُ الفَاتِحُ، تَمْنَحُ مَا شِئْتَ مِنْ مَوَاهِبِ رَبَّانِيَّتِكَ لِمَنْ شِئْتَ، مِمَّنْ خَصَصْتَهُ بِعِنَايَتِكَ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ أَنْ تَحْشُرَنا فِي زُمْرَةِ نَبِيِّكَ، وَأَنْ تَجْعَلَنَا مِنْ أَهْلِ سُنَّتِهِ، وَلاَ تُخَالِفْ بِنَا يَا مَوْلاَنَا عَنْ مِلَّتِهِ، وَلاَ عَنْ طَرِيقَتِهِ، اللَّهُمَّ كَمَا مَنَنْتَ عَلَينَا بِالصَّلاَةِ عَلَيهِ فَامْنُنْ عَلَينَا بِفَهْم الكِتَابِ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْهِ لأَنَّهُ شِفَاءً لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةٌ لِلْعَالَمِيْنَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الشَّجَرَةِ الأَصْلِيَّةِ

النُّورَانِيَّةِ، لاَمِعَةِ القَبْضَةِ الرَّحْمَانِيَّةِ، وَأَفْضَلِ الخَلِيقَةِ الآدَمِيَّةِ، وَأَفْضَلِ الخَلِيقَةِ الآدَمِيَّةِ، أَشْرَارِ الرَّبَّانِيَّةِ، وَخَزَائِنِ أَشْرَارِ الرَّبَّانِيَّةِ، وَخَزَائِنِ الْعُلُومِ الرصْطِفَائِيَّةِ، صَاحِبِ القَبْضَةِ الأصْلِيَّةِ وَالبَهْجَةِ السَّنِيَّةِ، وَالرَّتْبَةِ العَلِيَّةِ العَلِيَّةِ العَلِيَّةِ العَلِيَّةِ .

# ا بِنْ اللَّهُ وَمَلَنِ كَتُهُ لِيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ وَمَلَنِ كَتَهُ لِيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ وَمَلَنِي عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ وَمَلِّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

عَامَتُوا صَبُوا عَلَيهِ وَسَيِمُوا تَسْيِمُ \* اللَّهُمَّ فَصَلِّ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ فَصَلِّ وَسَلِّمُ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ بِقَدْرِ عَظَمَةِ ذَاتِكَ،

فِي كُلِّ وَقْتٍ وَحِيْنِ صَلاَةً كَامِلَةً وَسَلاَماً تَامَّا تَامَّا تَنْحَلُّ بِهِمَا العُقَدُ، وَتَنْفَرِجُ بِهِمَا الكُرَبُ، وَتُقْضَى بِهِمَا الحَوائِجُ، وَتُنْالُ بِهِمَا العُقَدُ، وَتَنْفَرِجُ بِهِمَا الكُرَبُ، وَتُقْضَى بِهِمَا الحَوائِجُ، وَتُنَالُ بِهِمَا الرَّغَائِبُ، وَحُسْنُ الخَواتِيمِ، فَهُوَ خَاتَمُ الأَنبِيَاءِ، وَمَعْدَنُ الأَسْرَارِ، الرَّغَائِبُ، وَحُسْنُ الخَواتِيمِ، فَهُو خَاتَمُ الأَنبِيَاءِ، وَمَعْدَنُ الأَسْرَارِ، وَمَعْدَنُ الأَسْرَارِ، وَجَمَالُ الكَوْنينِ، وَشَرَفُ الدَّارِينِ، وَسَيِّدُ الثَّقَلَيْنِ، اللَّذِي أَشْرَقَتْ بِنُورِهِ الظُّلَمِ، المَبْعُوثُ المَخْصُوصُ بِقَابِ قَوْسَينِ، الَّذِي أَشْرَقَتْ بِنُورِهِ الظُّلَمِ، المَبْعُوثُ

رَحْمَةً لِكُلِّ الْأُمَم، المُخْتَارُ لِلْسِّيَادَةِ وَالرِّسَالَةِ قَبْلَ خَلْق اللَّوْح وَالقَلَم، المَوْصُوفُ بِأَفْضَل الأَخْلاَق وَالشِّيم، المَخْصُوصُ بِجَوَامِع الكَلِم وَخَصَائِص الحِكَم، الَّذِي كَانَ لا تُنْتَهَكُ فِي مَجَالِسِهِ الحُـرَمُ، وَلاَ يَغْضِي عَمَّنْ ظَلَمَ، الَّذِي كَـانَ إِذَا مَـشَى تُظَلِّلُهُ الغَمَامَةُ حَيثُ مَا يَمَّمَ ، الَّذِي انْشَقَ لَـهُ القَمَرُ ، وَكَلَّمَـهُ الحَجَـرُ وَأَقَرَّ بِرسَالَتِهِ وَصَمَّمَ ، الَّذِي أَثنَى عَلَيهِ رَبُّ العِزَّةِ نَصًّا فِي سَالِفِ القِدَم، الَّذِي صَلِّي عَلَيهِ رَبُّنَا فِي مُحْكَم كِتَابِهِ وَأَمَرَ أَنْ يُصَلَّى عَلَيهِ وَيُسَلَّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِيَّتِهِ وَأَهْل بَيْتِهِ مَا انْهَلَّتِ الدِّيَمُ، وَمَا جَرَتْ عَلَى المُذْنِيِينَ أَذْيَالُ الكَرَم وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى أَشْرَفِ مَوْجُودٍ وَأَفْ ضَل مَوْلُ ودٍ ، وَأَكْرَم مَخْ صُوص وَمَحْمُودٍ ، سَيِّدِ سَادَاتِ بَرِيَّاتِكَ، وَمَنْ لَـهُ التَّفْضِيْلُ عَلَـى جُمْلَـةِ مَخْلُوقَاتِكَ، صَـلاَةً تُنَاسِبُ مَقَامَهُ العَالِي وَمِقْدَارَهُ، وَتَعُمَّ أَهْلَهُ وَأَزْوَاجَهُ وَأَوْلِيَائَهُ

وَأَنصَارَهُ.

#### ١٤ بِسُـــيَالتَّهُ التَّهُ التَّهُ التَّهُ التَّهُ التَّهُ التَّهُ التَّهُ التَّهُ التَّهُ التَّهُ

### ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنْهِكَتَهُ لَيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيهِ وَعَلَى جُمْلَةِ رُسِلِكَ وَأَنْبِيَائِكَ، وَزُمْرَةِ مَلاَئِكَتِكَ وَأَصْفِيَائِكَ، صَلاَةً تَعُمُّ بَرَكَتُهَا المُطِيْعِيْنَ مِنْ أَهْل أَرْضِكَ وَسَمَائِكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعِلْمِكَ مِنْ جَهْلِي، وَبِغِنَاكَ مِنْ فَقْرِي، وَبِعِزِّكَ مِنْ ذُلِّي، وَبِحَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ مِنْ عَجْزي وَضَعْفِي، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَل العُمْر،اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ برضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيكَ، أَنْتَ كَمَا أَثنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الأَخْلاَق وَالأَعْمَال، وَالأَهْوَاءِ وَالأَدْوَاءِ، اللَّهُمَّ يَا مَنْ بِيَدِهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَافِنَا مِنْ مِحَن

الزَّمَان، وَعَوَارِض الفِتَن، فَإِنَّا ضُعَفَاءُ عَنْ حَمْلِهَا، وَإِنْ كُنَّا أَهْـلاً فَعَافِيَّتُكَ أَوْسَعُ لَنَا يَا وَاسِعُ يَا عَلِيْمُ، اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا،وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنيَا وَعَذَابِ الآخِرَةِ،اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِيَ الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي، وَاجْعَل الحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَل الْمَوْتَ رَاحَـةً لِي مِنْ كُلِّ شَرِّ، اللَّهُمَّ إجْعَل خَيْرَ عُمْرِي آخِرَهُ، وَخَيْرَ عَمَلِي خَوَاتِيْمَهُ، وَخَيْرَ أَيَامِي يَوْمَ أَلْقَاكَ فِيْهِ، اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْ عَيْشِي كَدّاً ، وَلاَ تَجْعَلْ دُعَائِي رَدّاً ، وَلاَ تَجْعَلْنِي لِغَيْرِكَ عَبْداً ، وَلاَ تَجْعَلْ فِي قَلْبِي لِسِوَاكَ وُدًّا ، إِنِّي لاَ أَقُولُ لَكَ ضِدًّا ، وَلاَ شَرِيْكاً وَلاَ نِدًّا ، اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي نَفْساً قَانِعَةً بِعَطَائِكَ ، مُوقِنَةً بِلِقَائِكَ ، شَاكِرةً لِنَعْمَائِكَ، مُحِبَةً لأَوْلِيَائِكَ، بَاغِضَةً لأَعْدَائِكَ، اللَّهُمَّ وَسِّعْ عَلَىَّ رِزْقِي فِي دُنيَاي، وَلاَ تَحْجُبْنِي بِهَا عَنْ أُخْرَاي، وَاجْعَلْ

مَقَامِي عِنْدَكَ دَائِماً بَيْنَ يَدَيْكَ، وَناظِراً بِكَ إِلَيْكَ، وَأُرنِي وَجْهَكَ الكَرِيْمَ، وَوَارِني عَنِ الرُؤْيَةِ وَعَنْ كُلِّ شَيءٍ دُونَكَ، وَارْفَعِ البينَ الكَرِيْمَ، وَوَارِني عَنِ الرُؤْيَةِ وَعَنْ كُلِّ شَيءٍ دُونَكَ، وَالْفَعِ البينَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، يَا مَنْ هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ، وَالظَّاهِرُ وَالبَاطِنُ وَهُو بَيْنِي وَبَيْنَكَ، يَا مَنْ هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ، وَالظَّاهِرُ وَالبَاطِنُ وَهُو بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمٌ.

#### ١٥ إِسْ اللَّهُ الرَّهُ الرّ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتِهِكَ تَهُ وَيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا أَمَرْتَنَا أَنْ نُصَلِّي عَلَيْهِ،اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا شُو أَهْلُهُ،اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فِي الأَرْوَاحِ، تُحِبُّ وَتَرْضَى لَهُ،اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رُوحٍ مُحَمَّدٍ فِي الأَرْوَاحِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى جَسَدِ مُحَمَّدٍ فِي الأَجْسَادِ،اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى قَبْرِ مُحَمَّدٍ فِي الأَجْسَادِ،اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى قَبْرِ مُحَمَّدٍ فِي الأَجْسَادِ،اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى قَبْرِ مُحَمَّدٍ فِي القَبُورِ،اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ قَي الْعَبْورِ،اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ قَي الْعَبْورِ،اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ قَي القُبُورِ،اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

صَلاَةً تَكُونُ لَكَ رِضَاءً وَلَهُ جَزَاءً وَلِحَقِّهِ أَدَاءً، وَأَعْطِهِ الوَسِيْلَةَ وَالفَضِيْلَةَ وَالمَقَامَ المَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ، وَاجْزهِ عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ ، وَإِجْزِهِ عَنَّا أَفْضَلَ مَا جَازَيْتَ نَبِيًّا عَنْ قَوْمِهِ ، وَرَسُولاً عَنْ أُمَّتِهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُريَّتِهِ وَأَهْل بَيْتِهِ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِكَ، صَلاَةً دَائِمَةً بِدَوَام مُلْكِكَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ السَّابِقِ لِلخَلْقِ نُورُهُ، وَالرَحْمَةِ لِلْعَالَمِيْنَ ظُهُورُهُ، عَدَدَ مَنْ مَضَى مِنْ خَلْقِكَ وَمَنْ بَقِي، وَمَنْ سَعِدَ مِنْهُمْ وَمَنْ شَقِى صَلاَةً تَسْتَغْرِقُ العَدَّ،وَتُحِيْطُ بِالحَدِّ،صَلاَةً لاَ غَايَةً لَهَا ، وَلاَ مُنْتَهِيَّ وَلاَ انْقِضَاءً ، وَتُنِيْلُنَا بِهَا مِنْكَ رِضَاءً صَلاَةً دَائِمَةً بِدَوَامِكَ بَاقِيَةً بِبَقَائِكَ إِلَى يَوْمِ الدِّين، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيماً مِثْلَ ذَلِكَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَلأْتَ قَلْبَهُ مِنْ جَلاَلِكَ، وَعَيْنَهُ مِنْ جَمَالِكَ، فَأَصْبَحَ فَرحَاً مَسْرُورًا مُؤَيَّداً مَنْصُوراً، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيماً وَالحَمْدُ

للهِ عَلَى ذَلِكَ.

#### ١٦ إِللَّهُ وَالرَّحْوَالرَّحَوَالرَّحَوَالرَّحَوَالرَّحَوَالرَّحَوَالرَّحَوَالرَّحَوَالرَّحَوَالرّ

# ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتِهِكَ تَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وعَلَى آلِهِ صَلاَةً تَزِنُ الأَرْضِينَ وَالسَّمَوَاتِ عَلَى مَا فِي عِلْمِكَ عَدَدَ جَوَاهِر أَفْرَادِ كُرَةِ العَالَم، وَأَضْعَافَ ذَلِكَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِيِّ الكَامِل وَعَلَى آلِـهِ صَـلاَةً لاَ نِهَايَـةَ لَهَا كَمَا لاَ نِهَايَةً لِكَمَالِكَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَمَوْلاَنَا سَيِّدِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ، قَائِدِ الغُرِّ المُحَجَلِّيْنَ، السَّيِّدِ الكَامِل الفَاتِح الخَاتِم، الحَبِيبِ الشَّفِيع، الرَّؤُوفِ الرَّحِيم، الصَّادِق الْأَمِين ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ ، وَالخَاتِم لِمَا سَبَقَ، وَناصِر الحَقِّ بِالْحَقِّ، وَالهَادِي إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيم،

وَعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرهِ وَمِقْدَارهِ العَظِيمُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ صَلاَةَ أَهْلِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِيْنَ عَلَيْهِ ، وَاجْرِ يَا مَوْلانَا لُطْفَكَ الخَفِيَّ فِي أَمْرِي، وَأَرني سِرَّ صُنْعِكَ فِيمَا أُؤَّمِلُهُ مِنْكَ يَا رَبَّ العَالَمِينَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَحْر أَنوَاركَ، وَمَعْدِن أَسْرَاركَ، وَلِسَان حُجَّتِكَ، وَإِمَام حَضْرَتِكَ، وَعَرُوس مَمْلَكَتِكَ، وَطِرَاز مُلْكِكَ، وَخَزَائِن رَحْمَتِكَ، وَطَريق شَريعَتِكَ، المُتَلَذِّذِ بِمُشَاهَدَتِكَ، إِنْسَان عَيْن الوُجُودِ، وَالسَّبَبِ فِي كُلِّ مَوْجُودٍ، عَيْن أَعْيَان خَلْقِكَ، المُتَقَدِّم مِنْ نُور ضِيَائِكَ، صَلاَةً تَدُومُ بِدَوَامِكَ، وَتَبْقَى بِبَقَائِكَ، لاَ مُنْتَهَى لَهَا دُونَ عِلْمِكَ، صَلاَةً تَحُلُّ بِهَا عُقْدَتِي، وَتُفَرِّجَ بِهَا كُرْبَتِي، صَلاَةً تُرْضِيْكَ وَتُرْضِيْهِ وَتَرْضَى بِهَا عَنَّا يًا رَبَّ العَالَمِينَ.

#### ١١ بِنْ الرَّهُ الرَّمُ الرَّالِ الرَّهُ الرَّامُ الرَّمُ الرَّمُ الرَّمُ الرَّامُ الرَّامُ الرَّمُ الرَّامُ الْمُعِلَمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلِ

# ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتِهِكَ تَهُ لِيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا اِتَّصَلَتِ العُيُونُ بِنَظَرٍ، وَابْتَهَجَتِ الأَرْضُونُ بِالْمَطَرِ، وَحَجَّ حَاجُّ وَاعْتَمَرَ، وَلَبَّى وَحَلَقَ وَنحَر، وَطَافَ بِالْبَيْتِ العَتِيْقِ وَقَبَّلَ الحَجَرَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا أَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ أَبَداً، وَأَنْمَى بَرَكَاتِكَ سَرْمَداً ، وَأَزْكَى تَحِيَّاتِكَ فَضْلاً وَعَدَداً ، وَأَسْنَى سَلاَمِكَ أَبَداً مُجدَّداً عَلَى أَشْرَفِ الخَلاَئِقِ الإنْسَانِيَّةِ وَالجَانِّيَّةِ، وَشَمْس الشَّريعَةِ النَّبَويَّةِ، وَطِرَازِ الحُلَّةِ العِرْفَانِيَّةِ، وَناصِرِ المِلَّةِ الإسْلاَمِيَّةِ، نَبِيِّ الرَّحْمَةِ الذَّاتِيَّةِ، وَعَيْنِ العِنَايَةِ الرَّبَانِيَّةِ، وَعَرُوسِ الحَضْرَةِ القُدْسِيَّةِ، وَإِمَامِ الرُّسْلِ وَالمَلاَئِكَةِ، وَإِمَامِ المَمْلَكَةِ البَـشَريَّةِ، الخَلِيلِ الأَعْظَمِ، وَالحَبِيْبِ الأَكْرَمِ، وَالنَّبِيِّ الْمُكَرَّمِ، وَأَفْضَل مَنْ

تَوَضَأَ وَتيَمَّمَ، وَصَلَّى وَسَـلُّمَ، وَبِالعَقِيق تَخَتَّمَ، إمَام مَكَةَ وَطَيْبَةَ وَالحَرَم، نَبِيِّكَ العَظِيْم، وَرَسُولِكَ الكَرِيْم، المُنَادِي إلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيم، سَيِّدِنَا وَحَبِيْبِنَا وَطَبِيْبِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ بْن عَبْدِ اللّهِ ابْن عَبْدِ المُطَّلِبِ بْن هَاشِم النَّبِيِّ الأُمِيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُريَّاتِهِ، وَعَلَى سَائِر الأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِمْ وَصَحْبِهِمْ أَجْمَعِينَ، اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض، عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، إنِّي أَعْهَدُ إِلَيْكَ فِي هَذِهِ الحَيَاةِ الدُّنْيَا أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاًّ أَنْتَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، فَلاَ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْن، إِنَّكَ إِنْ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي تُقَرِّبُنِي مِنَ الشَّرِّ، وَتُبْعِدُنِي مِنَ الخَير، فَإِنِّي لاَ أَثِقُ إلاَّ بِرَحْمَتِكَ، فَاجْعَلْ لِي عِنْدَكَ عَهْداً تُوفِيْنِيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ المِيعَادَ.

#### ١٨ إِسْ اللَّهُ الرَّهُ الرّ

### ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنِ كَتَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ يَا رَبَّ مُحَمَّدٍ وَآلَ مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلَ مُحَمَّدٍ، وَاجْزِ مُحَمَّداً عِلَيْ مَا هُوَ أَهْلُهُ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحُبِّكَ الَّذِي أَتْبَتُّهُ ، وَبِقَسَمِكَ بِعُمْرِهِ الَّذِي شَرَّفْتَهُ وَفَضَّلْتَهُ ، وَبِمَكَانِهِ مِنْكَ الَّذِي بِهِ خَصَّصْتَهُ وَاصْطَفَيتَهُ، أَنْ تُجَازِيهِ عَنَّا أَفْضَلَ مَا جَازَيْتَ بِهِ نَبِيًّا عَنْ أُمَّتِهِ، وَتُؤْتِيْهِ مِنَ الوَسِيْلَةِ وَالفَضِيْلَةِ وَالدَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ فَوْقَ أُمْنِيَّتِهِ، وَتُعَظِّمَ عَنْ يَمِيْنِ العَرْشِ نُورَهُ بِمَا نَوَّرْتَ بِهِ مِنْ قُلُوبِ عَبِيْدِكَ، وَأَنْ تُضَاعِفَ فِي حَضْرَةِ القُدُس حُبُورَهُ بِمَا قَاسَى مِنَ الشَّدَائِدِ فِي الدُّعَاءِ إِلَى تَوْحِيْدِكَ، وَأَنْ تُجَدِّدَ عَلَيْهِ مِنْ شَرَائِفِ صَلَوَاتِكَ، وَلَطَائِفِ بَرَكَاتِكَ، وَعَوَارِفِ تَسْلِيمِكَ وَكَرَامَاتِكَ مَا تَزِيدُ بِهِ فِي عَرَصَاتِ القِيَامَةِ إِكْرَامَاً، وَتُعْلِيْهِ بِهِ فِي عِلِيِّيْنَ

مُسْتَقَراً وَمُقَامَاً ، اللَّهُمَّ وَأَطْلِقْ لِسَانِي بِإِبْلاَغ الصَّلاَةِ عَلَيهِ وَالتَّسْلِيم، وَإِمْلاُّ جَنَانِي مِنْ حُبِّهِ وَتَوْفِيَـةِ حَقِّهِ العَظِيْمِ، وَاسْتَعْمِلْ أَرْكَـانِي بِأَوَامِرهِ وَنوَاهِيْهِ فِي النَّهَارِ الوَاضِحِ وَاللَّيْلِ البَهِيم، وَارْزُقْنِي مِنْ ذَلِكَ مَا يُبَوِّئْنِي جَنَّاتِ النَّعِيم، وَيَـسْتَغْرِقْنِي بِرَحْمَتِكَ وَفَـضْلِكَ العَمِيْم، وَيُقَرِّبُنِي إلَيْكَ زُلْفَيَّ فِي ظِلِّ عَرْشِكَ الكَريم، وَيُحِلَّنِي دَارَ المُقَامَةِ مِنْ فَضْلِكَ، وَيُزَحْزحُنِي عَنْ نَارِ الجَحِيم، وَيُعْطِيْنِي شَفَاعَتَهُ يَوْمَ العَرْض، وَيوردُنِي مَعَ زُمْرَتهِ عَلَى الحَوْض، وَيُؤَمِّنُنِي يَوْمَ الفَزَعِ الأَكْبَرِ يَوْمَ تَبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْض، وَارْفَعْنِي مَعَهُ فِي الرَّفِيقِ الأعْلَى، وَاجْمَعْنِي مَعَهُ فِي الفِرْدَوْسِ وَجَنَّةِ المَأْوَى، وَاقْسِمْ لِي أَوْفَرَ حَظَّ مِنْ كَأْسِهِ الأَوْفَى، وَعَيشِهِ الأَصْفَى، وَاجْعَلّْنِي مِمَّنْ شَفَى غَلِيلَهُ بِزِيارَةِ قَبْرِهِ وَتَشَفَّى، وَأَنَاخَ رِكَابَهُ بِعَرَصَاتِ حَرَمِكَ وَحَرَمِهِ قَبْلَ أَنْ يُتَوَفِّي، وَالسَّلاَمُ الأَكْمَلُ مُردَّداً زَائِداً عَلَى القَطْرِ كَثْرَةً وَعَدَداً، عَلَيْكَ مِنِّي يَا نَبِيَّ الهُدَى، المُنْقِذُ مِنْ الرَّدَى، يَنْتَابُ ضَرِيْحَكَ المُقَدَّسَ سَرْمَداً، وَيصْعَدُ إِلَى عِلِيِّينَ

مَعَ رُوحِكَ الطَّاهِرَةِ مَا تَطَارَدَ الجَدِيدَانِ وَتَطَاوَلَ الْمَدَا، وَرَحْمَـةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ أَبَداً، تَحِيَّةً أَدَّخِرُهَا عِنْدَكَ عَهْدَاً وَمَوْعِداً، وَأَعُدُّهَا إِنْ شَاءَ اللهُ بِعَقَبَاتِ الصِّرَاطِ مُعْتَمَداً، وَفِي غُرُفَاتِ الفِرْدَوْس مَعْهَداً ، وَأَخُصُّ بِأَثَرِهَا الجَلِيْسَين ضَجِيْعَيْكَ فِي تُرْبِكَ ، وَأَخُصُّ النَّاسَ فِي مَحْيَاكَ وَمَمَاتِكَ بِقُرْبِكَ، وَكَافَّةِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، وَعَامَّةِ أَصْحَابِكَ الَّذِينَ عَزُّرُوكَ وَأَيَّدُوكَ وَنَصَرُوكَ، وَكَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض ظَهِيرًا، وَالطَّيِّبِينَ مِنْ ذُرِّيتِكَ، وَالطَّاهِرَاتِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَزْوَاجِكَ، وَأَهْل بَيتِكَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَرَّهُمْ تَطْهِيراً ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِ السَّادَاتِ ، وَمُرَادِ الإرَادَاتِ، مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ المُكَرَّم بِالْكَرَامَاتِ، وَالمُؤَيدِ بِالْنَّصْرِ وَالسَّعَادَاتِ، السِّرِّ الظَّاهِرِ، وَالنُّورِ البَاهِرِ، الجَامِعِ لِجَمِيع الحَضَرَاتِ، صَاحِبِ لِوَاءِ الحَمْدِ الَّذِي هُوَ مِفْتَاحُ أَقْفَال الأَغْطِيَةِ الإِلَهِيَّاتِ، الأَوَّل فِي الإِيْجَادِ وَالوُجُودِ، وَمَنْ بِهِ خُتِمَ

أَمْرُ النَّبُوَةِ وَالرِّسَالَةِ، وَاسْتُوْدِعَ نُـورُ عَـيْنِ العِنَايَاتِ، سَـيِّدِ أَهْلِ الأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ، وَالفَاتِحِ لِكُلِّ شَاهِدٍ، حَـضْرَةِ المُـشَاهِدِ، الَّذِي الأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ، وَالفَاتِحِ لِكُلِّ شَاهِدٍ، حَـضْرَةِ المُـشَاهِدِ، الَّذِي أُسْرِيَ بِجِسْمِهِ الشَّرِيفِ الحَاوِي لِجَمِيْعِ الكَمَالاَتِ، وَرُوحِهِ المُقدَّسَةِ العَالِيَةِ إِلَى أَعْلَى المَقَامَاتِ، وَخَاطَبْتَهُ يَـا رَبِّ وَأَكْرَمْتَهُ بِأَعْظَمِ العَالِيَةِ إِلَى أَعْلَى المَقَامَاتِ، وَخَاطَبْتَهُ يَـا رَبِّ وَأَكْرَمْتَهُ بِأَعْظَمِ التَّويَّ التَّويَ النَّورِ الأَبهرِ، وَالسَّرَاجِ المُنيْدِ الأَزْهَرِ، القَائِم بِكَمَـال التَّحِيَّاتِ، النُّورِ الأَبهرِ، وَالسَّرَاجِ المُنيْدِ الأَزْهَرِ، القَائِم بِكَمَـال العُبُودِيَّةِ وَبِأَتَمِّ العِبَادَاتِ عَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ صَلاَةً وَسَلاَما المُنودِيَّةِ وَبِأَتَمِّ العَبَادَاتِ عَلَى الأَرْضِينِ وَالسَّمَوَاتِ.

### ١٩ بِسُـــِ اللَّهِ التَّمْزُ الرَّحِيَمِ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنِهِكَ تَهُ و يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلاَةً لاَحِقَةً بِنُورِهِ، مَقْرُونَةً بِذِكْرِهِ، وَمَذْكُورَةً جَامِعَةً بَينَ فَرَحِهِ وَسُرُورِهِ، شَارِحَةً مَنْقُولَةً فِذِكْرِهِ، وَمَذْكُورَةً جَامِعَةً بَينَ فَرَحِهِ وَسُرُورِهِ، شَارِحَةً مَنْقُولَةً فِي مَسْطُورِهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سِرِّكَ الجَامِعِ الدَّالِّ عَلَيْكَ مُحَمَّدٍ فِي مَسْطُورِهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سِرِّكَ الجَامِعِ الدَّالِّ عَلَيْكَ مُحَمَّدٍ

المُصْطَفَى كَمَا هُوَ لاَئِقٌ بِكَ مِنْكَ إِلَيْهِ وَسَلِّمْ عَلَيهِ، وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ صَلَوَاتِهِ صِلَةً تَعُمُّ بِهَا شُهُودَنا، وَتُحَقِّقُ بِهَا مَشْهُودَنا، وَمِنْ سَلاَمِهِ سَلاَمَةً لِكُلِّ مَا ظَهَرَ مِنَّا وَمَا بَطَنَ مِنْ شَوَائِبِ الإرَادَاتِ وَالإِخْتِيَارَاتِ، وَالتَّـدْبِيرَاتِ وَالإِضْـطِرَارَاتِ، لِنَأْتِيكَ بِالْقَوَالِـبِ الْمُسَلَّمَةِ ، وَالقُلُوبِ السَّلِيمَةِ ، حَسْبَمَا هُوَ لَدَيْكَ مِنَ الكَمَالِ الأَقْدَسِ ، وَالجَمَالِ الْأَنفَسِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَلاَئِكَتِكَ الْمُقَّرَبِينَ، وَعَلَى أَنْبِيَائِكَ الْمُطَهَّرِينَ، وَعَلَى أَعْيَان عَبِيدِكَ الْرْسَلِينَ، وَعَلَى حَمَلَةِ عَرْشِكَ، وَعَلَى جُبْرَائِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ، وَإِسْرَافِيْلَ وَمَلَكِ المَوْتِ، وَرضْوَان خَازِن جَنَّتِكَ، وَمَالِكِ وَرُومَانَ، وَمُنْكَر وَنَكِير، وَصَلِّ عَلَى الكِرَامِ الكَاتِبِينَ، وَصَلِّ عَلَى أَهْل طَاعَتِكَ أَجْمَعِينَ مِنْ أَهْل السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِينَ.

#### ٢ إِللَّهُ الرَّمُورُ الرِّحِيمِ

# ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنِ كَتَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى فَاتِح خِزَانَةِ الذُّرْوَةِ الكُلِّيَّةِ الرَّبَانِيَّةِ ، الإلَهيَّةِ الْمُقَدَّسَةِ بِالخَاتِمِيَّةِ العَنْبَرِيَّةِ ، النِّديَّةِ الحِسْكِيَّةِ ، الخَاصَّةِ العَامَّةِ ، المُحَمَّدِيَّةِ الكَامِلَةِ المُكَمِلَّةِ الأَحْمَدِيَّةِ ، اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَى هَذِهِ الحَضْرَةِ النَّبَويَّةِ الهَادِيَةِ المَهْدِيَّةِ الوَسِيْلَةِ بِجَمِيْعِ صَلَوَاتِكَ التَّامَّاتِ صَلاَةً تَسْتَغْرِقُ جَمِيْعَ العُلُوم بِالْمَعْلُومَاتِ لاَ نِهَايَةَ لَهَا فِي آمَادِهَا، وَلاَ إِنْقِطَاعَ لأَمْدَادِهَا ، وَسَلِّمْ كَذَلِكَ عَلَى هَذَا النَّبِيِّ الْمُبَارَكِ ، يَا سَيِّدَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْتَ المَقْصُودُ مِنَ الوُجُودِ، وَأَنْتَ سَيِّدُ كُلِّ وَالِدٍ وَمَوْلُودٍ، وَأَنْتَ الجَوْهَرَةُ اليَتِيْمَةُ الَّتِي دَارَتْ عَلَيْهَا أَصْدَافُ المُكوِّنَاتِ، وَأَنْتَ النُّورُ الَّذِي مَلاَّ إشْرَاقُكَ الأَرْضِيْنَ وَالسَّمَوَاتِ، وبَرَكَاتُكَ لاَ تُحْصَى، وَمُعْجِزَاتكَ لاَ يَحُدُّهَا العَدُّ فَتسْتَقْصَى، الأَحْجَارُ وَالأَشْجَارُ سَلَّمَتْ عَلَيكَ، وَالحَيوَانَاتُ الصَّامِتَةُ نَطَقَتْ بَيْنَ يَدَيْكَ، وَالمَاءُ تَفَجَّرَ وَجَرَى مِنْ بَيْنِ إصْبَعَيْكَ، وَالجِذْعُ عِنْدَ فِرَاقِكَ حَنَّ إِلَيْكَ، وَالبِئرُ الْمَالِحَةُ حَلَتْ بِتَفْلَةٍ مِنْ بَيْن شَفَتَيْكَ، بِبِعْثَتِكَ المُبَارَكَةِ أَمِنَّا المَسْخَ وَالخَسْفَ وَالعَذَابَ، بِرَحْمَتِكَ الشَّامِلَةِ شَمِلَتْنَا الأَلْطَافُ فَرُفِعَ الحِجَابُ، شَرِيعَتُكَ مُقَدَّسَةٌ طَاهِرَةٌ، وَمُعْجِزَاتُكَ بَاهِرَةٌ ظَاهِرَةٌ، أَنْتَ الأَوَّلُ فِي النِّظَام، وَالآخِرُ فِي الخِتَام، وَالبَاطِنُ بِالأَسْرَار، وَالظَّاهِرُ بِالأَنوَار، وَأَنتَ جَامِعُ الفَضْل وَخَطِيْبُ الوَصْل، وَإِمَامُ أَهْل الكَمَال، وَصَاحِبُ الجَمَال وَالجَلاَل، وَالمَخْصُوصُ بِالشَّفَاعَةِ العُطْمَى، وَالمَقَام المَحْمُودِ العَلِيِّ الأَسْمَى، وَبِلِوَاءِ الحَمْدِ المَعْقُودِ، وَالكَرَم وَالفُتُّوةِ وَالجُودِ، عُبَيْدٌ مِنْ مِوَالِيْكَ العُصَاةِ يَتَوَسَّلُ بِكَ فِي غُفْرَان السَّيِّئَاتِ، وَسِتْر العَوْرَاتِ، وَقَضَاءِ الحَاجَاتِ، فِي هَـذِهِ الـدُّنيَا وَعِنْدَ اِنْقِضَاءِ الأَجَل وَبَعْدَ المَمَاتِ، يَا رَبَّنَا بِجَاهِهِ عِنْدَكَ تَقَبَّلْ

مِنَّا الدَّعَوَاتِ، وَارْفَعْ لَنَا الدَّرَجَاتِ، وَاقْض لَنَا الحَاجَاتِ، وَاقْض عَنَّا التَّبِعَاتِ، وَأَسْكِنَّا أَعْلَى الجِنَان، وَأَبِحْ لَنَا النَّظَرَ إِلَى وَجْهِكَ الكَرِيْمِ فِي حَضَرَاتِ المُشَاهَدَاتِ، وَاجْعَلْنَا مَعَهُ مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِيقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ أَهْلِ الْمُعْجِزَاتِ، وَأَرْبَابِ الكَرَامَاتِ، وَهَبْ لَنَا العَفْوَ وَالعَافِيَةِ مَعَ اللَّطْفِ فِي القَضَاءِ آمِيْنَ يَا رَبَّ العَالَمِينَ، اللَّهُمَّ بِكَ تَوَسَّلْتُ وَمِنْكَ سَأَنْتُ، وَفِيْكَ لا فِي سِوَاكَ رَغِبْتُ، لاَ أَسْأَلُ مِنْكَ سِوَاكَ، وَلاَ أَطْلُبُ مِنْكَ إلاَّ إِيَّاكَ، أَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِالْوَسِيلَةِ العُظْمَى، وَالفَضِيْلَةِ الكُبْرَى، مُحَمَّدٍ المُصْطَفَى، وَالرَّسُولِ المُرْتَضَى، وَالنَّبِيِّ الْمُجْتَبَى أَنْ تُصَلِّى عَلَيْهِ صَلاَةً أَبَدِيَّةً دَيْمُومِيَّةً قَيُّومِيَّةً إِلَهِيَّةً رَبَّانِيَّةً تُصَّفِيْنَا بِهَا مِنْ شَوَائِبِ الطَّبِيْعَةِ الآدَمِيَّةِ بِالسَّحْقِ وَالمَحْقِ، وَتَطْمِسَ بِهَا آثَارَ وُجُودِنَا الغَيْرِيَّةِ عَنَّا فِي غَيْبِ غَيْبِ الهَويَّةِ؛ فَيَبْقَى الكُلُّ لِلْحَقِّ فِي الحَقِّ بِالْحَقِّ، وَتُرَقِّينَا بِهَا فِي مَعَارِيْج

شُهُودِ وُجُودِ ﴿ سَنُريهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفاَق وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الحَقُّ ﴾، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّى عَلَيْهِ صَلاّةً تَلِيْقُ بِمَقْدِس كَمَالِهِ الأَقْدَسِ، وَتَصْلُحُ لِكَبِيْرِ مَقَامِهِ الأَنْفَسِ، وَتَحُفُّ قَائِلَهَا بِشُهُودِ جَمَالِهِ الأَوْنَس، بِمَعَانِي تَفَوُّق أُنْس ظِبَاءِ الحَيِّ فِي المَكْنَس، صَلاَةً تُنِيْلُنَا بِهَا حَقِيْقَةَ الإِسْتِقَامَةِ فِي حَظَائِر قُدْسِكَ، وَمَقَاصِيْرِ أُنْسِكَ عَلَى أَرَائِكِ مُشَاهَدَتِكَ، وَتَجَلِيَّاتِ مُنَازَلَتِكَ، وَالِهِ يْنَ بِسَطَعَاتِ سُبُحَاتِ أَنوار ذَاتِكَ، مُعَطَّريْنَ بِأَخْلاَق حَقَائِق دَقَائِق صِفَاتِكَ، فِي مَقْعَدِ حَبِيْبِكَ وَخَلِيْلِكَ وَصَفِيِّكَ الجَمَالِ الزَّاهِرِ، وَالجَلاَلِ القَاهِرِ، وَالكَمَالِ الفَاخِرِ، وَاسِطَةِ عِقْدِ النُّبُوَةِ، وَلُجَّةِ زَخَّارِ الكَرَمِ وَالفُّتُوَةِ، سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا وَحَبِيْبِنَا وَطَبِيْبِنَا مُحَمَّدٍ عِلَيُّهُا، وَأَنْ تُصَلِّى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ صَلاّةً تُفَرِّجُ بِهَا عَنَّا هُمُومَ حَوَادِثِ الإِخْتِيَارِ، وَتَمْحُوَ بِهَا ذُنوبَ وُجُودِنَا بِمَاءِ سَحَابِ القَرْبَةِ ، حَيثُ لاَ بَيْنٌ وَلاَ أَيْنٌ ، وَلاَ جِهَـةٌ وَلاَ

قَرَارٌ، وَتُغَيِّبَنَا بِهَا فِي غَيَاهِبِ عُيُونِ أَنْوَارِ أَحَدِيَّتِكَ، فَلاَ نَشْعُرَ بِتَعَاقُبِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَتُحَقِّقَ لَنَا بِهَا سَمَاحَ رَبَاحَ شُروح فُتُوح حَقَائِق بَدَائِع جَمَال نَبِيِّكَ المُخْتَار، وَتُلْحِقَنَا بِهَا بِأَسْرَار أَنوار رُبُوبِيَّتِكَ فِي مِشْكَاةِ الزُّجَاجَةِ المُحَمَّدِيَّةِ ؛ فَتُضاعِفَ أَنوَارَنَا بِلاَ أَمَدٍ وَلاَ حَدٍّ وَلاَ إحْصَارٍ، وَتُحَسِّنَ بِهَا أَخْلاَقَنَا، وَتُوسِّعَ بِهَا أَرْزَاقَنَا، وَتُزَكِّي بِهَا أَعْمَالَنَا، وَتَغْفِرَ بِهَا ذُنُوبَنَا، وَتَشْرَحَ بِهَا صُدُورَنَا، وَتُطَهِّرَ بِهَا قُلُوبَنَا، وَتُرَوِّحَ بِهَا أَرْوَاحَنَا، وَتُقَدِّسَ بِهَا أَسْرَارَنا، وَتُنَزِّهَ بِهَا أَفْكَارَنا، وَتُصَفِّى بِهَا أَكْدَارَنا، وَتُنَوِّرَ بِهَا بَصَائِرَنا بِنُورِ الفَتْحِ المُبِينِ يَا أَكْرَمَ الأَكْرَمِينَ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، وَتُنَجِّينَا بِهَا مِنْ هَوْل يَوْم القِيَامَةِ وَنَصَبِهِ، وَزَلاَ زِلِهِ وَتَعَبِهِ، يَا جَوَادُ يَا كَرِيمُ، وَتَهْدِيْنَا بِهَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، وَتُجِيرَنا بِهَا مِنْ عَذَابِ الجَحِيم، وَتُنَّعِمَنَا بِهَا فِي النَّعِيم الْمُقِيْم، وَتُطْفِىءَ بِهَا عَنَّا وَهِيْجَ حَرِّ القَطِيْعَةِ بِبَرْدِ يَقِين

وصَالِكَ، وَتُلْبِسَنَا بِهَا أَنْوَارَ غُرَر تَبَلُّج رَوْنَق مَجْدِ كَمَالِكَ فِي الحَضَرَاتِ العِنْدِيَّةِ، وَالْمَشَاهِدِ القُّدْسِيَّةِ، مُنْخَلِعِينَ عَنْ ذَوَاتِ البَشَريَّةِ بِلَطَائِفِ العُلُومِ اللَّدُنِيَّةِ، وَسَرائِرِ الأَسْرَارِ الرَّبَانِيَّةِ، وَجَوَاهِر الحِكَم الفَرْدَانِيَّةِ، وَحَقَائِق الصِّفَاتِ الإلَهيَّةِ، وَشَرَائِع مَكَارِمِ الأَخْلاَقِ المُحَمَّدِيَّةِ، يَا اللهُ، يَا اللهُ، يَا اللهُ نَسْأَلُكَ بِدَقَائِق مَعَانِي عُلُوم القُرْآن العَظِيم، المُتَلاَطِمَةِ أَمْوَاجُهَا فِي بَحْر بَاطِن خَزَائِن عِلْمِكَ المَخْزُون، وَبِآيَاتِكَ البَيِّنَاتِ الزَّاهِ رَاتِ البَاهِرَاتِ عَلَى مَظْهَر لِسَان عَيْن سِرِّكَ المَصُون؛ أَنْ تُذْهِبَ عَنَّا ظَلاَمَ وَطِيْسِ الفَقْدِ بِنُورِ أُنْسِ الوَجْدِ، وَأَنْ تَكْسُونَا حُلَلَ صِفَاتِ كَمَال سَيِّدِنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ ﴿ الْحَالَةِ ، وَأَنْ تَسْقِيْنَا مِنْ كَوْثَر مَعْرِفَتِهِ رَحِيْقَ تَسْنِيْم شَرَابِ الرِّسَالَةِ، وَأَنْ تُلْحِقَنَا بِالْسَّابِقِيْنَ فِي حَلَبَةِ التَّوْفِيْقِ الفَائِزِيْنَ بِالأَكْمَلِيَّةِ فِي كُلِّ خَلْق أَنِيْق فِي الرَّفِيْق الأَعْلَى مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيهمْ بِمَوَاهِبِ

أَنْوَار بَهَائِكَ الأَجْلَى عَلَى بِسَاطِ صِدْق المَحَبَّةِ مَعَ الأَحِبَّةِ مُحَمَّدٍ عِنْ اللَّهُ وَحِزْبِهِ، يَا ذَا الفَضْلِ العَظِيْم، وَالعَطَاءِ الجَسِيْم، وَالكَرَم العَمِيْم، بِحُرْمَةِ هَذَا النَّبِيِّ الكَرِيْم، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تُصلِّي وَتُسَلِّمَ عَلَيهِ صَلاَتَكَ وَسَلاَمَكَ فِي طَيِّ عِلْمِكَ الأَزَلِيِّ، وَسَابِق حُكْمِكَ الأَبَدِيِّ، صَلاَةً لاَ يَضْبِطُهَا العَدُّ، وَلاَ يَحْصُرُهَا الحَدُّ، وَلاَ تَكْفِيْهَا العِبَارَةُ، وَلاَ تَحْوِيْهَا الإشَارَةُ، سَطَعَ فَجْرُهَا بِحَظِّهِ الأَنْفَس عَلَى أَفْرَادِ الفُحُول فَأَبْهَتَ وَأَبْهَرَ، وَلَمَعَ نُورُهَا بِفَيضِهِ الأَقْـدَس عَلَـي ذَوي العُقُـول فَـأَدْهَشَ وَحَيَّرَ؛ صَـلاَةً وَسَـلاَمَاً يَنْزِلاَن مِنْ أُفِق كُنْهِ بَاطِن الذَّاتِ إِلَى فَلَكِ سَمَاءِ مَظَاهِر الأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ، وَيَرْتَقِيَان مِنْ سِدْر مُنْتَهَى العَارِفِينَ إلَى مَرْكَز جَلاَل النُّور الْمبين مَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، عَلَم يَقِيْنِ العُلَمَاءِ الرَّبانِيِّيْنَ ، وَعَيْنِ يَقِيْنِ الخُلَفَاءِ الصِّديقِيْنَ ، وَحَقِّ يَقِيْن الأَنبِيَاءِ المُكرَّمِيْنَ ، اللَّذِي تَاهَتْ فِي أَنوَار جَلاَلِهِ أُولُو

العَزْم مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ، وَتَحَيَّرَتْ فِي دَرْكِ حَقَائِقِهِ عُظَمَاءُ الْمَلاَئِكَةِ الْمُهَيمِنِيْنَ،الْمُنَزَّل عَلَيهِ بِلِسَان عَرَبِيٍّ مُبِين ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى المُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسُهِمْ يَتْلُو عَلَيهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الكِتَابَ وَالحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلال مُبِيْن ﴾ صَلاَةً وَسَلاَماً يُجَلاَّن عَن الحَصْر وَالعَدّ، وَيُنَزُّهَانِ عَنِ الدَّرْكِ وَالحَدِّ، صَلاَةً وَسَلاَماً يُبَلِّغَانِ قَائِلَهُمَا أَعْلَى دَرَجَاتِ خُلاَصَةِ أَهْل اللهِ المُقَرَّبِيْنَ، وَيُنِيلاَنِهِ زُلْفَى مَرَاتِبِ أَوْلِيَاءِ اللّهِ المُخْلَصِيْنَ بِمَوَاهِبِ ﴿ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّـذِينَ اسْتُـضْعِفُوا فِـي الأَرْض وَنَجْعَلَهُـمْ أَئِمَـةً وَنجْعَلَهُـمُ الوَارِثِيْنَ ﴾ فِي المَكَانَةِ العُلْيَا وَالغَايَةِ القُصْوَى، فَوْقَ عَرْش الإسْتِوَاءِ بِتَرَاكُم تَمْكِيْن ﴿إِنَّكَ اليَوْمَ لَدَينَا مَكِيْنٌ أَمِيْنٌ ﴾ يَا رَبُّ يَا اللَّهُ يَا بَاسِطُ،يَا فَتَّاحُ يَا حَلِيْمُ،يَا وَدُودُ نَسْأَلُكَ عَوَاطِفَ الكَرَم، وَفَوَاتِحَ الجُودِ، أَقِلْ عَثَرَاتِنَا مِنْ كَثَائِفِ وُجُودِنَا الْمُظْلِمَةِ

بِالْبُعْدِ مِنْكَ، وَاغْفِرْ لَنَا بِنُورِ قُرْبِكَ، وَنَعِّمْنَا بِصَفَاءِ وُدِّكَ، وَطَهِّرْنَا مِنْ حَدَثِ الجَهْلِ بِالْعِلْمِ الإِلَهِيِّ، وَأَتحِفْنَا بِالحُبِّ الرَّبَّانِيِّ وَالوَصْلِ المَعْنَوِيِّ كَمَن اِصْطَفَيْتَهُ حَتَّى أَحْبَبْتَهُ، وَأَعْطِنَا مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ وَلاَ أُذْنُ سَمِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَر مِمَّا أَعْدَدْتَ لِعِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ، وَالْأَئِمَّةِ المَرْضِيِّيْنَ أُوْلِي الإسْتِقَامَةِ وَاليَقِيْن، يَا بَرُّ يَا لَطِيْفُ، يَا كَافِي يَا حَفِيظُ، يَا مُغِيثُ يَا وَاسِعَ العَطَايَا وَيَا سَابِغَ النِّعَم، نَسْأَلُكَ بِنُورٍ وَجْهِكَ الكَريم العَظِيم المَبَرَّةِ الجَامِعَةِ مِنْ نُورِ كَمَال سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عِلَيَّكُمَّ مُصْطَفَى عِنَايَتِكَ، وَأَنْ تَتَّحِدَّ ذَاتُنَا بِذَاتِهِ الْمُقَدَّسَةِ بِجَلاَلِكَ، وَتَتَحَقُّقَ صِفَاتُنَا بِصِفَاتِهِ الْمُشَرَّفَةِ بِمَحَبَّتِكَ، وَتُبَدِّلَ أَخْلاَقَنَا بِأَخْلاَقِهِ المُعَظَّمَةِ بِكَرَامَتِكَ؛ فَيَكُونَ عِوَضاً لَنَا عَنَّا، فَنَحْيَى كَحَيَاتِهِ الطَّيِّبَةِ النَّقِيَّةِ ، وَنمُوتَ كَمَوْتَتِهِ السَّويَّةِ الرَّضِيَّةِ ، وَاجْعَلْ مَحَبَّتَهُ فِي القُبُورِ لَنَا سِرَاجَاً مُنِيْراً وَبَهْجَةً، وَعِنْدَ

اللِّقَاءِ عُدَّةً وَبُرْهَاناً وَحُجَّةً ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللَّهُ تَوْحِيْـداً ذَاتِيًّا صَمَدَانِيًّا مُهَيْمِنَاً عَلَى البَوَاطِن وَالظُّوَاهِر، أَزَلِيًّا أَبَدِيًّا مُسْتَوْلِياً عَلَى الأَوَائِل وَالأَوَاخِر، وَصْفِيًّا سَارِياً كَشْفِياً بِمَشَارِق الكَمَال البَاهِر، غَيْبِيًّا عَيْنِيًّا جَارِيَاً بِمَنَافِذِ النُّورِ السَّافِر، اِسْمِيًّا مَالِئًا أَدْوَارَ الآثَارِ وَالمَآثِرِ، جَالِياً طَوَالِعَ الأَسْرَارِ فِي الدَّوَائِرِ، ذَاتِيًّا يَنْزِلُ بِالأَوْتَارِ فِي الأَشْفَاعِ، وَينْتَقِلُ فِي أَفْرَادِ الأَعْدَادِ بِالفُرْقَانِ وَالإِجْتِمَاعِ فِيهِ، سُلْطَانَ لاَهُوتِيَّةٍ قَهَّارِ لنَامُوس النَّاسُوتِيَّةِ يَسْلِبُ العُقُولَ وَالأَبْصَارَ، تَنْطَوي تَحْتَ بَرَازخ أَحَدِيَّتِهِ أَسْرَارُ التَّفْصِيلِ وَالإجْمَال، وَتَنْزَوي فِي ظِلِّ وَاحِدِيَّتِهِ أَدْوَارُ الإِنْفِصَالَ وَالإِتِّصَالَ، اِسْتَوَتْ بِهِ عُرُوشُ الصِّفَاتِ عَلَى قَوائِم الأسْمَاءِ، وَأُحِيْطَ فُرُوشُ القَوَابِل بِسُور الظَّهُور الأَحْمَى، وَاسْتَدَارَ عَلَى حَقَائِق المَلَكُوتِ، وَاسْتَنَارَ بِبَوَاهِرِ أَضْوَاءِ الجَبَرُوتِ لِنُقْطَةِ كُلِّ عَالَم، وَمِنْ طَلْعَتِهِ أَزْهَرَتْ كَوَاكِبُ

آدَمَ، أَمَّدَ بِلَطَائِفِ الجَمْعِيَّاتِ طَوَائِفَ الأَكْوَانِ، وَاسْتَضَاءَ فِي أَصْدَافِ الأَوْصَافِ بِلَوَامِعِ الرَّحْمَنِ، رَجَعَتْ إِلَيْهِ أَوَامِرُ الرَّغَبُوتِ غَيْبًا وَظُهُوراً، وَهَمَعَتْ مِنْهُ مَوَاطِرُ الرَّحَمُوتِ مَطْويًّا وَمَنْشُوراً.

## بِسُ إِللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللّ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنْهِكَتَهُ لَيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ فَبِحَقِّ السُّوْرَةِ المَتْلُوَّةِ بِلِسَانِ البَيَانِ عَنْ حَضْرَةِ القِدَمِ، وَسِتْرِهِ المَجْلُوَّةِ فِيْهِ عَرَائِسُ الحَقَائِقِ وَالحِكَمِ، أَنْزِلْ صَلاَةَ وَصْلَقِكَ الشَّبُوحِيَّةِ مِنْ عَرْشِ اِسْمِكَ الأَعْظَمِ عَلَى وَاحِدِ عَوَالِمِ وَصْلَقِكَ الشَّبُوحِيَّةِ مِنْ عَرْشِ اِسْمِكَ الأَعْظَمِ عَلَى وَاحِدِ عَوَالِمِ تَجَلِيَّاتِكَ القُدْسِيَّةِ الأَكْرَمِ، نُورَانِيِّ المَشَارِقِ وَالمَغَارِبِ، صَمَدَانِيِّ تَجَلِيَّاتِكَ القُدْسِيَّةِ الأَكْرَمِ، نُورَانِيِّ المَشَارِقِ وَالمَغَارِبِ، صَمَدَانِيِّ الوَجْهَةِ بِكَ إِلَيْكَ فِي المَآرِبِ وَالمَطَالِبِ، لَوْحِ نُقُوشِ سِرِّكَ المُحيْطِ الجَامِعِ، رُوحِ هَيَاكِلِ أَمْرِكَ اللَّدُنِيِّ الوَاسِعِ، لِسَانِ الأَزَلِ المُرْفِقِ المَّالِيِّ الوَاسِعِ، لِسَانِ الأَزَلِ المُحيْطِ الجَامِعِ، رُوحِ هَيَاكِلِ أَمْرِكَ اللَّدُنِيِّ الوَاسِعِ، لِسَانِ الأَزَلِ

المُفِيْض بِكُلِّ مَا شِئْتَ، خِزَانَةِ رُتْبَةِ الأَبَدِ المُعِدَّةِ مَا أَرَدْتَ، الأَوَّل القَابِل لأَنْوَاع تَعْيِيْنَاتِكَ العَلِيَّةِ عَلَى إِخْتِلاَفِ شُـؤُونِهَا، الآخِر الخَاتِم عَلَى كُنُور إمْدَادَاتكَ الزَّكِيَّةِ فِي ظُهُورهَا وَبوَاطِنِهَا، العَبْدِ القَائِم بِسِرِّ الغَيْبِ وَالإحَاطَةِ بِغَايَاتِ الوَصْل، النَّاظِر بِعَيْن الذَّاتِ إِلَى عَيْنِ الذَّاتِ فَلاَ كَيْفٌ وَلاَ مِثْلٌ، فَاتِحَةِ كُتُبِ الهَيْئَاتِ وَالصِّفَاتِ وَالآيَاتِ البَيِّنَاتِ، سِرِّ البَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ الدَّائِمَاتِ، الحَبِيبِ المَحْبُوبِ الَّذِي عِنْدَهُ المَطْلُوبُ، وَسَلِّمْ بِاسْمِكَ السَّلاَمِ الْمُمِدِّ القَيُّومِيِّ عَلَيهِ مِنْكَ مَعَكَ دَائِماً مَا دَامَ كُلُّ مَا كَانَ وَكُلُّ مَا يَكُونُ، وَبَقِيَ تَعْيِيْنُ أَحَدِيَّتِكَ فِي الظُّهُورِ وَالبُطُونِ، وَأَشْرَفَ جَمَالُ شُهُودِكَ عَلَى عَوَالِم أَمْرِكَ فِي الحَرَكَةِ وَالسُّكُون، وَأَنفَقْتَ مِنْ خَزَائِن مَوَاهِبِكَ مَا شِئْتَ مِنْ سِرِّكَ المَصُون، وَبَطُنَ عَنْ إِدْرَاكِ كُنْهِكَ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِكَ لِمَا كَتَمْتَ مِنْ أَمْرِكَ المَكْنُون، اللَّهُمَّ يَا عَلِيٌّ يَاعَظِيمُ، يَا حَلِيْمُ يَا كَرِيمُ، يَا غَفُورُ يَا رَحِيْمُ إِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِجَاهِ هَـذَا السَّيِّدِ

الكَامِل، الَّذِي مِنْ جَمِيع خَلْقِكَ اِخْتَرْتَـهُ وَاصْطَفَيتَهُ، وَبِجَمِيع المَكَارِم خَصَصْتَهُ وَأَحْبَبْتَهُ ؟ أَنْ تُمِيْتَنَا عَلَى الإِيْمَان وَالإسْلاَم، وَأَنْ تُسْعِدَنا بِهِ وَبِلِقَائِكَ يَا رَحِيْمُ يَا رَحْمَنُ يَا سَلاَمُ، وَاجْعَل اللَّهُمَّ مَا مَنَنْتَ بِهِ عَلَيْنَا فِي جَمِيْعِ هَذِهِ المَوَاهِبِ الَّتِي وَهَبْتَهَا لَنَا بَلْجَاً فِي قُلُوبِنَا، وَمَحْواً لِذُنُوبِنَا، وَنُوراً فِي يَقِيْنِنَا، وَقُوَّةً فِي إِيْمَانِنَا ، وَتَزْكِيَّةً لأَعْمَالِنَا ، وَذُخْراً لآخِرَتِنَا ، وَارْحَمْ بِهَا وَالدِيْنَا وَإِخْوَانِنَا، وَأَشْيَاخِنَا وَكُلِّ مَن إِنْتَمَى إِلَينَا، وَلاَ تُؤَاخِذْنَا بِذُنُوبِنَا وَسُوءِ أَفِعَالِنَا، وَعَامِلْنَا بِمَا أَنْتَ أَهْلُهُ مِنَ الجُودِ وَالكَرَم يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ،اللَّهُمَّ إِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِكَ،وَنسْأَلُكَ وَلاَ نَسْأَلُ غَيْرَكَ بِحَقِّكَ وَحَقِّ نَبِيِّكَ أَنْ تُمِيْتَنَا عَلَى مِلَّتِهِ، وَأَنْ تَحْشُرَنا فِي زُمْرَتِهِ وَتَحْتَ لِوَائِهِ وَعِنَايَتِهِ، وَأَنْ تَغْفِرَ ذُنُوبَنَا، وَأَنْ تَسْتُرَ بِمَنِّكَ عُيُوبَنَا ، وَأَنْ تُطَهِّرَ مِنْ صَدَأِ الغَفْلَةِ قُلُوبَنَا ، وَأَنْ تتَجَاوَزَ عَنَّا وَعَنْ سَيِّئَاتِنَا ، وَأَنْ تُهَوِّنَ عَلَينَا سَكَرَاتِ المَوْتِ وَمَا

بَعْدَهُ مِنْ فِتْنَةِ القَبْرِ وَالحَشْرِ، وَالأَهْوَالِ العَظِيمَةِ الَّتِي لاَ يَسَعُنَا حَمْلُهَا لِضَعْفِنَا إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ عَفُوكَ وَجُودِكَ وَرَحْمَتِكَ، فَأَنْتَ الجَوَادُ الكَريمُ، الغَفُورُ الرَّحِيْمُ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ التامَّان الأَكْمَلاَن عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اِنْعَقَدَتْ لَـهُ العِـزَّةُ فِي الأَزَل، وَانْسَحَبَ فَضْلُهَا إِلَى مَا لَمْ يَزَلْ، اللَّهُمَّ صَلِّ صَلاةً كَامِلَةً وَسَلِمْ سَلامًا تَامًّا عَلَى نَبِيٍّ تَنْحَلُّ بِهِ العُقَدُ، وَتَنْفَرِجُ بِهِ الكُرَبُ، وَتُقْضَى بِهِ الحَوَائِجُ، وتُنَالُ بِهِ الرَّغَائِبُ وَحُسْنَ الخَوَاتِيْم، وَيُسْتَسْقَى الغَمَامُ بِوَجْهِهِ الكَريم وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِمْ ، وَالصَّلاَّةُ وَالسَّلاَّمُ عَلَى قَامُوس بَرَاهِيْنِ الحَقِيْقَةِ ، وَنَامُوس أَفَانِيْنِ المَعْرِفَةِ وَالطَّرِيْقَةِ ، أَشْرَفِ أَصْحَابِ القُلُوبِ الطَّائِرَةِ إلَى اللهِ، وَأَعْظَم مُلُوكِ حَضَرَاتِ الغُيُوبِ الدَّالِّيْنَ عَلَى اللهِ، رُوح العَوَالِم، آدَمَ البُرُوزِ فِي نَشْأَةٍ خِلْقَةٍ أَبِيْهِ آدَمَ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَصَفِيِّهِ وَحَبِيبِهِ، وَسُلْطَان حَضَرَاتِ

قُرْبِهِ، وَمَظْهَر بُرْهَان أَمْرِهِ فِي مُلْكِهِ وَمَلَكُوتِهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الهُدَاةِ المَرْضِيِّيْنَ، وَوُرَّاثِهِ الأَعْيَانِ الْمُكَرَّمِيْنَ إِلَى أَنْ يَرِثَ اللَّهُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَهُوَ خَيْرُ الوَارِثِيْنَ، اللَّهُمَّ صَلِّ مِنْ طَرِيْق كُلِّ بَارِزَةٍ وَمَطْمُوسَةٍ، وَمِنْ لِسَان كُلِّ مُغَيَّبَةٍ وَمَحْسُوسَةٍ ، وَمِنْ عَيْنِيَّةِ كُلِّ غَائِبٍ وَحَاضِر ، وَمِنْ حَقِيْقَةِ كُلِّ بَاطِن وَظَاهِر، بِمَظْهَريَّةِ كُلِّ اِسْم لَكَ عَلَّمْتَهُ خَلْقَكَ أَوْ أَضْمَرْتَهُ فِي عِلْمِكَ، صَلاَةً تَشُقُّ أَرْدِيَةَ المُلْكِ وَالمَلَكُوتِ، وَتَمْلأُ حَظَائِرَ الجَبَرُوتِ وَالرَّحَمُوتِ، تَدُومُ زَائِدَةً وَلاَ تَنْقَطِعُ، وَلاَ يَشُوبُهَا مِنْ تَحَدُّرهَا كَمَا هِيَ نُقْصَانُ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ المُصْطَفَى، عَزيز أَمْصَار الوُجُودَاتِ، شَمْس سَمَاوَاتِ الحَظَائِر العُلْويَّاتِ، عَلَم مُلْكِكَ الَّذِي نَشَرْتَهُ فِي طَيِّ عِلْمِكَ قَبْلَ تَعَيُّن أَشْكَالَ الحَادِثَاتِ، وَنَصَبْتَ لَهُ كُرْسِيَّ النَّهْي وَالأَمْر فِي البَرِّ وَالبَحْر، وَحَكَّمْتَهُ فِي عَوَالِمِكَ قَويًّا أَمِيْنًا بِإِعَانَتِكَ وَكَرَمِكَ

إخْتِصَاصاً وَإصْطِفَاءً، وَتَشْرِيْفاً وَتَعْظِيْماً، وَتَوْقِيْراً وَتَكْرِيْماً، وَسَلِّم اللَّهُمَّ عَلَيهِ سَلاَماً يُعَطِّرُ طُرُقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِينَ، يُرْفَعُ إلَيْكَ مِنْكَ، وَيَفِدُ سِحَاحُ بِرِّهِ إِلَى بَرِيَّتِكَ رَاوِياً عَنْكَ، مَا أَمَّتْهُ قُلُوبُ العَارِفِيْنَ، وَطَابَتْ بِهِ أَسْرَارُ المُخْلِصِيْنَ، وَسَرَى سِرِّهُ فِي العَالَمِيْنَ ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا ذَا الجَلاَل وَالإِكْرَام ، وَتَفَضَّلْ بِمِثْل ذَلِكَ عَلَى عَبِيدِكَ إِخْوَانِهِ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِيْنَ، وَالسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ مِنْ حَضِيْرَةِ القُدْسِ الأَقْدَسِ عَلَيْكَ يَا مَهْ بَطَ سِرِّ نَفْسِ الجَنَابِ الإِلَهِيِّ المُقَدَّس، يَا بَابَ الرَّحْمَةِ الخَاصَّةِ العَامَّةِ القَائِمَةِ بِكُلِّ شَيْءٍ وَمَعَ كُلِّ شَيْءٍ؛ وَهِيَ السَّبَبُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يَا بَابَ اللهِ الأَعْظَم، الَّذِي هُوَ عَيْنُ الدُّخُوْل عَلَى حَضْرَةِ اللَّهِ الأَكْرَم، يَا سِرَّ اللهِ القَدِيْمِ المُنَزَهِ بِلِسَانِ التَّعْظِيْمِ المُخَاطَبِ بِرَقَائِق حِكَم التَّكْرِيْمِ ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيمٌ ﴾، يَا رُوْحَ كُلِّ حَقِيْقَةٍ ، وَرُوْحَ

الْأَشْيَاءِ فِي حَقِيْقَةِ كُلِّ دَقِيقَةٍ، يَا يَنْبُوْعَ مَدَدِ اللّهِ، يَا أَصْلَ فَيْضِ اللهِ الجَارِي فِي مُلْكِ اللهِ وَمَلَكُوْتِ اللهِ، وَالمَمْدُوْدِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ للهِ بإذْن اللهِ، يَا كَتِابَ اللهِ الَّذِي لاَ يُرْفَضُ، يَا رَقِيمَ سِرِّ القَيُوْمِ الَّذِي لاَ يُنْفَضُ، يَا آيَةَ القَصْدِ مِنْ كُلِّ مَقْصُوْدٍ، يَا حَرَكَةَ الوُجُوْدِ فِي كُلِّ مَوْجُوْدٍ، يَا رُوْحَ رُوْحِ الحَقِّ المَوْجُـوْدَةِ مَعَ كُلِّ كَائِن، يَا عَلَمَ سِرِّ القَهْرِ واَلجَبْرِ فِي كُلِّ غَائِبٍ وَبَائِن، يَا لَوْحَ مَحْفُوظِ سِرِّ حَقَائِق عُلُوْم غَيْبِ اللَّهِ فِي سَمَوَاتِ اللهِ وَأَرْضِ اللهِ، يَا دَوْلَةَ قَلَم أَمْرِ اللهِ الخَاطِّ بِقُدْرَةِ اللهِ، فِي صَحَائِفِ مُلْكِ جَنَابِ اللهِ، يَا بَدَلَ الحَقِيقَةِ الإِلَهِيَّةِ فِي المَعَانِي المَعْنَويَّةِ، وَعَيْن الذَّاتِ المَظْهَريَّةِ فِي بَاطِن الرُّمُوْزَاتِ العَينِيَّةِ، يَا آلَةَ المَنْح وَالمَنْع وَكُلَّ رَمْز غَيْبِي فِي العَرْش وَالفَرْش، وَسَطْحِ القُدْرَةِ وَأَرْضِ المَقَادِيْرِ، وَجُدْرَانِ التَّقْدِيْرَاتِ، وَدَوْرِ الكَائِنَاتِ وَالْمُكَوِّنَاتِ، الكُلِّيَّاتِ وَالجُزْئِيَّاتِ، العُلْويَّاتِ وَالسُّفْلِيَّاتِ، البَاطِنِيَّاتِ وَالظَّاهِرِيَّاتِ، فِي كُلِّ مَاضٍ وَآتٍ، بِاخْتِلافِ الحَالاَتِ وَالدَّرَجَاتِ،

وَمَعَ الْمَاضِيَاتِ وَالحَاضِرَاتِ، وَالذَّاهِبَاتِ وَالآتِيَاتِ، يَا مُحَمَّدِ الحَقَائِق الذَّاتِيَّةِ، يَا أَحْمَدَ الحَقَائِقِ الصِّفَاتِيِّةِ، يَا آدَمُ آدُمُ يَا أَبَا العَالَم، يَا عَيْنَ الكُلِّ وَلَوْلاَكَ لَمَا كَانَ، يَا رُوْحَ الكُلِّ وَلاَّجْلِكَ خُلِقَ وَكَانَ، وَكَذَا الظَّرْفُ وَالمَطْرُوْفِ وَالكَوْنِ وَالمَكَانِ، أَنَا عَبْدُ أَعْتَابِكَ، أَلُوْذُ بِجَناَبِكَ، أَلْتَجِئُ وَالْتَجَأْتُ دَاخِلاً عَلَى بَابِ إِحْسَانِكَ، يَا سَيِّدَ مُلُوْكِ الدُّنْيَا وَالدِّيْنِ، يَا تَاجَ هَامَاتِ أَمَاجِدِ سَلاطِيْنِ النَّبِيِّيْنَ وَالْمُرْسَلِيْنَ، اِلْتَفِتْ إلى بَعَيْن عِنَايَةِ عَطْفِكَ وَكَرَمِكَ وَجُوْدِكَ، الَّذِي إِنْ وَقَعَتْ نُقْطَةٌ مِنْهُ مِنْ غَير قَصْدٍ مَقْصُوْدٍ عَلَى جِبَال الأَرْض، وَقِطَع شَطَحَاتِ مَوَاقِع الآخِرَةِ صَيَّرَتْهَا جَوْهَرًا جُمَانِياً، وَإِنْ لَمَعَتْ بَوَارِقُ دَهْشَةِ عَوَاطِفِ مِنَنِهَا بِلاَ مُرَادٍ عَلَى عَصَاةِ بَدَويًّ قَلَبْتَهَا مُهَنَّداً يَمَانِيًّا، بِحَقِّ عَيْنِكَ الطَّاهِرَةِ الشَّريفَةِ المُطَّلِعَةِ عَلَيَّ وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ فِي الفَوْق الأَعْلَى، وَالتَحْتِ الأَدْنَى الأَقْصَى، وَبِفَضْلِكَ عِنْدَ رَبِّكَ وَبِجَاهِكَ عَلَيْهِ لاَحِظْنِي بِعَيْن إحْسَانِكَ وَمَدَدِكَ العَالِي، وَانْظُرْنِي بِنَظَر حَنَانِكَ وَرَحْمَتِكَ وَرَأْفَتِكَ، وَاصْنَعْ بِشَأْن

نُبَّوَتِكَ وَمَحْبُوبِيَّتِكَ عِنْدَ حَضْرَةِ رَبِّ العَالَمِينَ مَا أَنْتَ لَهُ أَهْلُ مِنَ الشِّيَمِ الْمُحَمَّدِيَّةِ ، وَالغَارَةِ الأَحْمَدِيَّةِ ، وَالغِيرَةِ الْمُصْطَفَويَةِ ، وَأْمُرْ بِفَضْلِكَ صَاحِبَ الزَّمَانِ وَأَهْلَ حَاشِيَتِهِ الأَعْيَانِ أَنْ يُسَاعِدُونِي فِي قَضَاءِ كُلِّ حَاجَةٍ تَحْدُثُ أَوْ حَدَثَتْ لِي مِنْ حَوَائِج دِيْنِي وَدُنْيَايَ، فَإِنَّكَ قَادِرٌ بِإِذْنِ رَبِّكَ عَلَى مَا تَشَاءُ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيكَ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ وَأَتْبَاعِكَ يَا سُلْطَانَ الأَنْبِيَاءِ، يَا سَاكِنَ البَطْحَاءِ، يَا سَيِّدَ أَهْلِ الأَرْضِ وَالسَّمَاءِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ المُطَّلِعُ عَلَى الأَسْرَارِ الخَفِيَّةِ، وَالعَلِيْمُ بِالأَشْيَاءِ الكُلِّيةِ وَالجُزْئِيةِ، دَارَ بِسِرِّ قُدْرَتكَ مَدَارَ الأَكْوَان، وَظَهَرَ بِمَعْنَى حِكْمَتِكَ مَظْهَرَ الإِيْمَان وَالعِرْفَاِن،الكَلاَمُ عِنْدَكَ كَخَفِيِّ النِيَّةِ، وَالسِرُّ عِنْدَكَ كَالعَلانَيَّةِ ، اسْمُكَ عَلِيٌّ عَظِيْمٌ ، وَعِلْمُكَ بِغَيْبِكَ قَدِيْمٌ ، تَنَزَّهَتْ ذَاتُكَ عَنْ مُشَابَهَةِ الذَّوَاتِ، وَجَلَّتْ صِفَاتُكَ عَنْ مُمُاثَلَةِ الصِّفَاتِ، حَجَبْتَ نَفْسَكَ بِنَفْسِكَ عَنْ أَبْصَار خَلْقِكَ، فَالْخَلْقُ

كُلُّهُمْ فِي بَحْرِ العَجْزِ عَنْ إِدْرَاكِ حَقِيْقَةِ هَـذَا السِّرِّ، وَأَظْهَرْتَ نُوْرَ قُدْرَتِكَ لِكُلِّ شَيْءٍ فَكُلُّ شَيْءٍ حَائِرٌ فِي فَهْم أَصْل ذَاتك، النُّوْرُ نُوْرُ قُدْرَتِكَ مِنْكَ وَأَنْتَ مِنْ نَفْسِكَ، فَلاَ شَكٌّ وَلاَ حِيْـرَةَ فِي هَذَا المَعْنَى، جَلَّ ثَنَاؤُكَ وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُكَ، سُبْحَانَكَ لاَ نُحْصِى ثَنَاءً عَلَيكَ، كَيْفَ وَكُلُّ ثَنَاءٍ يَعُوْدُ إِلَيْكَ، جَلَّ عَنْ ثَنَائِنَا جَنَابُ قُدُسِكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيتَ عَلَى نَفْسِكَ، جَلِيُّ لاَمِع نُوْر مَعْرِفَتِكَ لاَمِعٌ فِي سَمَاءِ أَفْئِدَةِ العَارِفِينَ،وَخَفِيٌّ مُـبْهَم سِرٍّ حَقِيْقَتِكَ مَكْتُوْمٌ فِي أَرْض قُلُوْبِ الوَاصِلِيْنَ لاَ يَطَلِّعُ عَلَيْكَ إلاَّ أَنْتَ وَلاَ يَعْرِفُكَ غَيْرُكَ، مَعْرِفَةُ الوَاصِلِينَ عَيْنُ عَجْزِهِمْ عَنْ مَعْرِفَتِكَ، وَجَهْلُ العَارِفِينَ غَايَةُ مَعْرِفَتِهمْ بِكَ، العَجْزَ العَجْزَ عَنْ مَعْرِفَةِ ذَاتِكَ، وَعَنْ حَصْر صِفَاتِكَ، أَحُلُّ لِنَفْسِي مِنْ طَيِّ مُشْكِلاَتِ وَهْمِهَا العُقَدَ بِسِرِّ قَوْلِكَ لِنَبِيِّكَ: ﴿ قُلْ هُـوَ اللَّهُ أَحَـدُ ، اللَّهُ الصَّمَدُ ، لَمْ يَلِـدْ وَلَـمْ يُولَـدْ ، وَلَمْ يَكُـنْ لَـهُ كُفُـوًا

أَحَدُ ﴾، عَقَدْتُ أَسْرَارَ حِكْمَتِكَ فِي قَلْبِي فَنَفَتَ عَنْ خَاطِرِي أَوْهَامَ طَىِّ الْمُشْكِلاَتِ، فَلاَ يَحْتَاجُ أَمْرُ مَعْرِفَتِي لَكَ عِنْدِي الدَّلِيل وَالإِثْبَاتِ، عَرَفْتُكَ وَعَقَدْتُ هُنَاكَ رَمْزِي، وَجَعَلْتُ غَايَـةً مَعْرِفَتِي عَجْزِي، سُبْحَانَكَ مَا أَعْظَمَ شَأْنَكَ، وَمَا أَعَزَّ سُلْطَانَكَ، وَمَا أَجَلَّ بُرْهَانَكَ، خَطَفَتْ لَوَامِعُ بَوَارِق بَوَاهِر أَسْرَارِكَ العُقُولَ، وَكَشَفَتْ مَظَاهِرُ آثَار حَقَائِق عَظَمَتِكَ عَجْزَ أَهْل الأَدِّلَةِ وَالنُّقُول، الدَّلِيْلُ عَلَيْكَ حَاجَةُ الكُلِّ إِلَيْكَ، وَوْقُوفُ الكُلِّ بَيْنَ يَدَيكَ، مَعَانِي سَلْطَنَتِكَ مُنَزَّهَةٌ عَن التَّحْوِيْل، وَحَقَائِقُ عَظَمَتِكَ لاَ تَحْتَاجُ لِلدَّلِيْل، فَالدَّلِيْلُ أَنْتَ لِمَنْ أَدْرَكَ بِالجُمْلَةِ وَالتَّفْصِيْل وَالنَّقْلِ الأَقْوَى، قُدْرَتُكَ لِمَنْ فَهِمَ زُبْدَةَ التَّقْصِيرْ وَالتَّطْوِيْل، غَايَةُ مَعَارِيْجِ الأَوْلِيَاءِ العَارِفِيْنَ الْوُقُوْفُ عِنْدَ سَاحِل بَحْرِ هَذَا المَيْدَان، وَمُنْتَهَى مَرَاتِبِ مَعْرِفَةِ الصُّلَحَاءِ الوَاصِلِيْنَ إِلْقَاءُ الزِّمَام فِي هَذَا المَقَام وَقَبْض العَنَان، فَأَسْأَلُكَ إِلَّهِي بِسِرٍّ مَدَدِكَ الحَقِيْقِيِّ الَّذِي وَضَعْتَهُ فِي صَنَادِيْق عُقُوْل الكَامِلِيْنَ، وَبِنُوْر عِنَايَتِكَ الصَّمَدَانِيَّةِ الَّذِي نَوَّرْتَ بِهَا بُيُوْتَ قُلُوْبِ الصَّالِحِيْنَ، وَبِبَاهِر مَعْنَى سِرِّ اسْمِكَ الأَجَلِّ الأَعْظَمِ الَّذِي ذَلَّتْ لَهُ الجِبَالُ، وَخَضَعَتْ لِسَطْوَةِ سَلْطَنَةِ قَهْرهِ هَامَاتُ فُحُوْل الرِّجَال، وَبِتَجَلِّي نُوْر ذَاتكَ المُحْرق بِنَار جَلال عَظَمَتِهِ الطَّوْدِ الشَّامِخ وَالجَبل الرَّاسِخ، وَخَرَّ لِذَلِكَ مُوْسَى صَعِقًا مِنْ هَيبَةِ سِرِّ ذَلِكَ التَّجَلِّي الجَلِيْل، وَالمَعْنَى البَاهِر النَّبِيْل، فَلاَ شَيْءَ فِي الْكَوْنَيْن إلاَّ وَعِبَارَةٌ عَلَيهِ، وَلا لِسَانٌ فِي الدَّارَيْنِ إلاَّ وَعَيْنُ نَدَاهُ، يَا مَنْ الكُلُّ مِنْهُ وَالكُلُّ إِلَيْهِ، فَبِحَقِيْقَةِ ذَلِكَ صَلِّ عَلَى الْمُرْشِدِ لِذَلِكَ نَبِيِّكَ الأَقْرَبِ وَحَبِيْبِكَ المُنْتَخَبِ، جَوْهَرَةِ خِزَانَةِ قُدْرَتِكَ، وَعَرُوْس مَمَالِكِ حَضْرَتِكَ، وَسُلْطَان مَدِيْنَةِ أَهْل مَعْرِفَتِكَ، وَتَاج هَامَاتِ الْمُشَرَّفِينَ بِنُبُوَّتِكَ وَرسَالَتِكَ، إمَام الأَنْبِيَاءِ وَخَاتَم المُرْسَلِينَ، وَمِقْدَام الْأُمَرَاءِ، وَمَلْجَئ العَاجِزينَ، مَدَار فَلَكِ الإحْسَان،

وَالكَنْزِ الخَفِيِّ الَّذِي بِهِ عَرَفْنَاكَ، فَكَفَى بِهِ بُرْهَانَ عَـيْن عِلْمِـكَ المَكْنُوْن بِبَحْر سِرٍّ مَعْنَى نَ ، وَدَقِيْقَةَ أَمْرَكِ المَصُوْن بِتَجَلِّي بَاهِر إشَارَةِ كُنْ فَيَكُوْنُ، وَاسِطَةَ الكُلِّ فِي مَقَامِ الجَمْعِ، وَوَسِيلَةَ الجَمِيْعِ فِي تَجَلِّي الفَرْق، رَحْمَةً لِلْعَالِيْن قَبْلَ العَالَمِيْنَ، وَإِمَامَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ قَبْلَ أَنْ يُخْلَقَ آدَمُ مِنَ الطِّيْنِ، أَقْرَبَ خَلْقِكَ وَأَجَلَّ عِبَادِكَ، وَأَحْسَنَ عَبِيدِكَ وَأَجْمَلَ عِبَادِكَ، سِرَّكَ البَاهِرَ الَّذِي جَعَلْتَهُ كَعْبَةً لأَهْلِ الأَرْضِ وَالسَّمَاءِ، وَنُوْرَكَ الظَّاهِرَ الَّذِي لأَجْلِهِ عَلَّمْتَ آدَمَ الأَسْمَاءَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَتِهِ وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدِيْنَا، وَلِوَالِدِ وَالِدِيْنَا، وَلِمَشَايِخِنَا وَلِمَشَايِخِ مَشَايِخِنَا، وَلإِخْوَانِنِا الْمُسْلِمِينَ، وَأَحْيِنَا بِحَقِّهِ عَلَى مِلَّتِهِ، وَأَمِتْنَا عَلَى حَقِيْقَةِ شَرِيْعَتِهِ، وَاحْشُرْنَا فِي زُمْرَتِهِ أَجْمَعِيْنَ، وَاجْعَلْنَا بِجِوَارِهِ فِي الجَنَّةِ مُقِيْمِيْنَ، وَبِظِلاَلِهِ العَالِي هُنَا وَهُنَاكَ آمِنِيْنَ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى جَمِيْع إخْوَانِهِ مِنَ

النَّبِيِّيْنَ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَآلِهِمْ وَصَحْبِهِمْ أَجْمَعِيْنَ.

### ٢٢ بِنْ الرَّهَ الرَّهُ الرَّمُ الرَّمُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّمُ المُلْمُ الْمُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنَهِكَ تَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِيرَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهِ وَمَلَيْمُ وَا تَسْلِيمًا ﴾ وَمَلُواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَمَوْلانَا عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ السَّادَاتِ، وَمَلْجَئِ أَهْلِ العِنْايَاتِ، حُجَّتِكَ الدَّامِغَةِ، وَوَكْمَ الْمَوْضُوْعَةِ، وَأَوَّلِ شَكْلِ وَحِكْمَ الْمَوْضُوْعَةِ، وَأَوَّلِ شَكْلِ الْمَيْاكِلِ الْمَصْنُوْعَةِ، السَبب الأعْظَمِ القَائِمِ بِمَادَةِ الوُجُوْدِ، وَالعَلَّةِ الغَائِبةِ لِخَلْقِ كُلِّ مَوْجُوْدٍ، وَالحَبْلِ الطَّوِيْلِ الكَافِل وَصْلَةٍ كُلِّ وَاصِلٍ، وَالبَابِ العَرِيْضِ العَالِي الضَّامِنِ كِفَايَةَ كُلِّ وَصْلَةٍ كُلِّ وَاصِلٍ، وَالبَابِ العَرِيْضِ العَالِي الضَّامِنِ كِفَايَةَ كُلِّ وَصْلَةٍ كُلِّ وَاصِلٍ، وَالبَابِ العَرِيْضِ العَالِي الضَّامِنِ كَفَايَةَ كُلِّ وَصْلَةٍ عَلْ الكَافِي العَالِي الضَّامِنِ كَفَايَةَ كُلِّ وَاصِلٍ، وَالبَابِ العَرِيْضِ الكَائِنْاتِ، وَالكَوْكَبِ اللَّامِعِ فِي دَاخِلٍ، وَالكَوْدِ مِنْ حَيْطَةِ الغَالِعِ سَمَوَاتِ المَوْجُودِ ابْ وَالْالِعِ سَمَوَاتِ المَوْدِ الْأَوْفِ الأَوْفِ الأَوْلِ المَحْدُودِ مِنْ حَيْطَةِ مَالِعِ سَمَوَاتِ المَوْدِ مَنْ حَيْطَةِ الْأَوْفِ الأَوْلِ المَحْدُودِ مِنْ حَيْطَةِ

الْأَزَلَ إِلِي حِطَّةِ الْأَبَدِ، وَالنُّقْطَةِ الشَّامِلَةِ الْمُطَلُّسَمَةِ بِحَلِّ كُلِّ رَصَدٍ، وَرَصْدِ كُلِّ مَدَدٍ، وَالآيَةِ الكُبْرَى الَّتِي وَعَدَ بِشُهُوْدِهَا مُوْسَى، وَالنِّعْمَةِ العُظْمَى الَّتِي تَشَبَّثَ بِأَذْيَالِ إِحْسَانِهَا عِيسَى، وَالقَامُوْس المُتَرْجَم بِلِسَانِ القِدَم فِي مَدَارِسِ العَدَم، وَالنَّامُوْسِ الأَعْظَمِ المُحْكَم سُلْطَانُهُ فَوْقَ كُلِّ هَامٍ وَقَدَمٍ، القَبْضَةِ الأَصْلِيَّةِ الَّتِي جَمَعْتَ بِطَيِّ مَضْمُوْنِهَا هَيْكَلَ الأَمْرِ وَالإبْدَاعِ وَالخَلْقِ، وَالنَّشْأَةِ الأَزَلِيَّةِ المُتَوَّجَةِ بِتَاجِ البُرْهَانِ وَالإحْسَانِ وَالحَقِّ، مُقْتَدَى كُلِّ إِمَام فِي كُلِّ دَائِرَةٍ إِلَهِيَّةٍ، وَقِبْلَةِ كُلِّ مُقْتَدٍ فِي كُلِّ حَضْرَةٍ لاَهُوْتِيَّةٍ، عَرُوْس خُلْوَةِ الوَاحِدِيَّةِ، وَمَحْبُوْبِ جَلْوَةِ الأَحَدِيَّةِ، البَرْقِ المُتَلَوِّي فِي زَوَايَا الجَبَرُوْتِ، وَالقَمَر المُتَلاَلِي تَحْتَ أَسْتَار الرَّحَمُوْتِ، مِصْبَاح مَدَارِ الجَلاَل، وَفَخْرِ قُبَّةِ الجَمَال، وَجَامِع مَدِيْنَةِ الْوصَال، وَمِحْرَابِ مَمْلَكَةِ الإِيْصَال، وَنَتِيجَةِ كُلِّ مَقَال، وَزُبْدَةِ كُلِّ آمَال، غَضْنْفَر غَابِ القُدُس الأَعْلَى، وَعَنْبَر مَجْلِس الأُنْس الأَجْلَى، تَاج رُؤُوْس المَعَالِي، وَقُرَّةِ عَيْن دَوْر الأَيَام وَالَّليَالِي،

عِيْدِ كُلِّ طَالِع سَعِيْدٍ، وَرُوْح كُلِّ مَظْهَر إِلَهِيِّ حَمِيْدٍ، القَائِم بِأَمْرِ اللَّهِ، وَالْمُؤَيَّدِ بِعِنَايَةِ اللَّهِ، وَالضَّارِبِ بِسَيْفِ اللَّهِ، وَالْمُتَكَلِّم بِلِسَانِ اللّهِ، وَالظَّاهِرِ بِحَوْلِ اللهِ، وَالبَاطِن بِسِرِّ اللهِ، أَمِيْنِ اللهِ عَلَى خَزَائِن عُلُوْم اللّهِ، وَسِرِّ اللهِ السِّرْيَانِيِّ المَنْشُوْر فِي مُلْكِ اللهِ وَمَلَكُوْتِ اللهِ ، السَّبَبِ وَالبَرْزَخِ وَالحَبْلِ وَالقَوْل وَالفِعْل ، مِيْم المَدَدِ المَعْقُوْدِ ؛ وَحَاءِ حَلِّ عُقْدَةِ الوُجُوْدِ ، المَدَدِ الأَعْظَمِ الَّذِي لاَ انْقِطَاعَ لَـهُ، وَالفَيْضِ الْمُطَلْسَمِ الَّذِي مَا خَـابَ مَـنْ أَمَّلَـهُ وَأَمَّ لَهُ ، النَّفْحَةِ السَّرْمَدِيَّةِ القَدِيْمَةِ ، وَالنَّظْرَةِ الأَزَلِيَّةِ العَظِيْمَةِ الحَقِيْقَةِ الأُوْلَى، وَالضَّئضَيءِ الأَقْدَم، وَالهَيْكَلِ الأَعْلَى، وَالمَطْهَرِ الأَعَمِّ، حَقِيْقَةِ الحَضْرَةِ المُعَظَّمَةِ فِي كُلِّ المَحَاضِر، وَالدَّوْلَةِ الآمِرَةِ عَلَى كُلِّ بَادٍ وَحَاضِر، وَالْمَادَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ الَّتِي أَيَّدَهَا اللَّهَ بِإِحْسَانِهَ؛ وَأَعَزَّ سُلْطَانَهَا بِجَيْش عِزِّ سُلْطَانِهِ ، وَأَمَانَةٍ شَرَّفَ اللَّهُ مَقَامَهَا العَالِي الشَّرِيْفِ وَزَادَهَا تَعْظِيمًا ، وَكَلَّلَ بِالصَّلاَةِ عَلَيهَا عُنْوَانَهَا

الَّلطِيفَ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا.

# ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنْهِكَتَهُ لِيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنْهِكَ تَهُ لَيْ يَصَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلاَةً تُحْيِي بِهَا رُوْحِي، وَتُوفَّرَ بِهَا قَلْبِي، وَتُؤكِّدَ بِهَا حُجُبِي، وَتُنَوِّرَ بِهَا قَلْبِي، وَتُؤكِّدَ بِهَا حُجُبِي، وَتُنَوِّرَ بِهَا قَلْبِي، وَتُؤكِّدَ بِهَا حُبِي، وَتُخَفِّقَ بِهَا قُرْبِي، وَتُزكِّي بِهَا لُبِّي، وَتُفَرِّجَ بِهَا كَرْبِي، وَتَكْشِفَ بِهَا غَمِّي، وَتَغْفِرَ بِهَا ذَنْبِي، وَتَسْتُرَ بِهَا عَيْبِي، وَتَسْتُرَ بِهَا عَيْبِي، وَتُكْشِفَ بِهَا غَمِّي، وَتَغْفِرَ بِهَا ذَنْبِي، وَتَسْتُرَ بِهَا عَيْبِي، وَتُسْتُورَ بِهَا عَيْبِي، وَتُسْتِفِ وَمُشَاهَدَتِهِ، وَتُسْعِدَنِي بِمُكَالَمَتِهِ وَمُشَافَهَتِهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ، وَشَرِّفْ وَعَظِّمْ، وَبَارِكُ وَكَرِّمْ، وَزِدْ وَتَمَّمْ، عَلَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ، وَشَرِّفْ وَعَظِّمْ، وَبَارِكُ وَكَرِّمْ، وَزِدْ وَتَمَّمْ، عَلَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ، وَشَرِّفْ وَعَظِّمْ، وَبَارِكُ وَكَرِّمْ، وَزِدْ وَتَمَّمْ، عَلَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ، وَشَرِّفْ وَعَظِّمْ، وَبَارِكُ وَكَرِّمْ، وَزِدْ وَتَمَّمْ، عَلَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ، وَشَرِّفْ وَعَظِّمْ، وَبَارِكُ وَكَرِّمْ، وَزِدْ وَتَمَّمْ، عَلَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَشَرِّفْ وَعَظِّمْ، وَبَارِكُ وَكَرِّمْ، وَزِدْ وَتَمَّمْ، عَلَى وَالسِطَةً لِإِيْصَالِ الفَيْضِ وَالجُوْدِ، وَرَفَعْتَهُ إِلَى أَعْلَى غُرَفِ

الْمُعَايَنَةِ وَالشُّهُوْدِ، وَبَوَأْتَهُ مِنْ حَضَرَاتِ قُدُسِكَ حَيْثُ شَاءَ بِلاَ حُدُوْدٍ،الَّذِي أَقَمْتَ بِخِدْمَتِهِ مُقَرَّبَ الأَمْلاَكِ، وَجَعَلْتَهُ قُطْبَاً تَدُوْرُ عَلَيهِ الأَفْلاَكُ، وَأَجْلَسْتَهُ عَلَى كُرْسِيِّ المَكَانَةِ وَسَرِيرَ التَّمْكِيْن، وَخَاطَبْتَهُ لِلإِرْشَادِ وَالتَّعْلِيْم وَالتَّبْييْن، فَقُلْتَ بِطَرِيْق التَّبْجِيل وَالتَّعْظِيم ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنْ الْمَثَانِي وَالقُرْآنَ العَظِيمَ ﴾، بسم اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيم ﴿ن وَالقَلَم وَمَا يَسْطُرُونَ، مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ، وَإِنَّ لَكَ لأَجْرًا غَيرَ مَمْنُونِ، وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُق عَظِيم ﴾، سَيِّدِ الأَوَائِل وَالأَوَاخِر، صَفْوَةِ الأَمَاثِل وَالْأَفَاخِر، وَلِسَان الحَضْرَةِ الأَقْدَسِيَّةِ، أَمِيْن الأَسْرَار الإِلَهيَّةِ، مَجْلَى الذَّاتِ، وَمَظْهَر الأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ، حَاءِ الرَّحْمَةِ وَمِيمَى الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ، دَالَ الدَّوَامِ، سِرِّ حَيَاةِ العَالَمِ، عِلَّةِ السُّجُوْدِ لآِدَمَ، رُوْحِ الأَرْوَاحِ، السَّارِي فِي جَمِيْعِ الأَشْبَاحِ، لاَ يُـشَاكُ أَحَدُكُمْ بِشَوْكَةٍ إِلاَّ وَأَجِدُ أَلَمَهَا، مَجْمَع حَقَائِق الَّلاهُوْتِ، مَنْبَع

دَقَائِقِ النَّاسُوْتِ، رَايَةِ إِمَامَةِ ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ﴾، خِلْعَةِ خِلاَفَتِهِ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَـكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ ﴾، تَـاج مَحْبُوْبِيَّتِـهِ ﴿ وَلَـسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾، لَوْلاَكَ لَوْلاَكَ يَا مُحَمَّدُ مَا خُلِقَتْ الأَفْلاَكَ، بسَاطِ خِلَّتِهِ لَعَمْرُكَ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾ ، صَاحِبِ الشَّرفِ وَالْمَجْدِ، حَامِل لِوَاءِ الحَمْدِ، صَاحِبِ الوَسِيلَةِ وَالْفَضِيلَةِ ، آدَمُ وَمَنْ دُوْنَهُ تَحْتَ لِوَائِهِ ، صَاحِبِ الشَّفَاعَةِ العُظْمَى وَالكَوْثَر، سُلَّم الرِّضَا، رَفْرَفِ الإصْطِفَاءِ، سِدْرَةِ الإنْتِهَاءِ، شَمْس العَالَم، بَدْر الكَمَال، نَجْم الهِدَايَةِ، جَوْهَر الوُّجُوْدِ، خَلِيلِكَ الأَقْدَم، وَحَبِيبِكَ الأَكْرَم، وَصَراطِكَ الأَقْوَم، عَبْدِكَ القَائِم بِأَمْرِكَ وَعَلَى آلِهِ ذَوي الشِّيَم، وَأَصْحَابِهِ ذَوي الهِمَم، مَا تَعَاقَبَ النَّهَارُ الأَبْيَنُ وَالَّلِيلُ الأَبْهَمُ، عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَأَحْصَاهُ كِتَابُكَ، وَسَلِّمْ تَسْلِيماً كَثِيراً إلَى يَوْم الدِّين.

### ب إِللَّهُ الرَّحْ الرَّالِيِّ اللَّهِ الرَّحْ الرَّالِيِّ الرَّحْدِيرِ

# ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتِهِكَ تَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، عَرْش اسْتِوَاءِ تَجَلِّيَاتِكَ، وَكُنْهِ هَويَّةِ تَنَزُّلاَتِكَ، النُّور الأَزْهَر، وَالسِّرِّ الأَبْهَر، وَالفَرْدِ الجَامِع، وَالوَتْر الوَاسِع، صَلاَةً أُشَاهِدُ بِهَا عَجَائِبَ الْمَلَكُوتِ، وَأَسْتَجْلِي بِهَا عَرَائِسَ الجَبَرُوتِ، وَأَسْتَمْطِرُ بِهَا غُيُوبَ الرَّحَمُوتِ، وَأَرْتَاضُ بِهَا عَنْ عَلاَقَةِ نَاسُوتِ البَهَمُوتِ، يَا لاَهُوتَ كُلِّ نَاسُوتٍ يَا اللهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَم الأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ، وَحَبِيْبِ رَبِّ العَالَمِيْنَ، وَقَائِدِ الغُرِّ المُحَجَّلِيْنَ، وَشَفِيْعِ المُذْنِبِيْنَ، صَاحِبِ المَقَامِ المَحْمُودِ الَّذِي تَمَيَّزَ بِهِ عَنْ جَمِيْعِ الأَوَّلِيْنَ وَالآخِرِيْنَ، صَاحِبِ الحَوْض وَالكَوْثَرِ الَّذِي يَرْوِي مِنْهُ الوَارِدِيْنَ، أَحْمَدَ أَبِي القَاسِم المُزَمِّل

المُدَّثِر طه يس، إنْسَان عَيْن العَالَم، صَائِغ خَاتَم الوُجُوْدِ، رَضِيْع ثَدْي الوَحِيِّ، حَافِظِ سِرِّ الأَزَل، كَاشِفِ كَرْبِ المَكْرُوْبِيْنَ، تُرْجُمَان لِسَانِ القِدَمِ، حَامِلِ لِوَاءِ العِزِّ، مَالِكِ أَزِمَّةِ المَجْدِ، الرَّؤُوْفِ الرَّحِيْم بِالْمُؤْمِنِيْنَ، وَاسِطَةِ عَقْدِ النُّبُوَّةِ، دُرَّةِ تَاجِ الرِّسَالَةِ، قَائِدِ رَكْبِ الولاَيَةِ ، إمَام أَهْل الحَضْرَةِ ، مُقَدَّم عَسْكَر السَّادَةِ المُرْسَلِيْنَ ، مَنْ أَتَاهُ الرُّوْحُ الأَمِيْنُ مِنْ عِنْدِ رَبِّ العَالَمِينَ، فَأَرْكَبَهُ البُرَاقَ، وَخَرَقَ بِهِ السَّبْعَ الطِّبَاقَ، لِمُبَاشَرَةِ جَمَال الجَلاَل الأَزَلِيِّ، وَمُحَاضَرَةِ كَمَالَ العِزِّ الأَبَدِيِّ، وَزُفَّتْ عَلَيْهِ مَقَدَّرَاتُ أَنْبَاءِ الكَوْنَيْن، وَأَسْرَار المُلْكَيْن، وَأُمُوْر الدَّارَيْن، وَعُلُوْم التَّقَلَيْن فِي مَجْلِس لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الكُبْرَى، وَأَتَتْهُ رُؤَسَاءُ الرُّسُل عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ مُـسَلِّمَةً عَلَيْهِ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، وَأَقْبَلَتْ مُلُوْكُ الأَمْلاَكِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ تَسْعَى بَيْنَ يَدَيْهِ، وَدُهِشَتْ لِجَمَالِهِ أَنْصَارُ سُكَّانِ الصَّفِيْحِ الْأَسْمَى، وَخَشَعَتْ لِهَيْبَتِهِ أَعْنَاقُ أَهْلِ السُّرَادِقِ الْأَسْنَى، وَخَضَعَتْ لِعِزَّتِهِ

رُؤُوْسُ أَصْحَابِ صَوَامِعِ النُّوْرِ، وَشَخَصَتْ لِكَمَالَ مَجْدِهِ أَعْيُنُ الكَرُوْبِيِّيْنَ وَالرَّوْحَانِيِّيْنَ، وَوَقَفَتْ الْمَلاَئِكَةُ صُفُوْفًا مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ، وَابْتَهَجَتْ حَظَائِرُ القُدُس بِزَجَل المُسَبِّحِيْنَ، وَاهْتَزَّ العَرْشُ وَالكُرْسِيُّ طَرَباً بِرُؤْيَتِهِ ، وَزُيِّنَتِ الجِنَانُ وَالحُوْرُ الحِسَانُ فَرَحَاً بِمَقْدَمِهِ ، وَافْتَخَرَ العُلَى عَلَى الثَّرَى بِمَا رَأَى ، وَانْكَشَفَتْ لِعَيْن المُخْتَار، وَرُفِعْتَ لِصَاحِبِ الأَنْوَارِ الأَسْتَارُ، وَتَقَدَّمَ بِهِ الرُّوْحُ الأَمِيْنُ إِلَى دَائِرَةِ وَمَا مِنَّا إِلاَّ لَهُ مَقَامٌ مَعْلُوْمٌ، وَقَالَ لَهُ أَيُّهَا الحَبِيْبُ الْمُقَرَّبُ تَهَيَّأُ لِتَلْقَى اللَّهِ تَعَالَى وَحْدَكَ خَالِيَاً ، وَزَجَّـهُ فِي النُّوْرِ وَعِنْدَ التَّنَاهِي يَقْصُرُ المُتَطَاوِلُ، فَانْتَهَى مَسْرَاهُ إِلَى مُسْتَوىً يُسْمَعُ فِيْهِ صَرِيْفُ الأَقْلاَم بِمَا يُوْحَى عَلَى صَفَا الَّاوْح الأَعْظَم، وَسَارَ عَلَى رَفْرَفِ النُّوْرِ إِلَى الأُفِقِ الأَعْلَى، وَطَارَ بِجَنَاحِ الأَشْوَاقِ إِلَى مَقَامِ دَنَا فَتَدَلَّى ، وَأَنْزَلَهُ فِي مَضِيْفِ الكَرَمِ فِي رَوْضَةِ قَابَ قَوْسَيْنِ، وَبَسَطَ لَهُ فِرَاشَ الدُّنُوِّ فِرَاشَ أَوْ

أَدْنَى، سَمِعَ مِنْ جَنَابِ الرَّفِيْعِ الأَعْلَى، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ، تَلَقَّاهُ الحَبِيْبُ بِالإِكْرَامِ، وَنَادَاهُ الخَلِيْلُ بِالسَّلاَم، وَبَسَطَ مُنْقَبِضَ رَوْعَتِهِ، وَآنَسَ مُنْزَعِجَ وَحْشَتِهِ، نُوْغِيَ بِمُخَاطَبَاتِ فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، كُوْشِفَ بِعَيَان وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، هَمَّ أَنْ يُجِيْبَ فَسَبَقَهُ القَدَرُ فَفَتَحَ فَمَهُ فَقَطَرَتْ فِيْهِ قَطْرَةٌ مِنْ بَحْر العِلْم الأَزَلِيِّ فَعَلِمَ بِهَا عِلْمَ الأَوَّلِيْنَ وَالآخِرِيْنَ، ثُمَّ عَادَ إِلَى مَعَالَمِهِ وَأَهْل عَوَالِمِهِ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ شَاوِيْشُ هَذَا عَطَاؤُنَا ، يَتَرَنَّمُ بِأَنَاشِيْدِ عَبْدٍ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ تَاجَ شَرَفِهِ، مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّهِ، طِرَازُ حُلَّتِهِ مَا زَاغَ البَصَرُ وَمَا طَغَى، نَادَى مُنَادِي سُلْطَان عِزِّهِ فِي طَبَقَاتِ الأَكْوَان وَصَفَحَاتِ الوُجُوْدِ بِلِسَانِ الأَمْرِ بِالتَّشْرِيْفِ تَعْظِيْماً لَـهُ وَتَكْرِيْمَاً ، ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾، اللَّهُمَّ بَلِّعْ رُوْحَـهُ الطَّاهِرَةَ مِنَّا أَفْضَلَ الصَّلاَةَ وَالسَّلاَمَ، وَاجْزِهِ عَنَّا أَفْضَلَ وَأَكْمَلَ مَا جَزَيْتَ نَبِيّاً عَنْ أُمَّتِهِ.

### مِنْ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّالِحُلَّى النَّالِحُلَّى النَّا النَّالِحُلَّى النّلْحُلِمِ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلَّى النَّالِحُلَّى النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلَّى النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلَّى النَّالِحُلَّى النَّالِحُلَّى النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلَّى النَّالَّمُ اللَّهُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَّالِحُلْمُ اللَّهُ اللَّالِحُلْمُ اللَّالِحُلْمُ اللَّهُ اللَّالِحُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَلَّا اللَّالِحُلْمُ اللَّالِحُلْمُ اللَّالِحُلْمُ اللَّالِمُ اللَّاللَّمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِحُلْمُ اللَّالِمُل

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنِ كَتَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ عَلَى النَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ يَا رَبَّ الحَبِيْبِ مُحَمَّدٍ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْنَا مِنْ فَائِضِ سَيِّدِنَا كَمَا تُحِبُ الحَبِيْبِ مُحَمَّدًا ،اللَّهُمَّ أَفِضْ عَلَيْنَا مِنْ فَائِضِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ، وَاحْشُرْنَا يَا رَبَّنَا فِي زُمْرَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ، وَأَجِرْنَا يَا رَبَّنَا فِي زُمْرَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ، وَأَجِرْنَا يَا رَبَّنَا فِي زُمْرةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ، وَأَجْرِنَا مُحَمَّدٍ ، وَأَدْخِلْنَا وَوَالِدِيْنَا الجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ، وَارْزُقْنَا النَّظَرَ وَأَدْخِلْنَا وَوَالِدِيْنَا الجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ، وَارْزُقْنَا النَّظَرَ إِلَى وَجُهِكَ الكَرِيْمِ بِجَاهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ، صَلَى الله عَلَيْكَ إِلَى وَجُهِكَ الكَرِيْمِ بِجَاهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ، صَلَى الله عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَفْضَلَ وَأَزْكَى وَأَنْمَى وَأَعْلَى صَلاَةٍ صَلاَّهَا عَلَى

أَحَدٍ مِنْ أَنْبِيَائِهِ وَأَصْفِيَائِهِ، أَشْهَدُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ مَا أُرْسِلْتَ بِهِ وَنَصَحْتَ أُمَّتَكَ، وَعَبَدْتَ رَبَّكَ حَتَّبِي أَتَاكَ اليَقِيْنُ، وَكُنْتَ كَمَا نَعَتَكَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوْفٌ رَحِيْمٌ ﴾، فَصَلَوَاتُ اللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَأَنبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ وَجَمِيْع خَلْقِهِ وَسَمَوَاتِهِ وَأَرْضِهِ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّهِ، السَّلاَمُ عَلَيْكُمُا يَا صَاحَبِيِّ رَسُوْل اللَّهِ يَا أَبَا بَكْرِ وَيَا عُمَرَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَجَزَاكُمَا اللَّهُ عَنَّا وَأَهْلَهُ أَفْضَلَ مَا جَزَى بِهِ وَزِيْرَيِّ نَبِيٍّ فِي حَيَاتِهِ، وَعَلَى حُسْن خِلاَفَتِهِ فِي أُمَّتِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ،فَجَزَاكُمَا اللهُ عَنْ ذَلِكَ مُرَافَقَتَهُ فِي جَنَّتِهِ، وَإِيَّانَا مَعَكُمَا بِرَحْمَتِهِ إِنَّهُ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ، اللَّهُمَّ إِنِّى أُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ رَسُوْلَكَ وَأَبَا بَكْرِ وَعُمَرَ وَأُشْهِدُ الْمَلاَئِكَةَ النَّازِلِيْنَ عَلَى هَذِهِ الرَّوْضَةِ الكَرِيْمَةِ وَالعَاكِفِيْنَ أَنِّي أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاًّ اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً

عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ كُلَّ مَا جَاءَ بِهِ مِنْ أَمْرٍ وَنَهْيٍ وَخَبَرٍ عَمَّا كَانَ وِيَكُوْنُ فَهُوَ حَقٌّ لاَ كَذِبَ فِيْهِ وَلاَ امْتِرَاءَ، وَأَنِّي مُقِرُّ لَكَ يَا إِلَهِي بِجِنَايَتِي وَمَعْصِيَتِي فِي الخَطْرَةِ وَالفِكْرَةِ، وَالإَرَادَةِ وَالغَفْلَةِ، وَمَا اسْتَأْثَرْتَ عَنِّي مِمَّا إِذَا شِئْتَ أَخَذْتَ بِهِ، وَإِذَا شِئْتَ عَفَوْتَ عَنْهُ مِمَّا هُوَ مُتَضَمِّنُ لِلْكُفْرِ وَالنِّفَاقِ وَالبِدْعَةِ أَوْ الضَّلاَل أَوْ المَعْصِيَةِ أَوْ سُوءِ الأَدَبِ مَعَكَ وَمَعَ رَسُولِكَ، وَمَعَ أَنْبِيَائِكَ وَأُولِيَائِكَ وَلَالْمَكَ اللهَ عَنْ المَلاَئِكَةِ وَالجِنِّ وَالإَنْس، وَمَا خَلَقْتَ مِنْ شَيْءٍ فِي مُلْكِكَ، فَقَدْ طَلَمْتُ نَفْسِي بِجَمِيْعِ ذَلِكَ فَاغْفِرْ لِي وَامْنُنْ عَلَيَّ بِالَّذِي مَنَنْتَ بِهِ طَلَمْتُ نَفْسِي بِجَمِيْعِ ذَلِكَ فَاغْفِرْ لِي وَامْنُنْ عَلَيَّ بِالَّذِي مَنَنْتَ بِهِ عَلَى أَوْلِيَائِكَ فَإِنَّكَ البَرُّ الرَّحِيْمُ.

٢٦ بِسَـِ اللهِ التَّهُ اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ يَتَأَيُّا الَّذِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَتِ حَتَهُ وَيُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَتَأَيُّا الَّذِينَ ﴾ وَمَلَتِ مَلُواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

أَسْأَلُكَ أَنْ تُصلِّى وَتُسَلِّمَ عَلَى مَنْ خَصَّصَ وَعَمَّمَ، وَأَوْضَحَ وَأَبْهَمَ ، فَهُوَ الحَقُّ وَالرُّوْحُ ، وَالنُّوْرُ وَالسِّرَاجُ ، مِنْ حَيْثُ الإبْدَاعُ وَالإِخْتِرَاعُ، وَالكَشْفُ وَالإِنْتِقَالُ، أَحْمَدُ أَمْرِكَ، وَمُحَمَّدُ خَلْقِكَ، وَأَسْعَدُ كَوْنِكَ، وَالْمَجْمُوْعُ مِنْ ذَلِكَ صَلاَةً ذَاتِيَّةً خَاصَّةً بِهِ عَامَّـةً فِي جَمِيْعِ أَلْوَاحِهِ الحَرْفِيَّةِ وَالْإِسْمِيَّةِ ، وَجَمِيْعِ مَرَاتِبِهِ العَقْلِيَّةِ وَالعِلْمِيَّةِ، صَلاَةً مُتَّصِلَةً لاَ يُمْكِنُ انْفِصَالُهَا بِسَبَبٍ وَلاَ بِغَيْر ذَلِكَ بَلْ يَسْتَحِيْلُ عَقْلاً، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْأُمَّهَاتِ الجَوَامِع، وَالخَزَائِنِ المَوَانِعِ، وَسَلِّمْ تَسْلِيْماً كَثِيْراً، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ الدَّائِمَان فِي الوُجُوْدِ، عَلَى فَاتِح حَضْرَةِ الشُّهُوْدِ، وَمَانِح مَدد الوَدُوْدِ، نُوركَ المَسْعُوْدِ، وَضِيَاءِ أُفُقِكَ فِي اليَوْم المَوْعُوْدِ، ذَلِكَ يَوْمُ مَجْمُوْعٌ لَهُ النَّاسُ، وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُوْدٌ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الجُوْدِ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَهِلِ المَوَاجِيْدِ وَالجُوْدِ، إِلَهَ الحَقِّ وَاجْعَلْنَا مِنْهُمْ ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ، وَالحَمْدُ للَّهِ رَبِّ

العَالَمِيْنَ، الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَا الحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ.

# ٢٧ فِسْسِ إِللَّهُ وَالرَّهُ وَالرَّالِيَّ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتِهِكَ تَهُ لَيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ وَكَرِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَاتِهِ، أَفْضَلَ صَلاَةٍ وَأَزْكَى سَلاَمٍ وَأَنْمَى بَركَاتٍ، وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَاتِهِ، أَفْضَلَ صَلاَةٍ وَأَزْكَى سَلاَمٍ وَأَنْمَى بَركَاتٍ، عَدَدَ سُورِ القُرْآنِ العَظِيْمِ، وَآيَاتِهِ وَكَلِمَاتِهِ، وَحَرُوْفِهِ وَنُقَطِهِ، وَتَفْصِيْلِهِ وَجُمُلِهِ، وَجُرُوْفِهِ وَكُلِّيَاتِهِ وَكَلِمَاتِهِ وَمَوْرُوهِ وَمَقْهُوْمِهِ، وَتَفْصِيْلِهِ وَجُمُلِهِ ، وَجُرُوفِهِ وَمُقْهُوْمِهِ ، وَتَغْصِيْلِهِ وَمُعْجَمِهِ وَمُهْمَلِهِ ، وَمُفْصَلِهِ وَمُجْمَلِهِ ، وَمَنْطُوقِهِ وَمَقْهُوْمِهِ ، وَسَكَناتِهِ ، وَمُعْجَمِهِ وَمُهْمَلِهِ ، وَمُفْصَلِهِ وَمُجْمَلِهِ ، وَمَنْطُوقِهِ وَمَقْهُوْمِهِ ، وَمُحْرَكَاتِهِ وَمُحْرَكَاتِهِ وَمُحْرَكَاتِهِ وَمُعْرَفِهِ وَمُعْرَفِهِ ، وَمُعْرَفِهِ ، وَمُنْطُوقِهِ وَمَقْهُوْمِهِ ، وَمُخْمَلِهِ ، وَمُنْطُوقِهِ وَمَقْهُوْمِهِ ، وَمُحْرَكَاتِهِ وَمُحْرَكَاتِهِ وَمُعْرَفِهِ وَمُعْمَلِهِ ، وَمُغْمِهِ وَمُعْمَلِهِ ، وَمُغْمَلِهِ ، وَمَنْطُوقِهِ وَمَنْطُوقِهِ وَمَنْطُوقِهِ وَمَنْطُوقِهِ وَمُقْمَاتِهِ ، وَمُعْمَلِهِ ، وَمُنْطُوقِهِ وَمَاسِّةِ وَمُعْمَلِهِ ، وَمُنْطُوقِهِ وَمَنْطُوقِهِ وَمُؤْمِهِ ، وَمُخْمَلِهِ وَمُنْطُوفِهِ ، وَإِشَارِتِهِ وَمُنْ صُولِهِ وَمُنْكُولِهِ وَمُؤْمِهِ ، وَمُعْمَلِهِ ، وَمُنْطُوفِهِ وَمُنْطُوفِهِ ، وَإِشَارِهِ وَمُنْطُوفِهِ وَمُنْطُوفِهِ وَمُنْطِهِ ، وَعَامِهِ وَعَامِهِ وَعَامِهِ وَمُؤْمِهِ وَمُنْطُوفِهِ وَمُنْ سُوفِهِ ، وَإِشَارِهِ وَمُؤْمِهِ وَمُؤْمِهِ وَمُؤْمِهِ وَمُؤْمِهُ وَمُؤْمِهِ وَمُؤْمِهُ وَالْمِؤْمِهُ وَالْسَارِهِ وَمُؤْمِهِ وَمُؤْمِهِ وَمُؤْمِهِ وَمُؤْمِهِ وَمُؤْمِهِ وَمُؤْمِهِ وَمُؤْمِهُ وَالْمُؤْمِهِ وَالْمُؤْمِهِ وَمُؤْمِهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِهِ وَمُؤْمِهُ وَالْمُؤْمِودِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِودِهُ وَالْمُؤْمِودِهِ وَالْمُؤْمِودِهِ وَالْمُؤْمُومِ وَالْمُؤْمِودِهِ وَالْمُؤْمِودِ وَالْمُؤْمِودِهُ وَالْمُؤْمِهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ

وَأُوَامِرِهِ وَنَهْيِهِ، وَعِبَرِهِ وَوَعْدِهِ وَوَعِيْدِهِ، وَقَصَصِهِ وَأَمْثَالِهِ، وَعَـدَدَ مَا أَحْصَى وَمِلْءَ مَا أَحْصَى، وَعَدَدَ الأَحَادِيْثِ الوَارِدَةِ وَمَنْ رَوَاهَا وَالآثَار، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ وَكَرِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَاتِهِ وَأَهْل بَيْتِهِ، أَفْضَلَ صَلاَةٍ وَأَزْكَى سَلاَم وَأَنْمَى بَرَكَاتٍ، عَدَدَ الدَّقَائِق وَالدَّرَجِ وَالسَّاعَاتِ، وَاللَّيَالِي وَالأَيَّام، وَالجُمَع وَالشُّهُوْرِ، وَالسِّنِيْنِ وَالأَزْمَانِ، وَالدُّهُوْرِ وَالأَعْصَارِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ وَكَرِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّياتِهِ وَأَهْل بَيْتِهِ، أَفْضَلَ صَلاَةٍ وَأَزْكَى سَلاَم وَأَنْمَى بَرَكَاتٍ عَدَدَ الحَركَاتِ وَالسَّكَنَاتِ، وَالحَاسَنَاتِ وَالـسَّيئَاتِ، وَتَخَلَّل المَنْسُوْجَاتِ، وَمَضْغ الأَفْوَاهِ، وَرَمْش الأَبْصَارِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ وَكَرِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا وَحَبِيْبِنَا وَقُرَّةِ أَعْيُنِنَا مُحَمَّدٍ

عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَاتِهِ وَأَهْل بَيْتِهِ، أَفْضَلَ صَلاَةٍ وَأَزْكَى سَلاَم وَأَنْمَى بَرَكَةٍ عَددَ الأَنْفَاس وَالخَوَاطِر، وَالحُرُوْفِ وَالنُّقَطِ، وَالكَلِمَاتِ وَحَرَكَاتِهَا، وَعَددَ الهَـوَاجِس وَالسَّيِّئَاتِ، وَتَعَاقُبِ الوَسَاوس وَالأَوْهَام، وَالـشُّكُوْكِ وَالظَّنُوْنِ، وَتَرَادُفِ الأَفْكَارِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ وَكَرِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا وَحَبِيبِنَا وَقُرَّةَ أَعْيُنِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَاتِهِ وَأَهْل بَيْتِهِ، أَفْضَلَ صَلاَةٍ وَأَزْكَى سَلاَمٍ وَأَنْمَى بَرَكَةٍ عَددَ الأَشْبَاحِ وَالأَرْوَاحِ، وَالْأَجْسَام وَالجَوْهَر، وَالعُقُوْل وَالعُلُوْم، وَعَدَدَ مَا يَقَعُ فِي رُؤْيَا المَنَامَاتِ وَالخَيَالِ مِنْ أَوَّلِ الخَلْقِ إِلَى آخِرِهِمْ، وَتَعَاقُبِ الدَّلاَئِل وَالْأَخْبَار، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ وَكَرِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ النِّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّياتِهِ، أَفْضَلَ صَلاَةٍ وَأَزْكَى سَلاَم وَأَنْمَى بَرَكَاتٍ عَدَدَ المَلاَئِكَةِ وَالحُوْرِ العِيْنِ، وَالولْدَانِ وَالإنْسِ وَالجَانِّ وَخَلْق

البَحْرِ، وَالأَنْعَامِ وَالدَّوَابِ وَالوُحُوشِ وَالأَطْيارِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكٌ وَكَرِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ النِّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّياتِهِ، أَفْضَلَ صَلاَةٍ وَأَزْكَى سَلاَم وَأَنْمَى بَرَكَاتٍ عَددَ الرُّؤُوْس وَالوُّجُوْهِ وَالآذَان، وَالعُيُوْن وَالأُنُوْفِ وَالشِّفَاهِ، وَالأَفْوَاهِ وَالصُّدُوْرِ وَالأَيَادِي، وَالأَرْجُل وَالأَصَابِعِ وَالأَظْفَارِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ وَكَرِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ النِّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّياتِهِ، أَفْضَلَ صَلاَةٍ وَأَزْكَى سَلاَم وَأَنْمَى بَرَكَاتٍ عَدَدَ القُلُوْبِ وَالأَضْلاَعِ وَالعِظَام، وَالأَظْلاَفِ وَالْأَصْوَافِ، وَالْأَرْيَاشِ وَالشُّعُوْرِ وَالْأَوْبَارِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ وَكَرِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ النِّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّياتِهِ، أَفْضَلَ صَلاَةٍ وَأَزْكَى سَلاَم وَأَنْمَى بَرَكَاتٍ عَدَدَ الحُسُوْم وَالأَعْضَاءِ وَالبُطُوْن

وَمَا حَوَتْ، وَعَدَدَ العُرُوْق وَالمَسَام، وَالأَلْسُن وَالأَسْنَان، وَالأَسْمَاع وَالْأَبْصَارِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ وَكَرِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ النِّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّياتِهِ، أَفْضَلَ صَلاَةٍ وَأَزْكَى سَلاَم وَأَنْمَى بَرَكَاتٍ عَدَدَ الزُّرُوْعِ وَالنَّبَاتِ وَالأَوْرَاقِ، وَالأَغْصَانِ وَالأَشْجَارِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ وَكَرِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ النِّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّياتِهِ، أَفْضَلَ صَلاَةٍ وَأَزْكَى سَلاَم وَأَنْمَى بَرَكَاتٍ عَدَدَ الحَبِّ وَالنَّوَى وَالبُزُوْر، وَالزُّهُوْر وَالفَوَاكِهِ وَالثِّمَار، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ وَكَرِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ النِّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّياتِهِ، أَفْضَلَ صَلاَةٍ وَأَزْكَى سَلاَم وَأَنْمَى بَرَكَاتٍ عَدَدَ الرَّمْل وَالحَصَى وَالتُّرَابِ، وَالزَّلَفِ وَالمَعَادِنِ وَالأَحْجَارِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ وَكَرِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ النِّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّياتِهِ، أَفْضَلَ صَلاَةٍ وَأَزْكَى سَلاَم وَأَنْمَى بَرَكَاتٍ عَدَدَ السَّمَاءِ وَدَوَرَانِ الفَلَكِ، وَمَمَّر السَّحَابِ وَهُبُوْبِ الرِّيَاحِ، وَلَمْعِ البّرْقِ وَأَصْوَاتِ الرَّعْدِ وَقَطْرِ الأَمْطَارِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ وَكَرِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ النِّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّياتِهِ، أَفْضَلَ صَلاَةٍ وَأَزْكَى سَلاَم وَأَنْمَى بَرَكَاتٍ عَدَدَ مَكَايِيْلِ المِيَاهِ وَمَثَاقِيْلِ الجِبَالِ، وَالأَجْسَادِ وَعَدَدَ أَمْوَاجِ البِحَارِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ وَكَرِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ النِّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُريَّاتِهِ، أَفْضَلَ صَلاَةٍ وَأَزْكَى سَلاَم وَأَنْمَى بَرَكَاتٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ وَمَا أَنْتَ خَالِقٌ ، وَمِلْ ءَ مَا خَلَقْتَ وَمَا أَنْتَ خَالِقٌ ، عَدَدَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ ، وَعَدَدَ مَا جَرَى بِهِ قَلَمُكَ ،

وَنَفَذَ بِهِ حُكْمُكَ، وَأَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ، وَمَا لاَ تُدْرِكُهُ الأَفْهَامُ وَالْأَفْكَارُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ وَكَرِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ النِّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّياتِهِ، أَفْضَلَ صَلاَةٍ وَأَزْكَى سَلاَم وَأَنْمَى بَرَكَاتٍ عَدَدَ مَا صَلَّى عَلَيْهِ المُصَلُّونَ مِنْ أَهْلِ السَّمَوَاتِ وَأَهْلِ الأَرْضِيْنَ مِنْ أَوَّل الدَّهْر إِلَى آخِرهِ فِي كُلِّ زَمَان وَآوَان وَوَقْتٍ، وَشَهْر وَجُمْعَةٍ، وَيوْم وَلَيْلَةٍ، وَسَاعَةٍ وَلَحْظَةٍ، وَنَفَس وَطَرْفَةٍ، وَسَاعَةٍ وَنَسْمَةٍ ، وَعَدَدَ الْمُصَلِّيْنَ عَلَيْهِ كَذَلِكَ فِي المَسَاءِ وَالصَّبَاحِ ، وَالعَشِيِّ وَالإِبْكَارِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ وَكَرِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ النِّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّياتِهِ، أَفْضَلَ صَلاَةٍ وَأَزْكَى سَلاَمٍ وَأَنْمَى بَرَكَاتٍ، عَدَدَ زِنَةِ العَرْشِ وَالكُرْسِيِّ، وَالسَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، وَزنَةِ الجِبَالِ وَالتِّلاَلِ وَالرِّمَالِ، وَالقِلاَلِ وَالأَّجْسَادِ، وَالبِحَارِ

وَالْأَنْهَارِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ وَكَرِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ النِّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَاتِهِ، أَفْضَلَ صَلاَةٍ وَأَزْكَى سَلاَم وَأَنْمَى بَرَكَاتٍ، عَدَدَ مِلْءِ العَرْش وَالكُرْسِيِّ، وَالسَّمَوَاتِ وَالأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْءَ الخَلاَ وَالْمَلَا وَالْعَوَالِمَ، وَمِلْءَ الآفَاق وَالأَقْطَارِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ وَكَرِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ النِّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّياتِهِ، أَفْضَلَ صَلاَةٍ وَأَزْكَى سَلاَم وَأَنْمَى بَرَكَاتٍ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِكَ، وَمِلْءَ مَا فِي عِلْمِكَ، وَزِنَةً مَا فِي عِلْمِكَ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ وَمُنْتَهَى رَحْمَتِكَ، وَمَبْلَغَ رضَاكَ حَتَّى تَرْضَى وَإِذَا رَضِيْتُ، وَعَدَدَ مَا ذَكَـرَكَ خَلْقُكَ، وَعَـدَدَ مَـا هُـمْ ذَاكِرُوْكَ، وَعَـدَدَ مَـا سَـبَّحُوْكَ وَحَمَدُوْكَ، وَكَبَّرُوْكَ وَوَحَّدُوْكَ، وَهَلَّلُوْكَ وَاسْتَغْفَرُوْكَ، وَعَدَدَ مَا هُـمْ مُـسَبِّحُوْكَ وَحَامِـدُوْكَ، وَمُكَبِّرُوْكَ وَمُوَحِّدُوْكَ، وَمُهَلِّلُوْكَ وَمُسْتَغْفِرُوْكَ وَعَلَى مَمَّرِ الدُّهُوْرِ وَالأَعْصَارِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ وَكَرِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ وَبَارِكُ وَكَرِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ النِّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّياتِهِ، أَفْضَلَ النِّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّياتِهِ، أَفْضَلَ صَلاَةٍ وَأَزْكَى سَلاَمٍ وَأَنْمَى بَرَكَاتٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ مِنَ الطُّيوْرِ، وَالبَهَائِم وَالوُحُوش ، وَالأَنْعَام وَالأَبْقَار.

#### بِسْسِيرِ اللَّهِ الرَّحْوَرُ الرَّحْدِيرِ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتِهِكَ تَهُ وَيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ وَكَرِّمْ عَلَى السِّيدِ الكَامِلِ، الفَاتِحِ الخَاتِمِ، حَاءِ الرَّحْمَةِ، وَمِيْمَيِ المُلْكِ وَالمَلَكُوْتِ، دَال الدَّوَامِ، وَبَحْرِ أَنْوَارِكَ، وَمَعْدن أَسْرَارِكَ، وَعَرُوْسِ مَمْلَكَتِكَ، وَلِسَانِ حُجَّتِكَ، وَإِمَامٍ حَضْرَتِكَ، وَطِرَازِ مُلْكِكَ، وَعَيْنِ أَعْيَانِ خَلْقِكَ، حُجَّتِكَ، وَإِمَامٍ حَضْرَتِكَ، وَطِرَازِ مُلْكِكَ، وَعَيْنِ أَعْيَانِ خَلْقِكَ،

وَصَفِيِّكَ السَّابِقِ لِلْخَلْقِ نُوْرُهُ، الرَّحْمَةِ لِلْعَالَمِيْنَ ظُهُوْرُهُ، المُصْطَفَى المُجْتَبَى،المُنْتَقَى المُرْتَضَى المُخَتَار،عَيْن العِنَايَةِ،وَزَيْن القِيَامَةِ، وَإِمَامِ الحَضْرَةِ، أَمِيْنِ المَمْلَكَةِ، وَكَنْزِ الحَقِيْقَةِ، وَشَمْس الشَّريْعَةِ ، وَكَاشِفِ الغُمَّةِ ، وَجَالِي الظُّلْمَةِ ، وَنَاصِر المِلَّةِ ، وَنَبِيِّ الرَّحْمَةِ ، وَشَفِيْعِ الْأُمَّةِ يَوْمَ القِيَامَةِ ، سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّياتِهِ، أَفْضَلَ صَلاَةٍ وَأَزْكَى سَلاَم وَأَنْمَى بَرَكَاتٍ عَدَدَ هَذَا كُلِّهِ أَضْعَافَاً مُضَاعَفَةً مَضْرُوْبَاً فِي أَمْثَالِهِ وَأَمْثَالَ أَمْثَالِهِ لاَ يَنْقُصُ عَدَدُهَا وَلاَ يَنْقَطِعُ مَدَدُهَا حَتَّى تَسْتَغْرِقَ العَدَّ،وَتُحِيْطُ بِالحَدِّ أَبَـدَ الآبِدِيْنَ وَدَهْرَ الدَّاهِرِيْنَ، مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُوْنَ، وَالعَرْشُ وَالكُرْسِيُّ ، وَالجَنَّةُ وَالنَّارُ مَا دَامَ مُلْكُ اللَّهِ الوَاحِدِ القَهَّارِ.

#### بِسْ إِللَّهُ الرَّالِيَّ اللَّهُ الرَّالِيِّ اللَّهِ اللَّهُ الرَّالِيِّ

# ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتِهِكَ تَهُ لَيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ وَكَرِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الْأُمِيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّياتِهِ، أَفْضَلَ صَلاَةٍ وَأَزْكَى سَلاَم وَأَنْمَى بَرَكَاتٍ، وَاجْزِهِ عَنَّا يَا رَبِّ مَا هُوَ أَهْلُهُ، وَاجْزِهِ أَفْضَلَ مَا جَزَيْتَ نَبِيًّا عَنْ قَوْمِهِ وَرَسُوْلاً عَنْ أُمَّتِهِ ، وَآتِهِ الوَسِيْلَةِ وَالفَضِيْلَةِ وَالدَّرَجَـةَ الرَّفِيْعَةَ ، وَأَنْزِلْهُ الْمُنْزَلَ الْمُقَرَّبِ عِنْدَكَ يَوْمَ القِيَامَةِ ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ كَذَلِكَ كُلِّهِ عَلَى جَمِيْع إخْوَانِهِ الأَكْرَمِيْنَ مِنَ الأَنْبِيَاءِ وَالمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى أَبِي بَكْر وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَلَى آل كُلِّ وَصَحْبِ كُلِّهُ، وَعَلَى القَرَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ البَرَرةِ الأَخْيَارِ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ تَسْبِيْحَاً يَلِيْقُ بِمَجْدِهِ وَجَلاَلِهِ ، وَالحَمْدُ للّهِ كَثِيْراً طَيِّبَاً

مُبَارَكاً كَافِياً عَلَى جَمِيْع نِعَمِهِ وَإِفْضَالِهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ المُنْفَرِدُ فِي عُلُوِّهِ وَكَمَالِهِ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ المُتَعَاظِمُ فِي كِبْرِيَائِهِ وَجَلاَلِهِ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إلاَّ بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيْم عِنْدَ كُلِّ هَمَّ وَغَمَّ، وَكَرْبٍ وَضِيْق، وَعِنْدَ كُلِّ حَادِثٍ يَحْدُثُ لِلْعَبِيْدِ فِي جَمِيْعِ أَحْوَالِهِمْ، وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ العَظِيْمَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ أَذْنَبْتُهُ فِي سَوَادِ الَّلَيْلِ وَضِيَاءِ النَّهَارِ، وَفِي إِقْبَالَ كُلِّ مِنْهُمَا وَإِدْبَارِهِ، عَدَدَ ذَلِكَ وَمِثْلُ ذَلِكَ وَأَضْعَافَ أَضْعَافَ ذَلِكَ مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ ، أَوْ بَزَغَ بَدْرٌ وَهَبَّ رِيْحٌ ، أَوْ سَحَّ غَمَامٌ ، أَوْ سَجَعَ طَيْرٌ ، أَوْ أَقْبَلَ لَيْلٌ، أَوْ أَشْرَقَ نَهَارٌ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِ الأَبْرَار، وَزَيْن المُرْسَلِيْنَ الأَخْيَارِ، وَأَكْرَم مَنْ أَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، وَأَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ ، وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمَاً كَثِيْراً.

#### بِسَ إِللَّهِ الرَّحْنَ الرَّهِ عِلَى اللَّهِ الرَّحْنَ الرَّهِ عِلَى اللَّهِ الرَّحْنَ الرَّهِ عِلَى اللَّهِ

## ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنِ كَتَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ افْتَتَحْتَ بِهِ وُجُوْدَ الخَلاَئِقِ طُرّاً، وَخَتَمْتَ بِهِ عَقْدَ النُّبُوَّةِ الغَرَّاءِ، وَجَعَلْتَهُ أَعْلَى النَّبِيِّيْنَ فَضْلاً وَأَعْظَمُهُمْ أَجْراً، وَخَلَقْتَ جَمِيْعَ الأَنْوَارَ مِنْ نُوْرِهِ فَزَادَتْ رُتْبَتُهُ بِذَلِكَ قَدْرَاً، صَلاَةً وَسَلاَماً دَائِمَ يْن لاَئِقَ يْن بِتِلْكَ الحَضْرَةِ العَلِيَّةِ، عَددَ أَفْرَادِ أَنْوَاع البَرِيَّةِ، مَا ظَهَرَ فِي الوُّجُوْدِ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَمَا تَحَرَّكَ وَمَا سَكَنَ، وَعَدَدَ مَالَكَ فِيْ خَلْقِكَ مِنْ إِفْضَال وَمِنَن، وَعَدَدَ كُلِّ عَدَدٍ وَقَعَ وَسَيَقَعُ فِي الْمُلْكِ وَالمَلَكُوْتِ إِنْ أَرَدْتُ إِحَاطَتَهُ لاَ يُحْصَى، أَوْ جَمَعَ أَنْوَاعَ جُمَلِهِ وَإِفْرَادِهِ بِعَدَدٍ لاَ يُسْتَقْصَى ، اللَّهُمَّ اِشْرَحْ بِهَا صُدُوْرَنا وَيَسِّرْ بِهَا أُمُوْرَنا، وَأَخْرِجْنَا مِنْ كُلِّ ضِيْق وَعُسْر،

إِلَى كُلِّ فَرَجٍ وَيُسْرٍ، وَقَرِّبْنَا بِهَا قُرْبَةً نَصِيْرُ بِهَا لَدَيْكَ مِنْ أَعْلَى كُلِّ فَرَجٍ وَيُسْرٍ، وَقَرِّبْنَا عِنْدَكَ مِنَ المَحْبُوْبِيْنَ، وَأَبْعِدْنَا مِنْ أَعْلَى المُقَرَّبِيْنَ، وَأَبْعِدْنَا مِنْ دِيْـوَانِ العِـدَاءِ وَالمَطْرُوْدِيْنَ، وَبَـارِكِ اللَّهُـمَّ عَلَيْـهِ وَعَلَـى آلِـهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ، وَالحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

## ٣١ ينسيرالله التفرالز حير

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنِ كَتَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، صَلاَةً أَدْخُلُ بِهَا رِيَاضَ المَطَالِبِ، وَأَجْنِي ثَمَرَ المَوَاهِبِ، وَسَلِّمْ مَلَاةً أَدْخُلُ بِهَا رِيَاضَ المَطَالِبِ، وَأَجْنِي ثَمَرَ المَوَاهِبِ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ شَمْسِ آفَاقِ أَهْلِ مَوَدَّتِكَ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ شَمْسِ آفَاقِ أَهْلِ مَوَدَّتِكَ، وَمَهْهَدِ أَنْوَارِ أَسْرَارِ تَجَلِيَاتِكَ، وَمَهْهَدِ أَنْوَارِ أَسْرَارِ تَجَلِيَاتِكَ،

نِعَمَهُ وَيُكَافِيءُ مَزِيْدَهُ، سُبْحَانَكَ لاَ أُحْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ، فَلَكَ الحَمْدُ حَتَّى تَرْضَى، ﴿ وَمَنْ يُطِع اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَـسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا ﴾، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ أَفْضَلَ وَأَجَلَّ، وَأَكْمَلَ وَأَنْبَلَ، وَأَظْهَرَ وَأَزْهَرَ صَلَوَاتِكَ، وَأَوْفَى سَلاَمِكَ صَلاَةً تَمْتَدُّ وَتَزِيْدُ بِوَابِل سَحَائِبِ مَوَاهِبِ جُوْدِ كَرَمِكَ، وَتَنْمُو وَتَزْكُو بِنَفَائِس شَرَائِفِ لَطَائِفِ جُوْدِ مَنِّكَ دَائِمَةً بِدَوَامِكَ بَاقِيَّةً بِبَقَائِكَ، لاَ مُنْتَهَى لَهَا دُوْنَ عِلْمِكَ وَلاَ مُنْتَهَى لِعِلْمِكَ، أَزَلِيَّةً بِأَزَلِيَتِكَ لاَ تَزُوْلُ، أَبَدِيَّةً بِأَبَدِيَّتِكَ لاَ تَحُوْلُ، عَلَى عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِمَام حَضْرَتِكَ، وَلِسَان حُجَّتِكَ، وَعَرُوْس مَمْلَكَتِكَ، العِزِّ الشَّاسِع، وَالنُّور السَّاطِع، وَالبُرْهَان القَاطِع، وَالرَّحْمَةِ الوَاسِعَةِ ، وَالحَضْرَةِ الجَامِعَةِ ، نُوْرِ الأَنْوَارِ ، وَمَعْدَن

الأَسْرَار، وَطِرَاز حُلَّةِ الفَخَار، دُرَّةِ صَدَفَةِ الوُجُوْدِ، وَذَخِيْرَةِ المَلِكِ الوَدُوْدِ، وَمَنْبَعِ الفَضَائِلِ وَالجُوْدِ، تَاجِ مَمْلَكَةِ التَّمْكِيْنِ، الرَّؤُوْفِ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ، وَنِعْمَةِ اللّهِ عَلَى الخَلاَئِقِ أَجْمَعِيْنَ ، صَلاَتَكِ الَّتِي عَلَيْهِ بِهَا أَنْعَمْتَ ، وَبِفَضَائِلِهَا أَكْرَمْتَ ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ خَزَائِن عِلْمِهِ وَنُجُوْم هِدَايَتِهِ، صَلاَةً تُرْضِيْكَ وَتُرْضِيْهِ وَتَرْضَى بِهَا عَنَّا يَا رَبَّ العَالَمِيْنَ، صَلاَةً تُحَسِّنُ بِهَا أَخْلاَقَنَا، وَتُوَسِّعُ بِهَا أَرْزَاقَنَا، وَتُزَكِّى بِهَا أَعْمَالَنَا، وَتَغْفِرُ بِهَا ذُنُوْبَنَا، وَتَشْرَحُ بِهَا صُدُوْرَنَا، وَتُطَهِّرُ بِهَا قُلُوْبَنَا، وَتُرَوِّحُ بِهَا أَرْوَاحَنَا، وَتُقَدِّسُ بِهَا أَسْرَارَنَا، وَتُنَزَّهُ بِهَا أَفْكَارَنا، وَتُصَفِّى بِهَا سَرَائِرَنَا، وَتُنَوِّرُ بِهَا بَصَائِرَنا بِنُوْرِ الفَتْحِ المُبِيْنِ، يَا أَكْرَمَ الأَكْرَمِيْنَ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ، صَلاَةً تُنَجِّيْنَا بِهَا مِنْ هَوْل يَوْم القِيَامَةِ وَنَصَبِهِ، وَزَلاَزلِهِ وَتَعَبِهِ، يَا جَوَادُ يَا كَرِيْمُ، وَتَهْدِيْنَا بِهَا الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمَ، وَتُجِيْرُنَا بِهَا مِنْ عَذَابِ الجَحِيْم، وَتُنَعِّمُنَا بِهَا

بِالنَّعِيْمِ الْمَقِيْمَ، يَا رَبُّ يَا اللهُ، يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيْمُ، نَسْأَلُكَ حَقِيْقَةَ الاسْتِقَامَةِ فِي حَظَائِر قُدُسِكَ، وَمَقَاصِيْر أُنْسِكَ، عَلَى أَرَائِكَ مُشَاهَدَتِكَ، وَتَجَلِّياتِ مُنَازَلَتِكَ، وَالِهِيْنَ بِسَطَعَاتِ سُبُحَاتِ أَنْوَار ذَاتِكَ ، مُخَلَّقِيْنَ بِأَخْلاَق حَقَائِق رَقَائِق صِفَاتِكَ فِي مَقْعَدِ حَبِيْبِكَ وَخَلِيْلِكَ، وَصَفِّيكَ الجَمَالِ الزَّاهِرِ، وَالجَلاَلِ القَاهِرِ، وَالكَمَال الفَاخِر، وَاسِطَةِ عَقْدِ النُّبُوَّةِ، وَلُجَّةِ زَخَارِ الكَرَمِ وَالفُّتُوَّةِ، سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَحَبِيْبِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ،الْمُنَزَّل عَلَيْهِ فِي الذِّكْر الْمُبِيْنِ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ، سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ العِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ، وَالحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ، ﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ المَصِيرُ، لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا

إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى القَوْمِ الكَافِرِينَ وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى القَوْمِ الكَافِرِينَ وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلاَنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ مَوْفِينَ وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الكَيْلَ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا إِنَّ اللهَ يَجْزِي المُتَصدِقِينَ ، فَقَاوْفِ لَنَا الكَيْلُ وَتَصدَقَ عَلَيْنَا إِنَّ اللهَ يَجْزِي المُتَصدِقِينَ ، فَقَالَ اللهَ يَجْزِي المُتَعَلِقِينَ ، فَهَي بَاللهِ شَهيدًا .

### 

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنِهِكَتَهُ وَيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم، وَأَتْحِفْ وَأَنْعِم، وَامْنَحْ وَأَكْرَمْ، وَأَجْزِلْ وَأَعْظِمْ أَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ وَأَوْفَى سَلاَمِكَ صَلاَةً وَسَلاَماً يَتَنَزَّلاَن

مِنْ أُفُق كُنْهِ بَاطِن الذَّاتِ، إلَى فَلَكِ سَمَاءِ مَظَاهِر الأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ، وَيَرْتَقِيَان مِنْ سِدْرَةِ مُنْتَهَى العَارِفِيْنَ، إلَى مَرْكَز جَلاَل النُّوْرِ الْمِيْنِ، عَلَى مَوْلاَنا وَسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ، عِلْم يَقِيْن العُلَمَاءِ الرَّبَّانِيِّيْنَ، وَعَيْن يَقِيْن الخُلَفَاءِ الصِّدِيْقِيْنَ ، وَحَقِّ يَقِيْنِ الأَنْبِيَاءِ المُكَرَّمِيْنَ ، الَّذِي تَاهَتْ فِي أَنْوَار جَلاَلِهِ أُوْلُو العَزْم مِنَ المُرْسَلِيْنَ، وَتَحَيَّرَتْ فِي دَرْكِ حَقَائِقِهِ عُظَمَاءُ اللَّلائِكَةِ اللهَيَّمِيْنَ، المُنْزَل عَلَيْهِ فِي القُرْآن العَظِيْم بِلِسَان عَرَبِي مُبِيْنِ ، ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُـزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الكِتَابَ وَالحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلاَل مُبِيْنِ ﴾، اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ، وَأَوْفَى سَلاَمَكَ، وَأَنْمَى بَرَكَاتِكَ، وَأَزْكَى تحَيَّاتِكَ، وَرَأْفَتِكَ وَرَحْمَتِكَ عَلَى النُّوْرِ الأَكْمَلِ الأَعْلَى، وَالكَمَالِ الأَنْور الأَبْهَى، مَهْبَطِ تَجَلِّياتِ الكَمَالاَتِ الإلَهيَّةِ، وَمَوَاقِع نُجُوْم

الْأَسْرَارِ الجَمَالِيَةِ وَالجَلاَلِيَّةِ ، الَّلطِيْفِ بِلَطَائِفِ شَمَائِل فَضَائِل مَكَارَم البَرِّ الكَرِيْم، الرَّؤُوْفِ بِرَأْفَةِ ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤوفٌ رَحِيمٌ ﴾، صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلاَمُهُ ، وَرَحْمَتُهُ وَبَرَكَاتُهُ ، وَرَأْفَتُهُ وَتَحِيَّتُهُ ، وَمَغْفِرَتُهُ وَرضْوَانُهُ عَلَى مَوْلاَنا وَسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الأَوَّل الآخِر الظَّاهِر البَاطِن، العَزيْنِ بِعِنِّ عَظَمَةِ اللهِ ،العَظِيْم بِعَظَمَةِ عِنَّةِ اللهِ ،القُدُّوس بِسُبُحَاتِ سُبْحَانِ اللهِ، المَحْمُوْدِ بِمَحَامِدِ الحَمْدِ للهِ، الوَحْدَانِيِّ يِتَوْحِيْدِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، الفَرْدَانِيِّ بِمَنَارِ اللهُ أَكْبَرُ، الرَّبَانِيِّ بِتَدْبِيْرِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّهِ، صَلاَةً عَبْهَريَّةَ النَّدِّ سَاطِعَةً الأَنْوَار، مُعَطِّرَةً الوُجُوْدَ بِرَوَائِحِ الجُوْدِ الإِلَهِيِّ الأَحْمَدِيِّ، وَالسِّرِّ القُدْسِيِّ المُحَمَّدِيِّ، فِي عَوَالِم شُهُوْدِ ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾، لاَ غَايَةَ لَهَا وَلاَ اِنْتِهَاءَ، وَلاَ أَمَدَ لَهَا وَلاَ انْقِضَاءَ، صَلاَتَكَ الَّتِي صَلَّيْتَ عَلَيْهِ بِدَوَامِكَ، وَصَلِّ يَا رَبِّ

وَسَلِّمْ عَلَى عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْمُؤْمِنِ الْمُهَيْمِنِ، الْأَمِيْنِ الْمُطَاعِ،الحَقِّ الْمُبِيْنِ، رَحْمَةِ العَالَمِيْنَ، وَقَدَم صِدْق الْمُؤْمِنِيْنَ، وَقَائِدِ الْغُرِّ المُحَجَّلِيْنَ، غِبْطَةِ الحَقِّ، وَعُمْدةِ الخَلْق، الإسم الأَعْظَم، وَالبَرِّ الأَرْحَم، صَلاَةً جَلَّتْ عَن الحَصْر وَالعَدِّ، وَتَعَالَتْ عَنِ الدَّرْكِ وَالحَدِّ، صَلاَتَكَ التَّامَّةِ الَّتِي لاَ تَتَنَاهَى، تَدُوْمُ بِدَوَام مُلْكِكَ الَّذِي لاَ يُضَاهِى، كَمَا يَلِيْقُ بِجُوْدِ كَرَمِكَ وَكَرَم جُوْدِكَ يَا جَوَادُ يَا كَرِيْمُ، وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا تُسَلِّمُنَا بِهِ مِنْ خُرُوْج وَسَاوس الصَّدْر، بِنَفَحَاتِ بَرَكَاتِ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ ﴿ أَلَمْ نَـشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾، وَتُخَلِّصنَا بِهِ مِنْ ثِقَل أَوْزَارنَا بِجُودِ غُفْرَان ﴿ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ﴾ ، وَتَرْفَعَنَا بِهِ عِنْدَكَ يَارَفِيْعَ الدَّرَجَاتِ دَرَجَاتِ ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾، وَتَمْنَحْنَا بُرْدَ الرِّضَا وَالتَّسْلِيْمِ، بِسَكِيْنَةِ لاَ حَـوْلَ وَلاَ قُـوَّةَ إلاَّ بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيْم، مُبَارَكاً بِبَرَكَةِ ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ المُلْكُ

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴾، كَثِيْراً تَكَاثَرَ خَيْرُهُ، بِتَكْثِيْـر ﴿لَهُـمْ مَا يَشَاؤُوْنَ ذَلِكَ هُوَ الفَضْلُ الكَبِيْرُ ﴾، وَتَرَادَفَ بِرِّهِ بِمَزِيْدِ ﴿ لَهُمْ مَا يَشَاؤُوْنَ فِيْهَا وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ ﴾، وَعَلَى آلِهِ ثَمَرَةِ شَجَرَةِ النُّبُوَّةِ، وَمَعْدِن سِرِّ الولاَيةِ، وَمَنْبَع عَيْنِ الفُتُوَّةِ، سُحُبِ سَمَاءِ مَكَارِمِـهِ العَمِيْمَةِ ، الْمُتَحَقِّقِيْنَ بِحَقَائِق أَخْلاَقِهِ العَظِيمَةِ ، وَأَصْحَابِهِ ضُوْءٍ شَمْس صَبَاحِ الاهْتدَاءِ،الأَئِمَّةِ الْمُهْتَدِينَ بِنُوْرِ قَمَرِ الهُدَى،صَلاَةً وَسَلاَماً يُبَلِّغَان قَائِلَهُمَا أَعْلَى الدَّرَجَاتِ بِخُلاَصَةِ خَاصَّةِ أَهْل اللهِ الْمُقَرَّبِيْنَ، وَيُنِيْلاَنِهِ زُلْفَى أَجَلِّ مَرَاتِبِ أَوْلِيَاءِ اللهِ الْمُخْلَصِيْنَ، بِمَنِّ ﴿ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ ۖ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الوَارِثِينَ ﴾ فِي المَكَانَةِ العُلْيَا، وَالغَايَةِ القُصْوَى، فَوْقَ عَرْش الاسْتِوَاءِ، بِتَرَاكُم أَنْوَار تَمْكِيْن ﴿إِنَّكَ اليَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴾، يَا رَبُّ يَا اللهُ يَا بَاسِطُ يَا رَحِيْمُ يَا وَدُوْدُ، أَسْأَلُكَ عَوَاطِفَ الكَرَم وَفَوَاتِحَ الجُوْدِ، أَقِلْ عَثَرَاتِنَا مِنْ كَثَائِفِ ذُنُوْبِ وُجُوْدِنَا المُظْلِمَةِ بِالبُعْدِ مِنْكَ، وَاغْفِرْ لَنَا بِنُوْرِ قُرْبِكَ، وَنَعِّمْنَا بِصَفَاءِ وُدِّكَّ، وَطَهِّرْنَا مِنْ حَدَثِ الجَهْلِ بِالعِلْمِ الإِلَهِيِّ، وَأَتْحِفْنَا بِالقُرْبِ الرَّبَانِيِّ وَالوَصْلِ المَعْنَوِيِّ، كَمَنْ اصْطَفَيْتَهُ حَتَّى أَحْبَبْتَـهُ فَكُنْتَ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَلِسَانَهُ الَّذِي يَنْطِقُ بِهِ، وَيدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا ، وَأَعْطِنَا مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ وَلاَ أُذْنٌ سَمِعَتْ ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى ، قَلْبِ بَشَر مِمَّا أَعْدَدْتَ لِعِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ، وَالْأَئِمَّةِ المَرْضِيْينَ، أُوْلِي الاسْتِقَامَةِ فِي الْمُسْتَوَى الأَزْهَى وَالأُفْق الْمِيْن، رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ وَنَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِحُبِّكَ لِحَبِيْبِكَ وَحُبِّ حَبِيْبِكَ لَكَ، وَبِدُنُوِّهِ مِنْكَ وَبِتَدَلِّيْكَ لَـهُ، وَبِالسَّبَبِ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ، أَنْ تُصَلِّى وَتُسَلِّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ صَلاَةً وَسَلاَماً خَصَّصْتَهُ بِهِمَا لخُصُوْصِيَّتِهِ بِمَا اسْتَأْثُرْتَ لَهُ عِنْدَكَ فِي عَالَم الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ لِمُخَاطَبَتِكَ إِيَّاهُ بِقَوْلِكَ مَا

خَلَقْتُ خَلْقاً أَحَبُّ وَلاَ أَكْرَمُ عَلَىَّ مِنْكَ وَآتِهِ الوَسِيْلَةَ وَالفَضِيْلَةَ، وَالشَّرَفَ الْأَعْلَى وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ ، وَابْعَثْهُ المَقَامَ المَحْمُوْدَ الَّذِي وَعَدْتَهُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ يَا رَبَّ العَالَمِيْنَ ، يَا اللَّهُ يَا بَرُّ يَا لَطِيْفُ يَا كَافِي يَا حَفِيْظُ يَا وَاسِعَ العَطَاءِ وَمُسْبِغَ النِّعَم، نَسْأَلُكَ بِنُوْرٍ وَجْهِكَ العَظِيْمِ المَبَرَّةَ الجَامِعَةَ مِنْ نُوْرٍ كَمَال سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عِنَايَتِكَ، أَنْ تَتَّحِدَ ذَاتُنَا بِذَاتِهِ الْمُقَدَّسَةِ بِجَلالَتِكَ، وَتَتَحَقَّقَ صِفَاتُنَا بِصِفَاتِهِ الْمُشْرِقَةِ بِمَحَبَّتِكَ، وَتَتَبَدَّلَ أَخْلاَقُنَا بِأَخْلاَقِهِ الْمُعَظَّمَةِ بِكَرَامَتِكَ، فَيَكُوْنَ عِوَضاً لَنَا عَنَّا فَنَحْيَا حَيَاتَهُ الطَّيِّبَةَ النَّقِيَّةَ، وَنَمُوْتُ مِيْتَتَهُ السَّويَّةَ المَرْضِيَّةَ ، وَأَنْ تَجْعَلَهُ فِي القَبْرِ لَنَا سِرَاجَاً مُنِيْرًا وَبَهْجَةً ، وَعِنْدَ اللِّقَاءِ عُدَّةً وَبُرْهَاناً وَحُجَّةً ، وَأَنْ تَحْشُرْنَا مَعَهُ فِي زُمْرَتِهِ، مَعَ آلِهِ وَخَاصَّتِهِ، مُزَيَّنِيْنَ بِزِيْنَةِ إِيْمَان ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا

أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾، فِي مَوَكِبِ العِزِّ لِعَرَائِسِ السُّعَدَاءِ، أَهْلِ السَّعَادَةِ غَدَاً ﴿مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعَاً سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ اللّهِ وَرضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإنْجِيل كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمْ الكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾، اللَّهُمَّ بِمَا أَخْفَيْتَهُ مِنْ سِرٍّ ذَاتِكَ، وَأَظْهَرْتَهُ مِنْ أَسْمَائِكَ وَصِفَاتِكَ، وَجَعَلْتَهُ طُرُقَاتِ تَنَزُّلاَتِكَ وَمَظَاهِر تَجَلِّيَاتِكَ، اِهْدِنِي بِكَ إِلَيْكَ، وَاجْمَعْنِي بِكَ عَلَيْكَ، وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ عِلْمَا لَدُنِيًّا، وَاجْعَلْنِي بِكَ هَادِياً مَهْدِيًّا، مُصْطَفَىً وَوَلِيًّا ، بِالدَّاتِ الْمُكَمَّلَةِ ، وَالرَّحْمَةِ الوَاسِعَةِ الْمُرْسَلَةِ ، الجَامِع لِجَمِيْعِ أَسْرَارِ تَوْحِيْدِ الأَحَدِيَّةِ،القَائِم بِأَوْصَافِ العُبُوْدِيَّةِ،

المَخْصُوْصِ بِالوَحْدَانِيَّةِ المُطْلَقَةِ،المُخْبِرِ عَنِ الغُيُوْبِ اليَقِيْنِيَّةِ المُحْقَقَةِ،خُلاَصَةِ عِبَادِكَ، وَمَظْهَرِ مُرَادِكَ، مُحَمَّدِ التَّوْحِيْدِ،الحَامِدِ المُحَقَّقَةِ،خُلاَصَةِ عِبَادِكَ، وَمَظْهَرِ مُرَادِكَ، مُحَمَّدِ التَّوْحِيْدِ مِنَ الكَثْرَةِ إِلَى بِجَمِيْعِ المَحَامِدِ، دَاعِي الجَمِيْعِ بِكَلِمَةِ التَّوْحِيْدِ مِنَ الكَثْرَةِ إِلَى الوَاحِدِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ، وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَتِهِ، وَأَهْلِ الوَاحِدِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ، وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَتِهِ، وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَتَابِعِيْهِ مَعَالِمِ مُنَازَلاً تِهِ، وَعَوَالمِ تَنَزُّلاَتُهِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيْمَا كَثِيْراً، وَالحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ.

#### ٢٢ بِسُــِ اللَّهُ الرَّالرِّهِ عِدِ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنِهِكَتَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ،الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا صَفْوَةَ اللهِ،الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ الإلَهِ المَعْبُودِ، يَا صَفْوَةَ اللهِ،الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ الإلَهِ المَعْبُودِ، الصَّلاَةُ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ جَاءَ بِالأَحْكَامِ وَالحُدُوْدِ،الصَّلاَةُ

وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا دَالاًّ عَلَى الحَقِّ المَشْهُوْدِ،الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مُفِيْضَ الشُّهُوْدِ، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا عَيْنَ الوُجُوْدِ، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا سِرَّ كُلِّ مَوْجُوْدٍ ، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ وَعَلَى ضَجِيْعَيْكَ وَآلِكَ وَجَمِيْع صَحْبِكَ مَا دَامَ التَّعَرُّفُ وَاسْتَحَالَ التَّعْطِيْلُ وَالتَّوَقُفُ، بِسْمِ اللَّهِ البَاعِثِ لَكَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ بِالصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْم، وَمُغِيْثاً لِلْمُسْتَغِيْثِينَ، وَرَأْفَةً لِلْمُسْتَرْئِفِيْنَ، وَجَامِعاً لِشَمْلِ الْمُتَفَرِّقِيْنَ، وَوَصْلَةً لِلمُنْقَطِعِيْنَ، وَأَمَاناً لِلْخَائِفِيْنَ، وَدَلِيْلاً لِلْحَائِرِيْنَ، وَعِصْمَةً لِلْمُسْتَعْصِمِيْنَ، أَتَوَسَّلُ إلَيْكَ بِكَ، وَأَسْأَلُكَ يَا حَبِيْبَ رَبِّ العَالَمِينَ بوجْهَتِكَ وَمُوَاجَهَتِكَ، وَتَوْجِيْهِكَ وَجَاهَتِكَ، وَجَاهِكَ وَكَرَامَتِكَ، وَتَخْصِيْصِكَ وَخُـصُوْصِيَّتِكَ، وَبِمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ رَبِّكَ، وَبِمَا لاَ يَعْلَمُهُ إِلاَّ هُوَ، وَبِمَا أَعْطَاكَ مِنْ عِلْم وَشُهُودٍ، وَمَقَامٍ وَعُهُوْدٍ، وَكَمَالِ وَعُقُودٍ، وَوَصْلَةٍ وَحَقٍّ، وَحَقِّيْقَةٍ وَرَأْفَةٍ، وَرَحْمَةٍ وَعِنَايَةٍ وَشَفَقَةٍ عَلَى عَبِيْدِهِ، أُمَّتِكَ الَّلاَئِدِيْنَ بِجَنَابِكَ، الوَاقِفِيْنَ بِأَرْوَاحِهِم وَأَشْبَاحِهِمْ عَلَى بَابِكَ،الْمُتَوَسِّلِيْنَ بِتُرَابِ

أَعْتَابِكَ ، المُتَوَسِّمِيْنَ بِكَ مِنْ مَوْلاَكَ فَوْقَ مَا فِي آمَالِهمْ ، فِي دُنْيَاهُمْ وَمَآلِهِمْ فَبَالِغِيْنَ بِكَ ذَلِكَ، شَيْءٌ للَّهِ يَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِيْنَ، شَيْءٌ للّهِ يَا حَبِيْبَ رَبِّ العَالَمِيْنَ، وَيا خِيْرَتِهِ مِنْ خَلْقِهِ، وَيا مَعْدِنَ ظُهُوْر سِرِّ حَقِّهِ، عَلَيْكَ أُصِلِّي وَأُسَلِّمُ وَعَلَى ضَجِيْعَيْكَ وَعَلَى جَمِيْع آلِكَ وَصَحْبِكَ وَأَتْبَاعِكَ صَلاَةً وَسَلاَماً دَائِمَيْن بِدَوَام قُرْبِكَ وَقُرْبِ رَبِّكَ مِنْكَ، وَبِدَوَام ظُهُوْر مَا ظَهَرَ وَيَظْهَرُ مِنْ تَعَرُّفِ أَسْمَائِهِ وَشُمُوْس أَفْلاَكِ صِفَاتِهِ وَجَوَامِع كَمَالِهِ، بِجَلاَلِهِ وَجَمَالِهِ فِي غَيْبِ حَضْرَةِ ذَاتِهِ، سَلاَمُ اللّهِ تَعَالَى وَرَحْمَتُهُ وَبَرَكَاتُهُ عَلَى جَمِيْع عَوَالِمِكَ الْمُتَدَّةِ كُلِّهَا، ثُمَّ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا خَلِيْلَهُ، ثُمَّ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَهُ ، ثُمَّ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَه ، ثُمَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ كَصَلاَةٍ إِبْرَاهِيْمَ مِنْ حَيْثُ شَرِيْعَتِكَ، وَكَصَلاَةِ مَلاَئِكَتِهِ مِنْ حَيْثُ حَقِيْقَتِكَ، ثُمَّ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ جَاوَزَ فِي السَّمَوَاتِ مَقَامَاتِ الرُّسُل وَالأَنْبِيَاءِ، وَزَادَ رفْعَةً وَاسْتِعْلاَءً عَلَى ذَوَاتِ المَلاِّ الأَعْلَى، وَبَلَغَ الغَايَةَ القُصْوَى، وَالمَقْصُوْدَ الَّذِي عَجِزَتْ عَنْهُ قُوَّةُ أُوْلِي

النُّهَى، وَنَبْهَةُ لِسَانِ مَفْهُوْمِ قَوْلِهِ ﴿ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى ﴾ ، وَكَانَ بِالْقُرْبِ مِنَ الْمُلْكِ ، وَاسْتَوْلَى بِذَاتِ كَمَالِهِ عَلَى مَوْضُوْعِ جُمْلَةِ الفُلْكِ ، ثُمَّ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ ظَهَرَ بِالكَمَالاَتِ وَبَشَّرَ بِهِ فِي عَالَم الأَرْض وَالسَّمَوَاتِ.

#### بسير التَّهُ التَّامُ التَّامُ التَّامُ التَّامُ التَّامُ التَّامُ التَّامُ التَّامُ التَّمُ الْمُعْمُ التَّمُ الْمُعْمُ التَّمُ التَّامُ التَّمُ التَّمُ التَّمُ الْمُعِلَّ الْمُعْمُ الْمُعِلِّ الْمُعِلِي التَّمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ التَّمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ التَّمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ التَّمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ التَّمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ التَلْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِي الْمُعْمِ التَّمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنِهِكَتَهُ وَيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِيَّتِهِ صَلاَةً تَشْرَحُ بِهَا صَدْرِي، وَتُيسِّرُ بِهَا أَمْرِي، وَأَرْوَاجِهِ وَذُرِيَّتِهِ صَلاَةً تَشْرَحُ بِهَا عَقْدَةً مِنْ لِسَانِي، صَلَّى اللهُ وَتَجْبُرُ بِهَا كَسْرِي، وَتَحُلُّ بِهَا عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَلاَةَ الأَزَل وَالأَبَدِ بِمَا لاَ يُحْصَى وَلاَ تُحِيْطُ بِهِ دَائِرَةُ، وَرَضِيَ الله عَنْ أَصْحَابِهِ أَهْلِ الكَمَالِ وَالتَّكْمِيْلِ الَّذِينَ هَدَى وَرَضِيَ الله عَنْ أَصْحَابِهِ أَهْلِ الكَمَالِ وَالتَّكْمِيْلِ الَّذِينَ هَدَى

اللهُ بهمْ كُلَّ حَائِر وَحَائِرَةٍ، وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَى هَذَا النَّبِيِّ المُتَوَّج بِمَقَامِ الأَكْمَلِيَّةِ عَلَى سَائِرِ البَرِيَّةِ، وَسَلِّمْ عَلَيْهِ سَلاَمَ الخُصُوْصِيَّةِ فِي حَضْرَةِ الرُّبُوبِيَّةِ، صَلاَةً وَسَلاَماً يَتِمُّ نُوْرَهُمَا وَيَدُوْمُ لَنَا أَبَداً، وَيَتَجَدَّدُ ثَوَابَهُمَا وَلاَ يَنْقَطِعُ سَرْمَداً، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى هَذَا النَّبِيِّ الرَّسُوْل مِرْآةِ الذَّاتِ، وَمَظْهَر الصِّفَاتِ، وَحَضْرَةِ السُّبُحَاتِ، ذِي الحَنَانِ الْأَعْظَمِ، وَالعَطَاءِ الأَكْرَمِ، وَالنُّوْرِ الخَارِقِ، وَالعِلْمِ الفَارِقِ، وَالجَمَالِ اليَتِيْمِ، وَالصِّرَاطِ المُسْتَقِيْمِ، وَالخُلُق العَظِيْمِ، وَالهُدَى القَويْمِ، وَالكَمَالِ المُطْلَقِ، وَالعِزِّ المُحَقَّقِ، وَالمَقَامِ الأَعْلَى، وَالشَّرَفِ الأَسْمَى، وَالسِّرِّ الأَجْلَى، وَالمَوْردِ الأَحْلَى، وَالبَاطِنِ الأَتْقَى، وَالقَلْبِ الأَنْقَى، وَالِّلسَانِ المُعْرَبِ، وَالحَنَانِ المُقَرَّبِ، وَالجَلاَلِ الظَّاهِرِ، وَالعُنْصِر الطَّاهِر، وَالرَّحْمَةِ الشَّامِلَةِ، وَالنِّعْمَةِ الكَامِلَةِ، مُبْتَدَى الأَمْر وَالخِتَام، وَوَاسِطَةِ عَقْدِ النِّظَام، وَطِرَازِ الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ، وَمُسْتَوْدَع خَزَائِن الرَّحَمُوْتِ، قُطْبِ دَائِرَةِ الوُجُوْدِ، وَمَعْدَن فَيضَان الجُوْدِ،

إِنْسَانِ عَيْنِ الكَمَال، وَفَخْرِ المَزَايَا وَالخِصَال، مُتَفَجِّرِ يَنَابِيْعِ الْحِكَمِ، وَمُؤَيَّدِ أَخْلاَقِ الهِمَمِ، لَطِيْفَةِ سِرِّ الخِلاَفَةِ الآدَمِيَّةِ، الْمُشْتَمِلَةِ المُشْتَمِلَةِ المُشْتَمِلَةِ المُشْتَمِلَةِ المُشْتَمِلَةِ المُشْتَمِلَةِ المُشْتَمِلَةِ اللَّمُ تَعَالَى بِصَلاَةٍ يَرْضَاهَا لِتِلْكَ اللَّطِيْفَةِ الأَحْمَدِيَّةِ، وَسَلاَمٍ عَاطِرٍ عَلَيْهَا مِنْ مَرْتَبَةٍ يَرْضَاهَا لِتِلْكَ اللَّطِيْفَةِ الأَحْمَدِيَّةِ، وَسَلاَمٍ عَاطِرٍ عَلَيْهَا مِنْ مَرْتَبَةٍ مَوْلَوِيَّةٍ أَبَداً مِنْ رَبِّ البَرِيَّةِ، ثُمَّ مِنْ عَبْدٍ حَقِيْرٍ مُعْتَرِفٍ بِالتَّقْصِيْرِ ، مَوْلَوِيَّةٍ أَبَداً مِنْ رَبِّ البَرِيَّةِ، ثُمَّ مِنْ عَبْدٍ حَقِيْرٍ مُعْتَرِفٍ بِالتَّقْصِيْرِ ، يَرْجُو الصَّلاَتَ بِهَذِهِ الصَّلاَةُ، آمِيْنَ يَا رَبَّ العَالمَيْنَ.

### ٣٥ بِسْ اللَّهُ وَالرَّهُ وَالرَّهُ وَالرَّهُ وَالرَّهُ وَالرَّهِ وَالرَّهُ وَالرَّهُ وَالرَّهِ وَالرَّهُ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنِ كَتَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى الحَبِيْبِ المَظْهَرِ التَّامِّ، وَاسِطَةِ عَقْدِ النِّظَامِ، فَاتِحِ خَزَائِنِ المَعَارِفِ، وَمُفِيْضِ الأَسْرَارِ وَالَّلطَائِفِ، نُوْرِ الأَنْوَارِ، فَاتِحِ خَزَائِنِ المَعَارِفِ، وَمُفِيْضِ الأَسْرَارِ وَاللَّطَائِفِ، نُوْرِ الأَنْوَارِ، وَسِيِّدِ كُلِّ وَالِدٍ وَسِيِّدِ كُلِّ وَالِدٍ

وَمَوْلُودٍ، مَقَرِّ التَّنَزُلاَتِ، وَمَجْلَى التَّجَلِيَاتِ، بِالمَعْنَى الرُّوْحِيِّ، وَالسِرِّ السُّبُوْحِيِّ، سِرَاجِ العَالَم، وَمَقْصُوْدِ العِلْم مِنَ العُلُوْم لِلْعَالَم، رُوْحِ الأَرْوَاحِ، وَلَطِيْفَةِ الارْتِيَاحِ، إنْسَانِ عَيْنِ الأَعْيَانِ، فِي جَمِيْع دَوْرَاتِ الزَّمَانِ، مَبْلَغ المَقَاصِدِ السَّنِيَّةِ، لأَرْبَابِ الهِمَم العَلِيَّةِ، فِي الحَضْرَاتِ القُدُسِيَّةِ، بَهْجَةِ الأَنْوَارِ المُتَأَلِِّقَةِ فِي المَظَاهِر الصِّبَاح، وَأُنْس خَفَر الوُّجُوْهِ المَقْبُوْلَةِ المِلاَّح، مُرْشِدِ العُقُوْل، وَمُطَمْئِن القُلُوْبِ، وَهَادِي النُّفُوْس، وَمُنَوِّر الأَرْوَاح، وَدَاعِيْهَا إِلَى الحُضُوْرِ فِي حَضْرَةِ القُدُّوْسِ، خَطِيْبِ خُطْبَةِ الوصَال، لِخِطَابِ الاتِّصَال، بِذِي الجَمَال وَالجَلاَل، مِنْ أَهْل الكَمَال، إِمَام أَهْل العِرْفَان، فِي حَضْرَةِ الإحْسَان، اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ سَلاَماً تُعَرِّفُنَا بِهِ أَسْرَارَ مَعَارِفِ دَائِرَتِهِ الكُلِّيَةِ، كَمَا تُعَرِّفُنَا فِي دَائِرَتِهِ الجُزْئِيَّةِ، اللَّهُمَّ حَقِّقْنَا بِحَقَائِق عُلُوْمِهِ وَبَيَانِهِ، فِي حَضْرَاتِ عَيَانِهِ، وَأَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ تَنَزُّلاَتِهِ مَا نَفُوْزُ بِهِ مِنْ

لَحَظَاتِهِ فِي جَمِيْع حَضَرَاتِهِ، اللَّهُمَّ بِحَقٍّ خُصُوْصِيَّتِهِ خُصَّنَا بِخَوَاصِّ مَعَارِفِهِ الَّتِي وَرِثَهَا عَنْهُ أَهْلُ الخُصُوْصِيَّةِ، حَتَّى صَارُوْا بِهَا فِي أَكْمَل خِلْعَةٍ بَيْنَ البَرِيَّةِ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ قُلُوْبَنَا مَعْمُوْرَةً بِمَعَارِفِهِ العِلْمِيَّةِ، وَأَرْوَاحَنَا مُنَوَّرَةً بِأَنْوَارِهِ السَّنِيَّةِ، وَعُقُوْلَنَا تَابِعَةً لِمَأْمُوْرَاتِهِ ، وَنُفُوْسَنَا مَحْجُوْرَةً بِمَنْهِيَّاتِهِ ، وَأَبْدَانَنَا مُنْقَادَةً لِعَظِيْم ذَلِكَ الهُدَى مَا أَحْيَيْتَنَا أَبَداً، اللَّهُمَّ اجْعَلْ حَيَاتَنَا عَلَى سُنَّتِهِ، وَمَوْتَنَا عَلَى مِلَّتِهِ، وَاجْعَلْهُ المُجِيْبَ عَنَّا فِي البَرْزَخِ عِنْدَ السُّؤَال، وَالشَّفِيْعَ لَنَا عِنْدَكَ يَـوْمَ القِيَامَـةِ مِـنَ النَّكَـال وَعَظِيْمَ الأَهْوَال، اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا مُجِيْراً مِنْ عَذَابِكَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا جَارًا فِي دَار تُوَابِكَ، مِنْ غَيْر سَابِق عَذَابٍ وَامْتِحَان، يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ،اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِشُهُوْدِ طَلْعَتِهِ فِي الدَّارَيْنِ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا أَنِيْساً فِي الكَوْنَيْنِ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا عِنْدَهُ مِنْ أَهْلِ العِنَايَةِ فِي البِدَايَةِ وَالنِّهَايَةِ، آمِيْنَ يَا رَبَّ العَالَمِيْنَ،

اللَّهُمَّ وَارْضَ عَنْ أَصْحَابِهِ وَآلِهِ وَمَنْ وَالاَهُ وَأَحَبَّهُ مِمَّنْ سَلَفَ مِنَ اللَّهُمَّ وَارْضَ عَنْ أَصْحَابِهِ وَآلِهِ وَمَنْ هَذَا الطَّرِيْقِ الأُمَمُ، وَالسَّلاَمُ مِنَ الأُمْمِ وَخَلَفَهُمْ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ مِنْ هَذَا الطَّرِيْقِ الأُمَمُ، وَالسَّلاَمُ مِنَ اللَّمَةِ اللَّمَةِ وَالبَرَكَةُ فِي كُلِّ سُكُوْنِ السَّلاَمِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ مُعَادُ، وَالرَّحْمَةُ وَالبَرَكَةُ فِي كُلِّ سُكُوْنِ وَصَلاَمٌ عَلَى المُرْسَلِيْنَ، وَالحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ.

#### ٣٦ بنسير آلله التَّوْرَالرِّحِي

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتِهِكَ تَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى آدَمَ وَحَوَاءَ وَعَلَى شِيْثَ وَنُوْحَ، وَعَلَى دَاوُدَ وَسُلْهُمُّ صَلِّ عَلَى يَعْقُوْبَ وَيوْسُفَ وَالْأَسْبَاطِ، وَعَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَسُلْهُمَانَ، وَعَلَى يعْقُوْبَ وَيوْسُفَ وَالْأَسْبَاطِ، وَعَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسَى وَعِيْسَى، وَعَلَى الخَضْرِ وَالْيَاسِ، وَعَلَى سَائِرِ الْأَنْبِياءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ، وَعَلَى سَائِرِ الْأَنْبِياءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ، وَعَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، وَسِرَاجِ الْعَالَمِيْنَ، وَعَلَمِ الْمُهْتَدِيْنَ، وَقَائِدِ الغُرِّ الْمُحْرَوِنَ، مُحَمَّدٍ وَقَائِدِ الغُرُون، وَغَيْبِكَ الْمَحْزُون، مُحَمَّدٍ وَقَائِدِ الغُرِ الْمُحْرَوْن، مُحَمَّدٍ

عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ، وَارْضَ عَنْ أَصْحَابِهِ الْكِرَامِ، اللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى جِبْرِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَإِسْرَافِيْلَ وَعِزْرَائِيْلَ وَعَلَى حَمَلَةِ العَرْش الكُرُوْبِيِّينَ، وَعَلَى زُوَّار البَيْتِ المَعْمُوْر مِنَ المُقَرَّبِيْنَ، وَعَلَى سَائِرِ الْمَلاَئِكَةِ أَجْمَعِيْنَ، وَالسَّلاَّمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ، وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ، وَالحَمْدُ للّهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ، سُبْحَانَكَ أَنْتَ الَّذِي خَصَصْتَ أَهْلَ العِنَايَةِ، وَمَنَحْتَهُمْ خِلَعَ الهِدَايَةِ فَمَا نَالُوْا فَ ضْلَكَ إِلاَّ بِفَ ضْلِكَ، وَلا وَلَجُ وْا حَ ضْرَتَكَ إِلاَّ بِنَظْرَتِكَ، وَمَا أَحَبُّوْكَ حَتَّى أَحْبَبْتَهُمْ، وَلاَ أَقْبَلُوْا عَلَيْكَ حَتَّى نَادَيْتَهُمْ، فَنَسْأَلُكَ بِهَذَا الودَادِ السَّابِقِ، أَنْ تَقْسِمَ لَنَا مِنْهُ قِسْمَةً بَيْنَ هَذِهِ الخَلاَئِق، بِسِرِّ الأَسْمَاءِ الحُسْنَى، بِالعَظِيْم مِنْهَا، بِسِرِّ المَحَامَدِ مِنْ عَبْدِكَ مُحَمَّدِ المَحْمُودِ الحَامِدِ بِلِوَاءِ الحَمْدِ، بِالكِبْرِيَاءِ بِالْمَجْدِ، بِسُجُوْدِ حَبِيْبِكَ تَحْتَ سَاقِ العَرْش، بِإِكْرَام قَوْلِكَ لَـهُ اِرْفَعْ رَأْسَكَ، بِعِنَايَةِ قَوْلِكَ سَلْ تُعْطَ، نَسْأَلُكَ الإجَابَةَ وَالفَوْزَ

بِالنَّصْرِ، وَالعَوْنَ وَالعَطَاءَ الَّلائِقَ بِكَ لاَ بِنَا، مِنْ حَيْثُ كُنْهِ سَعَةٍ جُوْدِكَ وَقُدْرَتِكَ وَمُلْكِكَ مِمَّا لاَ يَحْصُلُ بِسُؤَال، وَلاَ يَخْطُرُ عَلَى بَال، فِي الحَال وَالْمَآل، عَطَاءً مُتَّصِلاً بِالْمَدْدِ مَا دَامَ الأَبَدُ، وَنَسْأَلُكَ سُبْحَانَكَ أَنْ تُصَلِّى عَلَى عَيْنِ الوُجُوْدِ، النُّوْرِ المَشْهُوْدِ، صَاحِبِ الحَوْض المَوْرُوْدِ وَاللِّوَاءِ المَعْقُوْدِ، وَسِيْلَةِ آدَمَ أَبِي البَشَر، وَالشَّفِيْعِ المُشَّفَعِ يَوْمَ المَحْشَرِ، مُمِدِّ الأَرْوَاحِ، وَمُنْعِش الأَشْبَاحِ، دَالِّ الخَلْق عَلَيْكَ، وَمُوَجِّهِهِمْ إِلَيْكَ، بَهْجَةِ الطَّرُوس، وَمُهَدِّب النُّفُوْس، مُفِيْض المَعَارِفِ عَلَى القُلُوْبِ مِنْ حَضَرَاتِ المَلَكُوْتِ وَالغُيُوْبِ، قَلَم التَّجَلِّي الأَوَّل لَوْحِ التَّجَلِّي الثَّانِي، سِرِّ الأَحَدِيَّةِ، نُـوْر الوَاحِدِيَّةِ، حَـضْرَةِ الذَّاتِ، مُـشْرق الـصِّفَاتِ، فَاتِح أَسْرَار الأَزَل نِظَام الأَبَدِ، صَلاَةً مُقَدَّسَةً مُطَهَّرَةً، كَامِلَةً مُنَوَّرَةً، تَخُصُّهُ مِنْ حَيْثُ هُوَ بِمَا هُوَ فِي عِزَّةِ وَصْفِهِ الفَريْدِ، الَّذِي لَمْ يُـشَارِكُهُ فِيْهِ أَحَدُ مِنَ العَبِيْدِ، مَا دَامَ شَرَفُهُ السَّامِي يَعْلُو عَلَى الرُّسُل

وَالأَنْبِيَاءِ وَعَلَى المَلاَئِكَةِ وَعَلَى كُلِّ الأَوْلِيَاءِ، وَسَلِّمْ عَلَيْهِ كَذَلِكَ سَلاَماً يَبْلُغُهُ هُنَالِكَ، وَرَضِيَ اللهُ عَنْ لآلِئِ بَحْرِهِ العَشَرَةِ الكِرَامِ، وَعَنْ بَقِيَّةِ أَصْحَابِهِ العِظَامِ، وَنَسْأَلُكَ سُبْحَانَكَ المَزِيْدَ مِنْ فَضْلِكَ وَعَنْ بَقِيَّةِ أَصْحَابِهِ العِظَامِ، وَنَسْأَلُكَ سُبْحَانَكَ المَزِيْدَ مِنْ فَضْلِكَ آمِيْنَ، وَسَلاَمُ عَلَى المُرْسَلِيْنَ وَالحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ.

#### ٣٧ بنسي آللة التَّمْزَال حِيم

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنِهِكَتَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى جَامِعِ العُلُوْمِ وَمُفِيْدِهَا، وَإِمَامِ الرُّسُلِ وَخَطِيْبِهَا، وَوْحِ أُنْسِ كُلِّ حَضْرَةٍ، وَارْتِيَاحٍ كُلِّ بَهْجَةٍ وَنَظْرَةٍ، مِفْتَاحِ الغَيْبِ رُوْحِ أُنْسِ كُلِّ حَضْرَةٍ، وَارْتِيَاحٍ كُلِّ بَهْجَةٍ وَنَظْرَةٍ، مِفْتَاحِ الغَيْبِ الأَزَلِيِّ، وَخِتَامِ السِّرِّ الكُلِّيِّ، حَائِزِ الصِّفَاتِ القُدُسِيَّةِ، وَجَلِيْسِ الأَزَلِيِّ، وَخِتَامِ السِّرِ الكُلِّيِّ، حَائِزِ الصِّفَاتِ القُدُسِيَّةِ، وَجَلِيْسِ الأَزَلِيِّ، وَخِتَامِ السِّرِ الكُلِّيِّ، وَوَلَالةِ الطَّرِيْقَةِ، سَيِّدِ التَّكُويْنِ الحَقْرُقِ الوَجُوْدِ، وَوَاسِطَةِ دَارِ العُقُودِ، فِي سَابِقِ التَّعْيِينِ، تَاجٍ مَفْرَقِ الوُجُودِ، وَوَاسِطَةٍ دَارِ العُقُودِ،

مُحَمَّدِ الجَلاَل، وَأَحْمَدَ الخِلاَل، رَسُوْل الرَّحْمَةِ، وَوَلِيِّ النِّعْمَةِ، صَلِّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ يَا رَبَّنَا صَلاَةَ اتِّصَالِكَ بِمَرَاتِبِ كَمَالِكَ، وَسَلِّمْ عَلَيْهِ سَلاَمَ عِنَايَتِكَ بِمَدَدِ كَرَامَتِكَ، وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ، صَلِّ اللَّهُمَّ فِي الأَدْوَار، بِكَمَال الأَنْوَار، عَلَى خَيْرِ الأَبْرَارِ، وَأَبَرِّ الأَخْيَارِ، مُحَمَّدٍ ذِي المِعْرَاجِ، صَاحِبِ اللَّواءِ وَالتَّاجِ، يَا رَبِّ بَلِّعْ إلَيْهِ دَائِماً سَلاَمِي عَلَيْهِ، المُصْطَفَى المُصَفَّى التَّقِيِّ النَّقِيِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ ، السَّيدِ السَّنَدِ ، الْمُمِدِّ المَدَدِ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ، صَلَّى اللهُ بِالمَلاِّ، فِي الأَرْض وَفِي العُلاَ،عَلَى رُوْح ذِي الوُجُوْدِ،مُحَمَّدٍ المَحْمُوْدِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ فِي المَسَاءِ وَفِي الصَّبَاحِ، عَلَى ذَاكَ الرُّوْحِ بِالأَفْرَاحِ فِي الأَرْوَاحِ، صَلَّى اللَّهُ فِي الآبَادِ عَلَى سَيِّدِ الأَسْيَادِ، صَـلَّى اللَّهُ وَسَـلَّمْ بِالإِكْمَـالَ عَلَى الْمُفَرَّدِ فِي الكَمَالَ، صَـلَّى اللَّهُ وَسَـلَّمْ بِالرَّحْمَةِ عَلَى غَايَةِ النِّعْمَةِ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمْ بِالمَزِيْدِ عَلَى الفَرْدِ

الفَريْدِ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمْ بِالإكْرَامِ عَلَى فَخْرِ الكِرَامِ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ بِالتَّعْظِيْمِ عَلَى الرَّؤُوْفِ الرَّحِيْمِ، صَلِّ وَسَلِّمْ يَا إِلَهِى يَا بَدِيْعُ عَلَى حَبِيْبِكَ الجَلِيْلِ الرَّفِيْعِ، صَلِّ وَسَلِّم يَا إلَهـي يَا صَبُوْرُ عَلَى نَبِيِّكَ الحَامِدِ الشَّكُوْرِ، صَلِّ وَسَلِّمْ يَا إِلَهِي عَلَى المُعَظُّم البَاهِي، صَلِّ وَسَلِّمْ يَا حَمِيْدُ عَلَى سَيِّدِ العَبِيْدِ، صَلِّ وَسَلِّمْ يَا سَلاَمُ عَلَى المُعَلِّم لِلإسْلاَم، صَلِّ وَسَلِّمْ يَا رَبِّي عَلَى المُشَّفَع فِي ذَنْبِي، صَلِّ وَسَلِّمْ فِي العُلاَ بِالرَّحَمُوْتِ عَلَى الوَجِيْهِ فِي الْمُلْكِ وَالمَلَكُوْتِ، صَلَّى اللهُ بَالتَّعْظِيْم فِي الأَطْرَاس عَلَى مُعَطِّر الوُجُوْدِ بِالأَنْفَاسِ، صَلِّ اللَّهُمَّ عَلَى خَيْرِ البَريَّةِ فِي الحَضْرَاتِ القُدْسِيَّةِ ، وَبَلِّعْ إلَيْهِ سَلاَمَنَا عَلَيْهِ عَلَى الدَّوَام بِالإِكْرَام، صَلِّ عَلَيْهِ مَعِ السَّلاَم، بِالشَّفِيْعِ فِي البَرَايَا لاَ تُؤَاخِذْنَا بِالخَطَايَا.

#### ٣/ بِسْ إِللَّهِ الرَّحْنِ الرَّهِ الرَّحْنِ الرَّهِ الرَّحْنِ الرَّهِ الرَّحْنِ الرَّهِ الرَّحْنِ الرَّهِ

# ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنِ كَتَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَقْبُول الشَّفَاعَةِ، مَنْ جَعَلْتَ طَاعَتَهُ لَكَ طَاعَةً ، وَقَدَّمْتَهُ فِي القِدَم ، فَكَانَ لَهُ القِدَمُ عَلَى كُلِّ ذِيْ قِدَم ، مَنْ عَيَّنْتَهُ فِي التَّعْيِيْنِ الأَوَّلِ، بِالْمَقَامِ الأَكْمَلِ، وَخَصَّصْتَهُ بِكَمَالِ النِّظَامِ، وَجَعَلْتَهُ لَبِنَةِ التَّمَام، إمَام جَامِع الأُنْس، وَخَطِيْبِ حَضْرَةِ القُدْس، مَظْهَر حَقِيْقَةِ الوُجُوْبِ المُنَزَّةِ، وَمُطَهِّر إمْكَان الجَمَال الأَنْزَةِ، مُحَمَّدِ الخِلاَلِ وَأَحْمَدَ الجَلاَلِ، وَسَلِّمْ عَلَيْهِ سَلاَمَ الخُصُوْصِيَّةِ فِي حَضْرَةِ الدَّيْمُوْمِيَّةِ، وَأَتَوَسَّلُ بِهِ إِلَيْكَ إِلَهِي فِي البُعْدِ عَنْ كُلِّ لاَهِي، وَأَسْأَلُكَ القُرْبَ إِلَيْكَ وَالاعْتِمَادَ عَلَيْكَ، إِلَهِي بَسَطْتُ يَدَ الفَاقَةِ وَالاِفْتِقَارِ، وَجِئتُ بِحَالَةِ الذِّلَةِ وَالاِنْكِسَارِ، وَقَدْ وَقَفْتُ بِالبَابِ، وَتَوَسَّلْتُ بِالأَحْبَابِ، فَأَجِبْ سُؤَالِي وَلاَ تُخِبْ آمَالِي،

اللَّهُمَّ صَلِّ بِعَدَدِ ذَرَاتِ الوُجُوْدِ، عَلَى سَيِّدِ كُلِّ وَالِدٍ وَمَوْلُودٍ، أَفْضَل مَنْ صَلَّى وَتَلاَ، وَعَبَدَ رَبَّهُ فِي الخُلْوَةِ وَاللَّا، صَفْوَةِ أَهْل الإصْطِفَاءِ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ المُصْطَفَى وَسَلِّمْ أَبَداً كَذَلِكَ، مِنْ كُلِّ وَارِثٍ وَمَوْرُوْثٍ وَسَالِكٍ، وَمِنْ جَمِيْعِ عِبَادِكَ المُؤْمِنِيْنَ، آمِيْنَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي خَصَصْتَهُ فِي الآزَال بِمَرَاتِبِ التَّكْمِيْل بَعْدَ الكَمَال، حَائِز الفَضِيْلَةِ وَصَاحِبِ الوَسِيْلَةِ، فَاتِح خَزَائِن الأَسْرَار، وَخَاتِم دَوْرَاتِ الأَنْوَار، رَوْنَق كُلِّ إشَارَةٍ لَطِيْفَةٍ تُشِيْرُ إلَى كَمَال المَعَالِي المُنِيْفَةِ بِالإشَارَاتِ العِرْفَانِيَّةِ فِي الحَضْرَاتِ الرَّبَانِيَّةِ، ذِيْ الجَنَابِ الرَّفِيْع سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ الشَّفِيْعِ، صَلِّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ صَلاَةَ أُنْس جَمَالِهِ فِي مَقَامَاتِ كَمَالِهِ، وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَى الآل وَالأَصْحَابِ سَلاَمَ المُحِبِّ عَلَى الْأَحْبَابِ ، وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسِلِيْنَ ، وَالحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ.

## بِسُ إِللَّهُ الرَّالِحِيمِ

# ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنِهِكَتَهُ وَيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَنَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى حَضْرَةِ الْأَسْرَارِ، وَمَنْبَعِ الْأَنْوَارِ، وَمُطَهِّرِ النُّفُوْسِ مِنَ الرَّذَائِل، وَأَجْمَل مَوْلُوْدٍ فِي سَائِر القَبَائِل، عَرُوْس المَمْلَكَةِ الرَبَّانِيَّةِ، وَإِمَام الحَضْرَةِ القُدُسِيَّةِ، مُعَلِّم الخَيْر، وَأَعْلَم الخَلْق، وَنَاصِحِ الأُمَّةِ وَمُرْشِدِهَا إِلَى الحَقِّ، أَكْرَمِ الأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ، رَسُوْل رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ السَّادَاتِ، وَقُطْبِ دَوَائِر السَّعَادَاتِ، وَسَلِّمْ عَلَيْهِ عَلَى قَدْر مَقَامِهِ، وَإِجْلاَلَهِ وَإِعْظَامِهِ، وَالحَمْدُ للّهِ وَكَفَى، وَسَلاَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى، اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ صَلاَةً أَبَدِيَّةً دَيْمُوْمِيَّةً، قَيُّوُمِيَّةً إِلَهِيَّةً رَبَانِيَّةً ، بِحَيْثُ يَشْهَدُ لِى ذَلِكَ فِي عَيْن كَمَالِهِ بِشَهَادَةِ مَعَارِفِ ذَاتِهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ كَذَلِكَ فَإِنَّكَ وَلِيُّ ذَلِكَ، وَلاَ

حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيْمِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الرَّحْمَةِ الشَّامِلَةِ ، وَالبَرَكَةِ الْكَامِلَةِ ، جَامِعِ الحَقَائِق ، وَأَفْضَل الخَلاَئِق ، حَضْرَةِ حَضِيْرَةِ حَضَائِر قُدُسِكَ الجَامِع، وَنُوْر أَنْوَاركَ اللهِع، وَعَبْدِ عُبُوْدِيَّةِ عُبُوْدَةِ مَوْضُوعِكَ المُتَوَاضِعِ ، الَّذِي اخْتَرْتَهُ قَبْلَ سَوَابِقِ السَّوَابِقِ، وَأَلْحَقْتَهُ بَعْدَ لَوَاحِقِ الَّلْوَاحِقِ، وَأَبْقَيْتَهُ بِكَ وَمَحَقْتَ عَنْهُ آثَارَ البَقِيَّةِ، وَنَزَعْتَ مِنْ صَدْرِهِ غِلَّ الغُلُوْلِ النَّفْسِيَّةِ، وَبَشَّرْتَ مِنْهُ بِمُبَاشَرَةِ رُوْحِ الجَبَرُوْتِ رُعُوْنَاتِ البَشَرِيَّةِ، وَرَفَعْتَهُ إِذْ رَفَعْتَ عَنْهُ بِتَخْلِيْقِ أَخْلاَقِهِ حِجَابَ الأَخْلاَقِ الخُلُقِيَّةِ، وَجَعَلْتَهُ مَوْضِعاً لِمَحْمُوْلكَ، وَلوَحْاً حَافِظاً لِكَلِمَاتِ مَقُوْلكَ، وَكُرْسِيًّا وَاسِعاً لِمُتَفَرِّقَاتِ مَجْمُوْعِكَ، وَصَرَفْتَ قُوَّةَ قُدْرَتِهِ فِي أَمْلاَكِ وَأَفْلاَكِ الدَّائِرَةِ، وَأَطْلَعْتَ فِي مَطَالِعِ آفَاقِهِ مَصَابِيْحَ كَوَاكِبِ أَنْوَارِهِ الزَّاهِرَةِ، وَبسَطْتَ بسَاطَ بسَطَتِهِ قَرَاراً لِقُرَّةِ الأَعْيُن النَّاظِرَةِ، فَفِي جَلاَءِ مِرْآةِ رَأْيهِ الجَلِيْلِ انْجَلَى تَجَلِّي جَمَالِهِ

وَجَلاَلِهِ ، وَعَلَى أَعْلَى تَعَالِي هِمَم اهْتِمَامِهِ مَا طَارَ تَـصَوُّر صُوْرَةِ كَمَالِهِ، الَّذِي جَاوَزْتَ بِهِ حُزُوْنَ الحُزْنِ فَبَاشَرَ البُشْرَى لإصَابَةِ الصَّوَابِ، وَآمَنْتَ إِيْمَانَ تَمَنَّيْهِ مِنَ النَّكْسِ عَلَى الأَعْقَابِ فِي عِقَابِ العِقَابِ، وَخَلَّصْتَ إِخْلاَصِهِ مِنَ آثَارِ التَّلَفُتِ لِمَثُوْبَاتِ الثَّوَابِ، فَلَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ بَقِيَّةُ رَيْبٍ وَلاَ عُرْوَةٌ عَيْبٍ، لاَ يَأْنَسُ الخَلْقَ، وَلاَ يَسْتَوْحِشُ مِنَ الحَقِّ، وَلاَ تَلْحَظُ لَوَاحِظُ مُلاَحَظَتِهِ عَيْنَ جَمْعِ الجَمْعِ فِي عَيْنِ الفَرْقِ، الحَبِيْبِ الأَكْرَمِ، وَالخَلِيْل الأَعْظَم، وَالرُّوْحِ المُنْعِم، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عِلَى وَعَلَى أَبِيْهِ إِبْرَاهِيْمَ الخَلِيْل وَأَخَوَيْهِ مُوْسَى الكَلِيْم وَعِيْسَى الأَمِيْن، وَعَلَى دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَعَلَى جَمِيْعِ الأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ، وَالأَوْلِيَاءِ الصَّالِحِيْنَ، وَالصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ، وَالأَئِمَّةِ وَالْمُقْتَدِيْنَ، وَالْأُمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ، كُلُّمَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُوْنَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ الغَافِلُوْنَ، وَتَاهَتِ العُقُوْلُ فِي حَضْرَةِ الذَّاتِ، وَتَرَوْحَنَتِ النُّفُوْسُ النَّفْسِيَّةِ بِالأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ،

وَظَهَرَ شَاهِدُ الحَقِّ لِلأَرْوَاحِ، وَتَبَدَّلَتِ الذَّاكِرِيَّةُ بِالذُّكُوْرَةِ وَقْتَ حُصُوْلِ الفَلاَح، وَسَلِّمْ تَسْلِيْماً كَثِيْراً.

## التَّوْرَالِيِّ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتِهِكَ تَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَنَأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِ وَسلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ عَدَدَ أَمْوَاجِ البَحْرِ الدَّفِيْقِ، وَصَلِ وَسلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ عَدَدَ الرَّمْلِ الدَّقِيْقِ، وَصَلِ وَسلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ عَدَدَ حَسنَاتِ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ عَدَدَ حَسنَاتِ سَيِّدِنَا أَبِي بَكْرِ الصِّدِيْقِ سَيِّدِ أَهْلِ التَّصْدِيْقِ، وَصَلِ وَسلِّمْ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ عَدَدَ حَسنَاتِ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ عَدَدَ حَسنَاتِ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ عَدَدَ حَسنَاتِ مَنَاتِ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ عَدَدَ حَسنَاتِ سَيِّدِنَا عُمَرَ بْنِ الخَطَابِ سَيِّدِ أَهْلِ التَّوْفِيْق، وَصَل وَسلِّمْ وَبَارِكُ سَيِّدِنَا عُمَرَ بْنِ الخَطَابِ سَيِّدِ أَهْلِ التَّوْفِيْق، وَصَل وَسلِّمْ وَبَارِكُ سَيِّدِنَا عُمَرَ بْنِ الخَطَابِ سَيِّدِ أَهْلِ التَّوْفِيْق، وَصَل وَسلِّمْ وَبَارِكُ

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ عَدَدَ حَسَنَاتِ سَيِّدِنَا عُثْمَانَ بْن عَفَّان سَيِّدِ أَهْلِ التَّحْقِيْق، وَصَل وَسلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ عَدَدَ حَسَنَاتِ سَيِّدِنَا عَلِيَّ ابْن أَبِي طَالِبٍ سَيِّدِ أَهْلِ التَّدْقِيْق، وَصَل وَسلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ عَدَدَ حَسَنَاتِ آلَ البّيْتِ، وَعَدَدَ حَسَنَاتِ بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعيْنَ، وَتَابِعِيْهِمْ وَتَابِعِي تَابِعِيْهِمْ بِإِحْسَانِ إِلَى أَقْوَم طَرِيْق، وَصَل وَسلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ مِلْءَ السَّمَوَاتِ السَّبْع وَالْأَرْضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا بَيْنَهُمَا حَتَّى تَضِيْقَ.

# إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنِهِكَ تَهُ لِيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيرَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنِهِكَ تَهُ لِيصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيرَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهِ وَمَلَّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الذَّاتِ العُظْمَى مُكَمِّلَةِ أَهْلِ النُّوْرِ الأَسْنَى، قُطْبِ دَائِرَةِ العَالَمِيْنَ، وَاسِطَةِ عَقْدِ الأَنْبِيَاءِ وَالمُرْسَلِيْنَ، صَفْوَةِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَالدِّيْنِ، بُرْهَانِكَ القَاطِعِ، وَنُوْرِكَ السَّاطِعِ، وَارثِ الخِلاَفَةِ الكُبْرَى، وَإِمَامِ الدُّنْيَا وَالأُخْرَى، ذِي الِّلوَاءِ المَعْقُوْدِ، وَالسِّرِّ المَـشْهُوْدِ، وَالمَقَامِ المَحْمُوْدِ، وَالـصِّرَاطِ المُـسْتَقِيْمِ المَمْدُوْدِ، وَالحَوْض المَوْرُوْدِ، وَالكَوْثَر الجَارِي، وَالنُّوْر السَّارِي، مَلِكِ الكَمَالاَتِ، وَسُلْطَان البِدَايَاتِ وَالنِّهَايَاتِ، أَحْمَدَ كُلِّ عَالَمٍ، وَمُحَمَّدِ كُلِّ مَقَامٍ مِنْ خَلْق آدَمَ، جَامِع القُرْآن المُتَّصِفِ بِصِفَاتِ الكَمَال فِي كُلِّ آن وَأَوَان، البَّرِّ الرَّحِيْمِ الْمُهَيْمِنِ الجَبَّارِ العَزِيْزِ الرَّؤُوْفِ السَيِّدِ البَـدْرِ مَـنْ أَقْ سَمْتَ بِحَيَاتِ الدَّائِمَةِ ، وَعِزَّتِ القَائِمَةِ ، الفَاتِح الخَاتِم الشَّافِع ، الأَمِيْن عَلَى أَسْرَاركَ الجَوَامِع ، الحَاشِر لأَهْل الخَيْر لِلْجِنَانِ، وَلاَّهْلِ الشَّرِّ لِلْنِّيرَانِ، الَّذِي تَمَّ فِيْهِ مَظْهَرُكَ بِكُلِّ زَمَانِ، وَالقَائِمِ بِكُلِّ مَقَامٍ بِكَمَالِ الامْتِنَانِ،الخَاتِم لِرُسُلِكَ الكِرَام،المُحِيْطُ بِمَـوَادِ الإِنْعَامِ، الرَّسُولِ لِلْظَـوَاهِرِ بِالجَمَالِ البَـشَرِيِّ، وَالإشْرَاق

الظُّهُوْرِيِّ، وَلِلْبَوَاطِن بِالنُّوْرِ السَّنِيِّ، وَالعَيْشِ الهَنِيِّ، الشَّاهِدِ عَلَى كُلِّ رَسُوْل، وَالْمُبَلِّغ لِنِهَايَةِ السُّؤْل، الَّذِي شَهدَكَ بِعَيْن رَأْسِهِ، وَخَصَصْتَهُ بِذَلِكَ تَمْيِيْزاً لَهُ فِي حَضْرَةِ قُدُسِكَ، الضَّحُوْكِ لِلُطْفِهِ وَمَظْهَر امْتِنَانِهِ ، العَالِي بإشْرَاق نُورك عَلَى صَفَحَاتِ وَجْهِهِ وَتَنَايَاهُ وَلِسَانِهِ ،العَاقِبِ لِلْرُّسُلِ الكِرَامِ فِي الصُّور ،المُتَقَدِّم عَلَيْهِمْ بِالمَكَانَةِ وَالمَكَانِ وَالمُفَصَّلِ وَفَواتِح وَخَواتِم السُّور،الفَاتِح لِلْمُقْفَلاَتِ القَائِم بِحَلِّ المُعْضِلاَتِ،القَتَّالَ لِكُلِّ غَويًّ، وَالْمُزيْل لِكُلِّ دَنِيًّ ، القَسَم الَّذِي تَمَّ بِهِ كُلُّ ظُهُوْر ، وَجَمَعَ كُلَّ نُوْر ، المَاحِي لِظَلاَم الشِّرْكِ وَالشُّكُوْكِ وَالأَوْهَام، المُوْصِل لِدَار السَّلاَم، المُصْطَفَى عَلَى كُلِّ الأَنَام، المُبَشِّر بِلِقَاءِ المَلِكِ العَلاُّم، وَفَوَاتِح الإنْعَام، وَخَوَاتِم الإسْلاَم، مِنَ السَّلاَم بدار السَّلاَم، المُتَوَكِّل بحَالِهِ ، المُظْهر لِذَلِكَ فِي مَقَالِهِ، لِئَلاَّ يَأْلَفَ الخَلْقُ سِوَاكَ فَلاَ يَلْتَفِتُوْنَ إلاَّ إلَيْكَ، وَلاَ يَعْتَمِدُوْنَ إلاَّ عَلَيْكَ، وَلاَ يُؤَمِّلُوْنَ إلاَّ إلَيْكَ، الْمُقَنَّعِ بِقِنَاعِ بَهَاءِ

نُوْرِكَ، فِي مَعَالِي مَعَالِم ظُهُوْرِكَ، النَّبِيِّ الَّذِي أَنْبَأْتَهُ بِكَ فَأَنْبَأَ عَنْكَ، النَّذِيْرِ لِمَنْ عَصَاكَ بِتَخْوِيْفِهِ بِكَ مِنْكَ، نَبِيِّ التَّوْبَةِ الَّتِي قَبِلْتَهَا مِنْ أُمَّتِهِ بِلاَ قَتْل ظَاهِرِ لِلْنُفُوس، مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ وَلاَ بُؤْس، نَبِيِّ الرَّحْمَةِ الَّذِي أَرْسَلْتَهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ، وَلإِنْقَاذِ الهَالِكِيْنَ، نَبِيِّ المَلاَحِم العُظْمَى، وَمَوَاقِع الخَيْر الأَهْمَى، الَّذِي هَدَيْتَ بِهِ مَنْ كَانَ عَنْهُ أَعْمَى، وَفَتَحْتَ بِهِ آذَانَا صُمَّا، وَأَعْيُنَا عُمْيَاً، وَقُلُوْباً غُلْفاً، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﴿ اللَّهُ مُ الْا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إلاَّ بِاللَّهِ العَلِيِّ العَظِيمِ، لاَ إلَهَ إلاَّ اللّهُ المَلِكِ الحَقِّ المُبِينُ، مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ صَادِقُ الوَعْدِ الأَمِين، رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ.

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنِهِكَتَهُ و يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنِهِكَ تَهُ و يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهِ وَمَلَنِي عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم، وَبرَّ وَأَكْرم، وَأَنْعِمْ عَلَى العِزِّ الشَّامِخ، وَالْمَجْدِ البَاذِخ، وَالنُّورِ الطَّامِح، وَالحَقِّ الوَاضِح، وَمِيم المَمْلَكَةِ، وَحَاءِ الرَّحْمَةِ ، وَمِيم العِلْم ، وَدَال الدَّلاَلَةِ ، وَأَلِفِ الذَّاتِ ، وَحَاءِ الرَّحَمُوتِ، وَمِيم المَلَكُوتِ، وَدَال الهِدَايَةِ، وَجِيم الجَبَرُوتِ، وَلاَم الأَلْطَافِ الخَفِيَّةِ، وَرَاءِ الرَّأْفَةِ الحَقِّيةِ، وَنُونِ المِنَن، وَعَيْن العِنَايَةِ، وَكَافِ الكِفَايَةِ، وَيَاءِ السِّيَادَةِ، وَسِيْنِ السَّعَادَةِ، وَقَافِ القَرَابَةِ، وَطَاءِ السَّلْطَنَةِ، وَهَاءِ العُرْوَةِ، وَوَاوِ الوُّتْقَى، وَصَادِ العِصْمَةِ، وَعَلَى آلِهِ جَوَاهِر عِلْمِهِ العَزيز، وَأَصْحَابِهِ مَنْ أَصْبَحَ بِهِمْ الدِّينُ فِي حِرْز حَريز، صَلاَتَكَ المُهَيْمِنَةِ بِعَظَمَةِ جَلاَلِكَ، الْمُشَرَّفَةِ بِجَلال جَمَالِكَ، المُكَرَّمَةِ بِعَظِيم نَوَالِكَ، دَائِمَةً بِدَوَام مُلْكٍ لاَ انْتِهَاءَ لَهَا ، سَامِيَةً بِسُمُوِّ رِفْعَتِكَ لاَ انْقِضَاءَ لَهَا ، صَلاَّةً تَفُوقُ وَتَفْضُلُ وَتَلِيقُ بِمَجْدِ كَرَمِكَ وَعَظِيم فَضْلِكَ، أَنْتَ لَهَا أَهْلٌ لاَ يَبْلُغُ كُنْهَهَا وَلاَ يَقْدِرُ قَدْرَهَا كَمَا يَنْبَغِي لِشَرَفِ نُبُوَّتِهِ

وَعَظِيم قَدْرهِ وَكَمَا هُوَ لَهَا أَهْلُ، صَلاَةً تُفَرِّجُ عَنَّا بِهَا هُمُومَ حَوَادِثِ الْإِخْتِيَارِ، وَتَمْحُو بِهَا عَنَّا ذُنُوبَ وُجُودِنَا بِمَاءِ سَمَاءِ القُرْبَةِ حَيْثُ لاَ حَيْثُ وَلاَ بَيْنُ، وَلاَ أَيْنُ وَلاَ كَيْفٌ، وَلاَ جَهَـةٌ وَلاَ قَرَارٌ، وَتُغَيِّبُنَا بِهَا فِي غَيَاهِبِ غُيُوبِ أَنْوَارِ أَحَدِيَّتِكَ فَلاَ نَشْعُرَ بِتَعَاقُبِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَتُخَوِّلَنَا بِهَا سَمَاحَ رَبَاحَ فُتُوحَ حَقَائِقَ بَدِيعٍ جَمَالٍ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ الْمُخْتَارِ، وَتُتْحِفَنَا بِهَا بِأَسْرَارِ أَنْوَار زَيْتُونِيَّتِكَ فِي مِشْكَاةِ الزُّجَاجَةِ المُحَمَّدِيَّةِ، فَتُضَاعِفَ أَنْوَارَنَا بِلاَ امْتِرَاءٍ وَلاَ حَدٍّ وَلاَ انْحِصَار، يَا رَبُّ يَا اللَّهُ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، يَا ذَا الجَلاَل وَالإِكْرَام يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، نَسْأَلُكَ بِدَقَائِق مَعَانِي القُرْآن العَظِيم المُتَلاَطِمَةُ أَمْوَاجُهَا فِي بَحْر بَاطِن خَزَائِن عِلْمِكَ المَخْزُون، وَبِآيَاتِهِ البَيِّنَاتِ الزَّاهِ رَاتِ البَاهِرَاتِ عَلَى مَظْهَر إِنْسَان عَيْن سِرِّكَ المَصُون، أَنْ تُذْهِبَ عَنَّا ظَلاَمَ الفَقْدِ بِنُورِ أُنْسِ المَجْدِ،وَأَنْ تَكْسُونَا مِنْ حُلَل صِفَاتِ

كَمَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عِلَّا الْمُورِ الجَلاَلَةِ، وَأَنْ تُسْقِينَا مِنْ كَوْثَرِ مَعْرِفَتِهِ رَحِيْقَ تَسْلِيم تَسْنِيم شَرَابِ الرِّسَالَةِ.

#### بِ الله الرَّه الرّ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَئِ كَتَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الجُودِ الأَكْرَمِ، وَالنُّورِ الأَفْخَمِ، وَالعِزِّ الأَعْظَمِ، اللَّهُ عَلَى كُلِّ فَصِيحٍ وَأَعْجَمٍ المَبْعُوثِ بِالقِيْلِ الأَقْوَمِ، وَمِنَّةِ اللهِ عَلَى كُلِّ فَصِيحٍ وَأَعْجَمٍ سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ عَلَى اللَّهِ عَلَى كُلِّ فَصِيحٍ وَأَعْجَمِ سَيِّدِنَا وَنَبِينَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ عَلَى الْكَنُونِ، بقَوْلِكَ الكَرِيمِ دَائِرَةِ المُرْسَلِيْنَ، المُخَاطَبِ فِي الكِتَابِ المَكْنُونِ، بقَوْلِكَ الكَرِيمِ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، وَارْضَ عَنْ أَصْحَابِهِ أَئِمَّةِ الهُدَى لِمَنْ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، وَارْضَ عَنْ أَصْحَابِهِ أَئِمَّةِ الهُدَى لِمَنْ الْقَتْدَى، وَأَشْحَابِهِ أَنِّمَةِ الهُدَى لِمَنْ وَأَشْدَى، وَنُجُومِ الاقْتِدَاءِ لِمَنْ إقْتَدَى، مَا تَعَاقَبَ أَدْوَارُ الأَنْوَارِ، وَأَشْرَقَتْ أَنْوَارُ الأَنْوَارِ، وَأَشْرَقَتْ أَنْوَارُ الأَسْرَارِ بِالأَسْرَارِ، وَالحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ،

يَا اللهُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ، يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيْمُ، يَا حَىُّ يَا قَيُّوْمُ، يَا عَلِيٌّ يَا عَظِيْمُ، يَا ذَا الجَلاَل وَالإِكْرَام، مُدَّنا بِمَددِ مُحَمَّدٍ أَشْرَفِ أَنْبِيَائِكَ، وَتَاج أَوْلِيَائِكَ، وَسِرِّ أَهْل وَفَائِكَ، البَشِيْر النَّذِيْر، السِّرَاجِ الْمُنِيْرِ، الرَّسُوْلِ الكَرِيْمِ، الرَّؤُوْفِ الرَّحِيْمِ، دَعْوَةِ أَبِيْهِ إِبْرَاهِيْمَ، وَبُـشْرَى أَخِيْهِ عِيْسَى، وَالْمُنَوَّهِ بِاسْمِهِ فِي تَـوْرَاةِ مُوْسَى ، الصَّادِق الأَمِيْن ، الحَقِّ المُبِيْن ، نَبِيِّ الرَّحْمَةِ ، ذِي العُـرْوَةِ الوُتْقَى وَالعِصْمَةِ ، إِمَامِ المُتَّقِيْنَ ، شَفِيْعِ المُذْنِبِيْنَ ، نُوْرِكَ السَّاطِع ، سَيْفِ حُجَّتِكَ اللَّامِعِ القَاطِعِ، صَاحِبِ الشَّفَاعَةِ العُظْمَى، وَالحَوْضِ المَوْرُوْدِ، وَالوَسِيْلَةِ فِي المَحَلِّ الأَسْمَى، وَالمَقَامِ المَحْمُودِ، الشَّاهِدِ الشَّهِيْدِ لِلأَنْبِيَاءِ، وَعَلَى الأُمَم خَيْرُ دَلِيْل، الَهادِي بِنُوْرِكَ المَجِيْدِ إِلَى أَشْرَفِ سَبِيْل، مَنْ اسْتُسْقِىَ الغَمَامُ بِوَجْهِ إِ فَهَمَعَ ، وَانْشَقَّ لِهَيْبَتِهِ قَمَرُ السَّمَاءِ ثُمَّ اجْتَمَعَ ، وَعَادَ لَهُ نُورُ

الشَّمْسِ الْمُشْرِقَةِ بَعْدَ الأَفُّوْلِ وَرَجَعَ، وَانْفَجَرَ الْمَاءُ الْمُنْهَمِرُ مِنْ أَصَابِعِهِ وَهَمَعَ ، وَسَجَدَ البَعِيْرُ لِهَيْبَتِهِ ، وَسَكَنَ ثَبِيرٌ لِرَكْضَتِهِ ، وَحَنَّ الجِدْعُ حَنِيْنَ العِشَارِ لِفُرْقَتِهِ، وَأَيَّدْتَهُ بِرُوْحِ قُدْسِكَ، وَحَقَّقْتَهُ بِحَقَائِق مَعْرِفَتِكَ وَأُنْسِكَ، الصَّادِع بِالْحَقِّ، النَّاطِق بِالصِّدْق، المَنْصُوْر بِالرُّعْبِ، المَمْلُوْءِ قَلْبُهُ مِنَ الحِكْمَةِ وَالإِيْمَانِ وَالعِرْفَانِ وَالحُبِّ، مَنْ رَفَعْتَ ذِكْرَهُ مَعَ ذِكْرِكَ، وَأَقَمْتَهُ فِي مِحْرَابِ العُبُوْدِيَّةِ وَالرِّسَالَةِ مُطِيْعَاً لأَمْركَ، مُعْتَرفًا لَكَ بِعَظِيْم قَدْركَ، وَأَقْسَمْتَ بِهِ فِي كِتَابِكَ، وَفَضَّلْتَهُ بِمَا فَصَّلْتَهُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْوَاعِ خِطَابِكَ، وَخَلَقْتَ نُوْرَ ذَاتِهِ مِنْ نُوْر ذَاتِكَ العُظْمَى، وَزَجَجْتَ بِهِ فِي غَيْهَ بِ لاَهُـوْتِ سِرِّكَ الأَسْمَى، وَتَبَتَ لَهُ فِي الخِلاَفَةِ عَنْكَ حَيْثُ أَنْتَ قَدَماً ، وَنَشَرْتَ لَهُ بَوَارِثَةِ اسْمِكَ البَاطِن وَالظَّاهِرِ فِي الكَوْنِيْنِ عَلَماً ، وَحَقَّقْتَهُ بِـكَ فِي مَظَاهِر ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَـي ﴾، وَجَعَلْتَ بَيْعَتَهُ عَيْنَ بَيْعَتِكَ، وَأَنْطَقْتَ لِسَانَهُ بِحُجَّتِكَ، أُفُق أَنْوَارِكَ، وَبَحْر أَسْرَارِكَ، قَائِدِ جُيُوْش الهِدَايَةِ إِلَيْكَ، سَيِّدِنَا وَسَيِّدِ كُلِّ مَنْ أَرْشَدَ بِكَ عَلَيْكَ، حَبِيْبِكَ الأَكْرَم، وَرَسُوْلِكَ الأَعْظَمِ، مُحَمَّدِكَ المَحْمُودِ فِي ذَاتِهِ وَصِفَاتهِ، مَنْ خَلَقْتَ الوُجُوْدَ لأَجْل ذَاتِهِ، وَعَمَّرْتَ الأَكْوَانَ بِبَرَكَاتِهِ، صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ كَمَا يَلِيْقُ بِجَلاَل أُلُوْهِيَّتِكَ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ كَمَا يُنَاسِبُ عَظَمَةَ سُلْطَانِكَ وَرُبُوْبِيَّتِكَ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ ذَاتِكَ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ أَسْمَاؤكَ وَصِفَاتِكَ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ قَدْرَ مَا جَرَى بِهِ قَلَمُكَ وَحُكْمُكَ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ بِاطِناً وَظَاهِراً، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ أَوَّلاً وَآخِراً ، وَعَلَى إِخْوَانِهِ مِنْ سَائِر الأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ، وَالْمَلاَئكِةِ الْمُقَرَّبِيْنَ وَعِبَادِكَ الصِّالِحِيْنَ، وَكُلِّ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ أَجْمَعِيْنَ، وَالخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ: أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُتْمَانَ وَعَلِيٍّ ، وَالحَسَن وَالحُسَيْن وَعَلَى التَّابِعِيْنَ ، وَتَابِعِيْهِمْ بِإِحْسَان إلَّى يَوْمِ الدِّيْنِ، وَصَلِّ عَلَيْنَا مَعَهُمْ وَعَلَى وَالِدِيْنَا وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، إِنَّكَ قَرِيْبٌ مُجِيْبُ الدَّعَوَاتِ، يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيْمُ، يَا حَيُّ يَا قَيُوْمُ يَا بَدِيْعَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض، يَا ذَا الجَلاَل

## ي بِنْ الرَّهُ الرَّامُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُلْمُ الْمُؤْمُ الْمُل

# ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتِهِكَ تَهُ لَيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّكَ الأَكْرَمِ، وَرَسُوْلِكَ الأَعْظَمِ، نُوْرِكَ البَدِيْعِ، وَسِرِّكَ الرَّفِيْعِ، وَحَبِيْبِكَ الشَّفِيْعِ، وَاسِطَةِ عَقْدِ النَّبِييْنَ، وَقِبْلَةِ وَسِرِّكَ الرَّفِيْعِ، وَاسِطَةِ عَقْدِ النَّبِييْنَ، وَقِبْلَةِ أَوْلِيَائِكَ وَأَصْفِيَائِكَ المُقَرَّبِيْنَ، رُوْحِ أَرْوَاحِ المَوْجُوْدَاتِ، وَلَوْحِ الأَسْرَارِ المَّنْقُوْشِ بِأَنْوَارِ التَّجَلِّيَاتِ، النَّاطِقِ بِكَ عَنْكَ أَزَلاً وَأَبَداً، لِسَانِ حُجَّتِكَ النَّوْر التَّجَلِيَاتِ، النَّاطِق بِكَ عَنْكَ أَزَلاً وَأَبَداً، لِسَانِ حُجَّتِكَ النَّوْر التَّجَلِيَاتِ، النَّاطِق بِكَ عَنْكَ أَزَلاً وَأَبَداً، وَبَرْق حُجَّتِكَ النَّذِي مِنَ الحَقِّ طَرَائِقَ قِدَداً، مَظْهَرِ جَمَالِكَ المُطْلَق، وَبَرْق أَفْق أَسْرَارِكَ النَّذِي لاَحَ وَأَشْرَقَ، أَحْمَدَ مَنْ حَمِدَكَ وَحَمِدْتَهُ، مُثَافِق أَنْق أَسْرَارِكَ النَّذِي لاَحَ وَأَشْرَق، أَحْمَدَ مَنْ حَمِدَكَ وَحَمِدْتَهُ، مُضَّمَّدِكَ النَّذِي لِحَمْدِهِ لَكَ وَحَمْدِكَ لَهُ اصْطَفَيْتَهُ وَاخْتَرْتَهُ، مِنْ مُحَمِدَكَ اللَّذِي لِحَمْدِهِ لَكَ وَحَمْدِكَ لَهُ اصْطَفَيْتَهُ وَاخْتَرْتَهُ، مِنْ بِدَايَتِهِ مَرْمَى أَبْصَارِ السِّبَاق، وَغَايَتَهُ لاَ يُدْرَكُ لَهُ لَهَا حَدُّ، وَلاَ لاَ عَدْرَكُ لَهَا حَدُّ، وَلاَ

يُرَامُ لَهَا لَحَاقٌ، خَلِيْفَتِكَ مِنْ حَيْثُ مَشِيئَتِكَ عَلَى كَافَّةِ مَخْلُوْقَاتِكِ، وَمُخْتَارِكَ أَنْتَ لِحِفْظِ أَمَانَتِكَ عَلَى جُمْلَةِ بَرِيَّاتِكَ، الهَادِي بِكَ إِلَيْكَ، وَالْمُرْشِدِ بِفَضْلِكَ عَلَيْكَ، بَدْر هَالَةِ النُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ، وَشَمْس بُرُوْجِ العِزَّةِ بِكَ وَالجَلاَلَةِ، مَنْ أَخَذْتَ المِيْثَاقَ مِنْ أَنْبِيَائِكَ عَلَى تَصْدِيْقِهِ وَنُصْرَتِهِ، وَأَقَرَّ كُلُّ مِنْهُمْ بِذَلِكَ وَقَرَّرَهُ وَبَيَّنَهُ لأُمَّتِهِ، مَنْ شَرَحْتَ صَدْرَهُ، وَمَلاَّتَهُ حِكْمَةً وَإِيْمَاناً، وَوَضَعْتَ وزْرَهُ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَهُ، وَأَبْدَلْتَهُ رَحْمَةً وَغُفْرَاناً، وَرَفَعْتَ ذِكْرَهُ مَعَ ذِكْركَ، وَأَقَمْتَهُ فِي مِحْرَابِ العُبُوْدِيَّةِ لَكَ مُطِيْعًا لأَمْرِكَ، نَاطِقًا بِحَمْدِكَ وَمَدْحِكَ وَشُكْرِكَ، حَبِيْبِكَ المُخْتَصِّ مِنْ عَطَائِكَ وَنَعْمَائِكَ بِمَا لاَ عَيْنُ رَأَتْ، وَلاَ أُذُنُّ سَمِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشْر، مَنْ مَتَّعْتَ بِمَعْرِفَتِكَ وَخِطَابِكَ وَجَمَالِكَ مِنْهُ القَلْبَ وَالسَّمْعَ وَالبَصَرَ، سَيِّدِنَا وَسَيِّدِ العَالَمِيْنَ ، وَعَلَى آلِهِ الأَكْرَمِيْنَ ، وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِيْنَ ، أُشْهِدُكَ وَكَفَى بِكَ شَهِيْداً يَا إِلَهَ العَالَمِيْنَ، وَأُشْهِدُ مَلاَئِكَتَكَ وَرُسُلَكَ وَحَمَلَةَ عَرْشِكَ وَسُكَّانَ سَمَوَاتِكَ وَالأَرْضِيْنَ، مِنْ كُلِّ مَا ذَرَأْتَ مِنَ الخَلاَئِق أَجْمَعِيْنَ، أَنِي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ وَحْدَكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ تَجْبُرُ الكَسِيْرَ، وَتُغِيْنِي الفَقِيْرَ، وَتَرْحَمُ الضَّعِيْفَ، وَتُغِيْثُ اللَّهِيْفَ، وَتَضَعُ وَتَرْفَعُ، وَتَعِيْلُ وَتَقْطَعُ ، وَتُجِيْرُ وَلاَ يُجَارُ عَلَيْكَ، وَتُعِيُّ مَنْ تَدَلَّلَ بَيْنَ وَتَرْفَعُ ، وَتَصِلُ وَتَقْطَعُ ، وَتُجِيْرُ وَلاَ يُجَارُ عَلَيْكَ، وَتُعِيُّ مَنْ تَدَلَّلَ بَيْنَ يَدَيْكَ، وَأَنَّ مُحَمَّدَاً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، وَحَبِيْبُكَ وَخَلِيْلُكَ، عَرْشُ أَحَدِيَّتِكَ يَدَيْكَ، وَأَنَّ مُحَمَّدَاً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، وَحَبِيْبُكَ وَخَلِيْلُكَ، عَرْشُ أَحَدِيَّتِكَ الأَوْسَعُ ، القَايِّمُ بِسِرِ الخِلاَفَةِ عَنْكَ فِي المَقَامِ الأَبْدَعِ الأَرْفَعِ ، مَنْ الشَّوْرَ التَّجَلِينَاتِ الصَّمَدَانِيَّةِ وُجُودُهُ ، وَاسْتَدَارَ عَلَى دَوَائِرِ التَّعَيُّنَاتِ الرَّبَانِيَّةِ عُهُوْدُهُ ، اللَّهُمَّ فَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ صَلاَةً وَسَلاَماً التَّعَيُّنَاتِ الرَّبَانِيَّةِ عُهُوْدُهُ ، اللَّهُمَّ فَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ صَلاَةً وَسَلاَماً التَّعَيُّنَاتِ الرَّبَانِيَّةِ عُهُوْدُهُ ، اللَّهُمَّ فَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ صَلاَةً وَسَلاَماً الْقِخَامِ، وَوَرَاثِهِ الغَظَامِ، وَوَرَاثِهِ الغَظَامِ، وَوَرَاثِهِ الغَخَامِ.

# وَ يِسْ إِللهَ اللهَ اللهَ وَمَلَيْهِ كَتَهُ اللهُ وَمَلَيْهِ كَتَهُ اللهُ وَمَلَيْهِ كَتَهُ اللهِ يَصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهِ وَمَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

يَا مَوْلاَيَ يَا قَرِيْبُ يَا مُجِيْبُ،أَسْأَلُكَ أَنْ تُرْسِلَ بُعُوْثَ غُيُوْثِ سَلاَمِكَ وَصَلاَتِكَ، وَنُعُوْتَ هُبُوْبِ نَسَمَاتِ نَفَحَاتِكَ عَدَدَ مَعْلُوْمَاتِكَ، عَلَى أَفْضَل مَصْنُوْعَاتِكَ، وَأَجَلِّ مَظَاهِر تَجَلِّيَاتِكَ، وَأَكْمَل مُتَخَلِّق بِحَقَائِق أَسْمَائِكَ وَصِفَاتِكَ، وَأَعْظَم مُتَحَقِّق بِدَقَائِق مُشَاهَدَاتِ ذَاتِكَ، أَشْرَفِ نَوْع الإنْسَان، وَإِنْسَان عُيوْن الأَعْيَان، وَالمُتَخَلِّص مِنْ خَالِصَةِ خُلاصَةِ وَلَدِ عَدْنانَ، المَمْنُوْحِ بَبَدِيْعِ الآياتِ، وَالْمَخْصُوْص بِعُمُوْم الرِّسَالَةِ وَغَرَائِبِ الْمُعْجِزَاتِ، السِّرِّ الجَامِع الفُرْقَانِي، وَالمَحْصُوْص بِمَوَاهِبِ القُرْبِ مِنَ النَّوْعِ الإنْسَانِي، مَوْردِ الحَقَائِق الأَزَلِيَّةِ وَمَصْدَرهَا، وَجَامِع جَوَامِع مُفْرَدَاتِهَا وَمَنْبَرهَا، وَخَطِيْبِهَا وَمُرْشِدِهَا إِذَا حَضَرَ فِي حَظَائِرهَا، بَيْتِ اللهِ المَعْمُوْرِ الَّذِي اتَّخَذَهُ اللَّهُ لِنَفْسِهِ، وَجَعَلَهُ نَاظِمَاً لِحَقَائِق قُدُسِهِ، مُدَّةِ مِدَادِ نُقْطَةِ الأَكْوَان، وَمَنْبَع يَنَابِيْع الحِكَم وَالعِرْفَان، مَنْ خَتَمْتَ بِهِ الأَنْبِيَاءَ، وَوَرَّثْتَ عُلُوْمَهُ لِلأَصْفِيَاءِ، مُحَمَّدٍ الَّذِي جَاهَدَ فِيْكَ حَقَّ الجِهَادِ حَتَّى أَتَاهُ الْيَقِيْنُ ، صَلَوَاتٍ وَتَسْلِيْمَاتٍ تَتَجَدَّدُ مَعَ التَّضْعِيْفِ أَبَداً

فِي كُلِّ وَقْتٍ وَحِيْنِ، مَعَ ذِكْرِ الذَّاكِرْيَن وَسَهْوِ الغَافِلِيْنَ وَلَمْحِ النَّاظِرِيْنَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِيْنَ، وَالعُلَمَاءِ العَامِلِيْنَ وَالأَوْلِيَاءِ النَّاظِرِيْنَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِيْنَ، وَالعُلَمَاءِ العَامِلِيْنَ وَالأَوْلِيَاءِ السَّالِحِيْنَ وَالأَئِمَّةِ المُرْشِدِيْنَ، وَمَنْ قَامَ بصِفَةِ الإسْلاَمِ إلَى يَوْمِ الصَّالِحِيْنَ وَالأَئِمَّةِ المُرْشِدِيْنَ، وَالحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ. المُرْسَلِيْنَ، وَالحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ.

## في الله الرائد ا

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنْهِ كَتَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

نَسأَلُكَ اللَّهُمَّ أَنْ تُصلِّي وَتُسلِّمَ عَلَى نُوْرِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا جَوَاهُمَا، المَنْعُوْتِ وَمَا جَوَاهُمَا، المَنْعُوْتِ وَمَا جَوَاهُمَا، المَنْعُوْتِ بِالحَقِّ، وَالمُصْطَفَى مِنَ الخَلْقِ، مَظْهَرِ جُمْلَةِ الأَسْمَاءِ، وَمِرْآةِ وَجْهِ الْمُسمَّى، حَامِلِ لِوَاءِ الأَمَانَةِ، المَوْصُوْفِ بالصِّدْقِ وَالصِّيَانَةِ، المُوصُوْفِ بالصِّدْقِ وَالصِّيَانَةِ، المُوصُوْفِ بالصِّدْقِ وَالصِّيَانَةِ، حَبِيْبِكَ المُجْتَبَى، وَرَسُوْلِكَ المُنَبَّىِ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ القَائِمِ بِحَمْدِكَ حَبِيْبِكَ المُجْتَبَى، وَرَسُوْلِكَ المُنَبَّىِ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ القَائِمِ بِحَمْدِكَ

أَبَداً ، وَالمَحْمُوْدِ بِمَدْحِكَ سَرْمَداً ، وَأَنْ تُدْخِلَنَا مِنْ بَابِهِ يَا وَاحِدُ يَا أَحَدُ إِلَى حَضْرَةِ الهِدَايَةِ وَالإهْتِدَاءِ، وَنَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّي وَتُسلِّمَ عَلَى أُنْمُ وْذَج الحَقَائِق العَلِيَّةِ، وَمَجْلَى التَّعْييْنَاتِ النَّبَويَّةِ، وَمُحْتَدِّ الهُيُولاَتِ الإمْكَانِيَّةِ، وَرُوْحِ الأَرْوَاحِ الأَكْوَانِيَّةِ، وَجَوْهَرِ الطَّبِيْعَةِ الكُلِيَّةِ العُنْصِرِيَّةِ، مَظْهَرِ الَّلاَهُ وْتِ الغَيْبِي، وَسِرٍّ النَّاسُوْتِ العَيْنِي، حَامِل الِّلوَاءِ، وَالقَائِم بِجَمِيْعِ اَلآلاَءِ، صَالاَةً يَسْتَحِقُّهَا عَظِيْمُ شَأْنِهِ وَمَا حَوَى، وَأَنْ تُدْخِلَنَا مِنْ بَابِهِ إلَى حَضْرَتِكَ يَا سَامِعَ السِّرِّ وَالنَّجْوَى، نَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّى وَتُسَلِّمَ عَلَى نُقْطَةِ بِيْكَارِ دَائِرَةِ الأَكْوَانِ، وَمَجْلَى حَقَائِق وَرَقَائِق الأَزْمَانِ، المُتَخَلِّق وَالمُتَحَقِّق بِجَمِيْع كَلِمَاتِ القُرْآن، وَالمُخَاطَبِ بِجَمِيْع مَعَانِي العِرْفَان، العَلِيْم بِحَقِيْقَةِ مَا كَانَ وَمَا يَكُوْنُ مِنَ الأَكْوَان، عَلَى مَمَّر الدُّهُوْرِ وَالأَزْمَانِ، حَامِلِ لِوَاءِ رَحْمَةِ الرَّحْمَنِ، وَالمَخْصُوْسِ بِشَفَاعَتِهِ، فَصْلِ القَضَاءِ لِلإِنْسِ وَالجَانِّ، مَنْ يَقُوْلُ أَنَا لَهَا فَيُكْرَمُ مِنَ اللّهِ بِالْمَطْلُوْبِ وَلاَ يُهَانُ، وَأَنْ تُدْخِلَنَا مِنْ بَابِهِ إِلَى حَضْرَتِكَ يَا رَحِيْمُ

يَا رَحْمَنُ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّي وَتُسَلِّمَ عَلَى مُمِدِّ الأَرْوَاح، وَمُفِيْض النُّوْرِ عَلَى الأَشْبَاحِ، وَهَادِي المُضِلِّيْنَ إِلَى طَرِيْقِ الفَلاَحِ، حَاوِي حَضْرَةِ أَبِي الأَرْوَاحِ، وَحَامِي حَوْمَةِ أُمِّ الأَشْبَاحِ، فَمَثَلُ نُوْرِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ، حَامِل لِوَاءِ الفَتْح مِنَ الفَتَّاح، المَخْصُوْص بِالكَوْثَر وَالنَّحْرِ وَالفَلاَحِ، وَأَنْ تُدْخِلَنَا مِنْ بَابِهِ إِلَى حَضْرَةِ العِيَانِ وَالكِفَاحِ، وَنَسْأَلُكَ أَنْ تُصلِّي وَتُسلِّمَ عَلَى مَنْ تَشَرَّفَ بِهِ المَكَانُ وَالإِمْكَانُ، وَقُمِعَ بِهِ أَهْلُ الشَّكِّ وَالشِّرْكِ وَالكُفْرِ وَالطَّغْيَانِ، الهَادِي إلَى صِرَاطِكَ فِي السِّرِّ وَالإعْلاَن، وَالمَوْعُودِ بِالمَقَامِ المَحْمُودِ دُوْنَ الْأَنَام مِنَ الْإِنْس وَالجَانِّ، حَامِل لِوَاءِ الْأُنْس، الْمَحْمُوْل لِحَضْرَةِ القُدُس مِنَ الدَّيَانِ، اللَّهُمَّ آتِهِ الوَسِيْلَةَ وَالفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ، وَاَبْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ الَّذِي وَعَدْتَهُ، وَأَوْرِدْنَا حَوْضَهُ وَاسْقِنَا مِنْ يَدِهِ شَرْبَةً هَنِيْئَةً لاَ نَظْمَأُ بَعْدَهَا أَبَدَاً، وَأَدْخِلْنَا مِنْ بَابِهِ إِلَى حَضْرَتِكَ بِمِنَّتِكَ وَكَرَمِكَ يَا مَنَّانُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ صَلاَةً تَعْصِمُنَا بِهَا مِنَ الأَهْوَال وَالآفَاتِ، وَتُطَهِّرُنَا بِهَا

مِنْ جَمِيْعِ السَّيئَاتِ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنَ الطَّعْن وَالطَّاعُوْن، وَعَظِيْمِ البَلاَءِ فِي النَّفْسِ وَالمَالِ وَالأَهْلِ وَالوَلَدِ، اللهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، مِمَّا نَخَافُ وَنَحْذَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، عَدَدَ ذُنُوْبِنَا حَتَّى تُغْفَرَ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ شَفَّعْتَ نَبِيِّكَ فِيْنَا فَأَمْهَلْتَنَا، وَعَمَّرْتَ بِنَا مَنَازِلَنَا فَلاَ تُهْلِكَنَا بِذُنُوْبِنَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

## ٤٧ بِنْ إِلرِّهِ إِللَّهِ الرَّهُ إِلرِّهِ إِللَّهِ الرَّهُ إِلرِّهِ إِللَّهِ الرَّهُ إِلرَّهِ إِللَّهِ المَّالِ

# ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنِهِكَ تَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى عَيْنِ الرَّحْمَةِ الرَّبَّانِيَّةِ، وَاليَاقُوْتَةِ المُتَحَقِّقَةِ الحَائِطَةِ بِمَرْكَزِ الفُّهُوْمِ وَالمَعَانِي، وَنُوْرِ الأَكْوَان المُتَكَوِّنَةِ ، الآدَمِيِّ صَاحِبِ الحَقِّ الرَّبَّانِي ، البَرْق الأَسْطَع بمُزْن الأَرْبَاحِ الْمَالِئَةِ لُكُلِّ مُتَعِرض مِنَ البُّحُوْرِ وَالأَوَانِي، وَنُوْرِكَ الَّلامِعِ الَّذِي مَلاَّتْ بِهِ كَوْنَكَ الحَائِطِ بِأَمْكِنَةِ المَكَانِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى عَيْنِ الحَقِّ الَّتِي تَتَجَلَّى مِنْهَا عُرُوْشُ الحَقَائِق، عَيْنِ المَعَارِفِ الأَقْدَمِ، صِرَاطِكَ التَّامِّ الأَقْوَمِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى طَلْعَةِ الحَقِّ بِالحَقِّ الكَنْزِ الأَعْظَمِ، إِفَاضَتِكَ مِنْكَ إِلَيْكَ، إِحَاطَةِ النُّوْرِ المُطَلِّسَمِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ صَلاَةً تُعَرِّفُنَا بِهَا إِيَّاهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نُقْطَةِ دَائِرَةِ الوُّجُودِ،

وَحِيْطَةِ أَفْلاَكِ مَرَاقِي الشُّهُوْدِ، أَلِفِ الذَّاتِ السَّارِي سِرُّهَا فِي كُلِّ ذَرَّةٍ، حَاءِ حَيَاةِ العَالَمِ الَّذِي جَعَلَ مِنْهُ مَبْدَأَهُ وَإِلَيْهِ مَقَرُّهُ، مِيْمِ الْمُلْكِ الَّذِي لاَ يُـضَاهَى، وَدَال دَيْمُوْمِيَّتِكَ الَّتِى لاَ تَتَنَاهَى، مَنْ أَظْهَرْتَهُ مِنْ حَضْرَةِ الحُبِّ فَكَانَ مِنَصَّةً لِتَجَلِّياتِ ذَاتِكَ، وَأَبْرَزْتَهُ بِكَ مِنْ نُوْرِكَ فَكَانَ مِرَآةً لِجَمَالِكَ البَاهِر فِي حَضْرَةِ أَسْمَائِكَ وَصِفَاتِكَ، شَمْس الكَمَال الْمُشْرِق نُوْرُهَا عَلَى جَمِيْعِ الْعَوَالِمِ، الَّذِي كَوَّنْتَ مِنْهُ جَمِيْعَ الْمُكَوَّنَاتِ فَكُلُّ مِنْهَا بِهِ قَائِمٌ ، مَنْ أَجْلَسْتَهُ عَلَى بِسَاطِ قُرْبِكَ ، وَخَصَّصْتَهُ بِأَنْ كَانَ مِفْتَاحَ خِزَانَةِ حُبِّكَ، المَحْبُوْبِ الأَعْظَم، السِّرِّ الظَّاهِرِ المُكَتَّم، الوَاسِطَةِ بَيْنَكَ وَبَيْنَ عِبَادِكَ، وَالسُلَّمِ الَّذِي لاَ يَرْقَى إلاَّ بِهِ فِي مَشَاهِدِ كَمَالاَتِكَ، وَعَلَى آلِهِ يَنَابِيْعَ الحَقَائِق، وَأَصْحَابِهِ مَصَابِيْح الهُدَى لِكُلِّ الخَلاَئِق، صَلاَةً مِنْكَ عَلَيْهِ، مَقْبُوْلَةً بِكَ مِنَّا لَدَيْهِ، تَلِيْقُ بِذَاتِهِ، تَغْمِسُنَا بِهَا فِي أَنْوَارِ تَجَلِّيَاتِهِ، تُطَهِّرَ بِهَا قُلُوْبَنَا،

وَتُقَدِّسَ بِهَا أَسْرَارَنا، وَتَرْقَى بِهَا أَرْوَاحَنَا، وَتَعُمَّ بَرَكَاتُهَا عَلَيْنَ وَمُشَايِخَنَا وَوَالِدِيْنَا وَإِخْوَانِنَا وَالْمُؤْمْنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، مَقْرُوْنَةً بِسَلاَمٍ وَمَشَايِخَنَا وَوَالِدِيْنَا وَإِخْوَانِنَا وَالْمُؤْمْنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، مَقْرُوْنَةً بِسَلاَمٍ مِنْكَ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، مَضْرُوْبَةً بِأَلْفَيِّ أَلْفِ صَلاَةٍ وَتَسْلِيْمٍ عَلَى السَّيدِ الأَمِيْنِ، وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ، وَلَكَ الحَمْدُ مِنْكَ فِي كُلِّ السَّيدِ الأَمِيْنِ، وَالحَمْدُ للّهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ.

# / ٤ بِسْ اللَّهُ الرَّهُ وَالرَّهُ وَالرَّهُ وَالرَّهُ وَالرَّهُ وَالرَّهُ وَالرَّهُ وَالرَّهُ وَالرّ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنِ كَتَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مَنْ جَعَلْقَهُ سَبَبَاً لاِنْشِقَاقِ أَسْرَارِكَ الجَبَرُوْتِيَّةِ، وَانْفِلاَقِ أَنْوَارِكَ الرَّحْمَانِيَّةِ، فَصَارَ نَائِباً عَنِ الحَضْرَةِ الرَّبَانِيَّةِ، وَخَلِيْفَةَ أَسْرَارِكَ الذَّاتِيَّةِ، فَهُوَ يَاقُوْتَةُ أَحَدِّيَةٍ ذَاتِكَ الرَّبَانِيَّةِ، وَعَيْنُ مَظْهَر صِفَاتِكَ الأَزَلِيَّةِ، فِبِكَ مِنْكَ، صَارَ حِجَابَاً الصَّمَدِيَّةِ، وَعَيْنُ مَظْهَر صِفَاتِكَ الأَزَلِيَّةِ، فِبِكَ مِنْكَ، صَارَ حِجَابَاً

عَنْكَ، وَسِرًّا مِنْ أَسْرَار غَيْبِكَ، حُجِبْتَ بِهِ عَنْ كَثِيْر مِنْ خَلْقِكَ، فَهُوَ الكَنْنُ الْمُطَلْسَم، وَالبَحْرُ الزَّاخِرُ المُطَمْطَمُ، فَنَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِجَاهِهِ لَدَيْكَ، وَبِكَرَامَتِهِ عَلَيْكَ، أَنْ تُعَمِّرَ قَوَالِبَنَا بِأَفْعَالِهِ، وَأَسْمَاعَنَا بِأَقْوَالِهِ ، وَقُلُوْبَنَا بِأَنْوَارِهِ ، وَأَرْوَاحَنَا بِأَسْرَارِهِ ، وَأَشْبَاحَنَا بِأَحْوَالِهِ ، وَسَرَائِرَنَا بِمُعَامَلَتِهِ، وَبَوَاطِنَنَا بِمُشَاهَدَتِهِ، وَأَبْصَارَنَا بِأَنْوَارِ مُحَيَّا جَمَالِهِ، وَخَوَاتِمَ أَعْمَالِنَا فِي مَرْضَاتِهِ، حَتَّى نَشْهَدَكَ بِهِ وَهُـوَ بِكَ فَأَكُوْنَ نَائِباً عَن الحَضْرَتَيْن بِالحَضْرَتَيْن وَأَدُلَّ بِهِمَا عَلَيْهِمَا، وَنَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ أَنْ تُصَلِّى وَتُسَلِّمَ عَلَيْهِ صَلاَةً وَتَسْلِيْمَا يَلِيْقَان بِجَنَابِهِ وَعَظِيْم قَدْرهِ وَتَجْمَعَنِي بِهِمَا عَلَيْهِ، وَتُقرِّبَنِي بِخَالِص وُدِّهِمَا لَدَيْهِ، وَتَنْفَحْنِي بِسَبِيهِمَا نَفْحَةَ الأَتْقِيَاءِ، وَتَمْنَحَنِي مِنْهُمَا مِنْحَةَ الْأَصْفِيَاءِ، لأَنَّهُ السِّرُّ المَصُوْنُ، وَالجَوْهَرُ الفَرْدُ المَكْنُوْنُ، فَهُـوَ اليَاقُوْتَةُ الْمُنْطَوِيَّةُ عَلَيْهَا أَصْدَافُ مَكْنُوْنَاتِكَ، وَالغَيْهُوْبَةُ الْمُنْتَخَبُ مِنْهَا أَصْنَافُ مَعْلُوْمَاتِكَ، فَكَانَ غَيْبَاً مِنْ غَيْبِكَ، وبَدَلاً مِنْ سِرِّ رُبُوْبِيَّتِكَ حَتَّى صَارَ بِذَلِكَ مَظْهَراً نَسْتَدِلُّ بِهِ عَلَيْكَ وَكَيْفَ لاَ

يَكُوْنُ كَذَلِكَ، وَقَدْ أَخْبَرْتَنَا بِذَلِكَ، فِي مُحْكَم كِتَابِكَ بِقَوْلِكَ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ ﴾، فَقَدْ زَالَ عَنَّا بِذَلِكَ الرَّيْبُ وَحَصَلَ الانْتِبَاهُ، وَاجْعَلِ اللَّهُمَّ دَلاَلَتَنَا عَلَيْكَ بِهِ وَمُعَامَلَتَنَا مَعَكَ مِنْ أَنْوَار مُتَابَعَتِهِ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَلَى مَنْ جَعَلْتَهُمْ مَحَلاًّ لِلإِقْتِدَاءِ، وَصَيَّرْتَ قُلُوْبَهُمْ مَصَابِيْحَ الهُدَى، المُطَهَّرِيْنَ مِنْ رقِّ الأَغْيَار وَشَوَائِبِ الأَكْدَارِ، مَنْ بَدَتْ مِنْ قُلُوبِهِمْ دُرَرُ المَعَانِي، فَجُعِلَتْ قَلاَئِدَ التَّحْقِيْقِ لأَهْلِ المَبَانِي، وَاخْتَرْتَهُمْ فِي سَابِقِ الإِقْتِدَار، أَنَّهُمْ مِنْ أَصْحَابِ نَبِيِّكَ الْمُخْتَارِ، وَرَضِيْتَهُمْ لاِنْتِصَارِ دِيْنِكَ فَهُمُ السَّادَةُ الأَخْيَارُ، وَضَاعِفِ اللَّهُمَّ مَزِيْدَ رضْوَانِكَ عَلَيْهِمْ مَعَ الآلِ وَالعَشِيرَةِ وَالمُقْتَفِيْنَ لِلآثَارِ، وَاغْفِرِ اللَّهُمَّ ذُنُوْبَنَا وَوَالِدِيْنَا وَمَشَايِخِنَا وَإِخْوَانِنَا فِي اللهِ، وَجَمِيْعِ المُؤْمِنِيْنَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ، المُطِيْعِيْنَ مِنْهُمْ وَأَهْلِ الأَوْزَارِ، اللَّهُمَّ صَلِّ بِمَظَاهِر ذَاتِكَ وَصِفَاتِكَ عَلَى مَجْمَع الحَقَائِق الإلهيَّةِ، وَعَرْش الأسْمَاءِ الحَقِيَّةِ وَالخَلْقِيَّةِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ.

#### فِي بِنْ إِلرِّهِ إِلَّهُ الرَّهُ إِلرِّهِ إِلَّهُ الرَّهُ إِلرِّهِ إِلَّهِ الرَّهُ إِلرَّهِ إِلَّهِ

# ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتِهِكَ تَهُ لِي صَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَبِيِّكَ الإمَامِ المُبِيْنِ المُحْصَى فِيْهِ كُلُّ شَيْءٍ وَعَلَى عَبْدِكَ نُقْطَةِ تَرْكِيْبِ حُرُوْفِ المَوْجُوْدَاتِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ،اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَسُوْلِكَ مَظْهَر التَّعَيُّنَاتِ وَمَبْدَئ المُبْدَعَاتِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَفِيِّكَ مَنْشَئِ التَّصْوِيْرِ وَالتَّكْوِيْنِ وَالتَّدْوِيْرِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى حَبِيْبِكَ القَلَم الأَعْلَى وَالطَّرِيْقِ الأَجْلَى وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى خَلِيْلِكَ الرَّتْق المَفْتُوْق مِنْهُ جَمِيْعُ العَوَالِم وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَصْلِ الحُرُوْفِ العَالِيَةِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى أَوَّل تَعَيُّن لَكَ فِي

الْمُبْدَعَاتِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الرُّوْح وَسَيِّدِ الْأَشْبَاحِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى، مَبْدَئ المَحَبَّةِ الإلَهيَّةِ وَمَنْشَئ المَعْرَفِةِ الذَّاتِيَّةِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْيِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى العَقْلِ الأَوَّلِ وَالنُّورِ الأَكْمَل وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الإنْسَانِ الكَامِل وَالخَلِيْفَةِ العَادِل وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الوَاسِطَةِ الأَعْظَمِ وَالرَّسُوْلِ الأَفْخَمِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الفَيْضِ الإلَهِيِّ وَالْمُدِ الرَّبَانِيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْيهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الرُّوْحِ القُدْسِيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُسْتَوَى الرَّحْمَانِيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْيهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَجْمَع القَبْضَاتِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَئِيْسِ أَهْلِ اليَمِيْنِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى المَبْدَئ الفَيَّاضِ مِنْ حَضْرَتِهِ

إِلَى أَهْل عِنَايَتِهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى، وَاهِبِ الخُصُوْصِيَّاتِ لأَهْل ولاَيَتِهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الكَثِيْبِ الَّذِي مِنْهُ وُجُوْدُ كُلِّ مَوْجُودٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى قَابِ قَوْسَىِّ الْأَسْمَاءِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ بِكَمَالِكَ وَجَمَالِكَ عَلَى أَشْرَفِ المَوْجُوْدَاتِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَجْمَع مَظَاهِر الذَّاتِ وَالأَسْمَاءِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي مَظْهَرِ العَمَاءِ وَالكِبْرِيَاءِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ،اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَظْهَرِ الكَنْزِيَّةِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ،اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَظَاهِرِ الأُلُوْهِيَّةِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَظاَهِرِ الرُّبُوْبِيَّةِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ

مَظاَهِرِ اللاَّهُوتِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَظاهِرِ الجَبَرُوْتِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَظاَهِرِ الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَظاهِر القَبْضَةِ اليُمْنَى فِي الآخِرَةِ وَالدُّنْيَا وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَظاَهِرِ القَبْضَةِ اليُسْرَى في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَظاهِرِ الأَفْعَالِ الحَقِيَّةِ وَالخُلُقِيَّةِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَددِ قُوَى الأَسْمَاءِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا لَمْ يَظْهَرْ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَظاَهِرِ الهَويَّةِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْيهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَظاَهِر الأَحَدِيَّةِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ،اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ اِتِّصَالِ كُلِّ اِسْمٍ إِلَى مَوْجَـوْدٍ وَمَعْـدُوْمٍ وَعَلَـى آلِـهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ.

## مِنْ التَّهُ التَّامُ التَّامُ الْمُنْ الْمُثَالِقُ التَّامُ التَّامُ التَّامُ التَّامُ التَّامُ التَّامُ التَّامُ التَّامُ التَّمُ الْمُنْ ال

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنَهِكَ تَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيرَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهِ وَمَلَّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَا يَتَكُوَّنُ مِنْ أَنْفَاسِ أَهْلِ النَّعِيْمِ أَوْ مَا يَكُوْنُ مِنْ مَطَالِبِهِمْ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الآيَةِ الكُبْرَى وَالوَاسِطَةِ العُظْمَى فِي الدُّنْيَا وَالآخْرَى وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ المَخْصُوْصِ بِالْمِعْرَاجِ الذَّاتِيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ المَخْصُوْصِ بِالْمِعْرَاجِ الذَّاتِيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ المَخْصُوْصِ بِالْمِعْرَاجِ الذَّاتِيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى عَلَى

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ المَخْصُوْص بِالنِّيَابَةِ الْعُظْمَى وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ المَخْصُوْصِ بِالخِلاَفَةِ الكُبْرَى وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ،اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النُّوْرِ الذَّاتِيِّ السَّارِي سِرُّهُ فِي جَمِيْعِ الأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الجَوْهَرِ السَّامِي إِلَى كُلِّ حَضْرَةِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ دَائِرَةِ الرَّحْمَةِ الإِلَهِيَّةِ وَالهِدَايَةِ الحَقِيْقِيَّةِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ جَامِعِ السُّبُل الجَمَالِيَّةِ وَالجَلاَلِيَّةِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَابِقِ الخَلْقِ فِي مِضْمَارِ القُرْبَةِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْيهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إمَام مِحْرَابِ حَضْرَةِ الحَقِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ زَمَام طَاعَةِ الرَّبِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدَمِ العِنَايَةِ وَالتَّوْفِيْقِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ يَمِيْنِ التَّشْرِيْعِ وَالتَّعْلِيْمِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَجْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى اللَّهُمُ صَلِّ عَلَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى اللَّهُمَّ مَلًا اللَّهُمُ صَلِّ عَلَى اللَّهُمَّ مَلًا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ مَلًا عَلَى اللَّهُمَّ مَلًا عَلَى اللَّهُمَّ مَلًا عَلَى اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ مَلًا عَلَى اللَّهُمُ مَلًا عَلَى اللَّهُمُ مَا اللَّهُمُ اللَّهُمُ مَلَّ عَلَى اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ وَالتَّافَةِ وَالتَّفْهِ فِيْمِ وَمَكْدِ وَعَلَى اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ مَلَ اللَّهُمُ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ. اللَّهُمُ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ وَسَلِّمْ.

## ١٥ بِسُــِ اللَّهُ الرَّهُ وَالرَّهِ الرَّهُ وَالرَّهِ عِلْمَا

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتِهِكَ تَهُ وَيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَالَبِ المَعَانِي وَالمَعْنُويَّاتِ وَعَلَى اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَيْن

العِنَايَةِ الإِلَهِيَّةِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ شَكْلِ التَّحْمِيْدِ وَالتَّمْجِيْدِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صُوْرَةِ التَّكْبِيْرِ وَالتَّنْزِيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَادَّةِ الإبْدَاعِ وَالتَّكُويْنِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَعَزِّ الْأَبْهَى وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ،اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الأَبْلَجِ الَّذِي يُسْتَسْقَى الغَمَامُ بِوَجْهِهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الأَلِفِ الجَامِع وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلم ظَاهِرِ الخَلْق وَبَاطِنِ الحَقِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى القَّافِ الْمُحِيْطِ بِكُلِّ مَوْجُوْدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ العَقْلِ الأَكْمَلِ وَالعِلْمِ الأَفْضَلِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الولاَيَةِ

وَالعِنَايَةِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ البَهَاءِ وَالسَّنَا وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ،اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الصِّفَاتِ الحُسْنَى وَعَلَى آلِهِ وَصَحْيهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ لِوَاءِ الحَمْدِ وَالثَّناءِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْوَسِيْلَةِ وَالْفَضِيْلَةِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الدَّرَجَةِ العَالِيَّةِ وَالمَقَام المَحْمُوْدِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الحَوْضِ وَالشِّفَاعَةِ العُظْمَى وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الخَاتَم وَالعَلاَمَةِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُقَلَّدِ بِ ﴿إِنَّ الَّـذِينَ يُبَايِعُونَـكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ ﴾ وَعَلَـي آلِـهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُمَنْطَق بِ ﴿ وَمَا

أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ ﴾ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ،اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ المُدَّثِّر بِ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ ﴾ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ المُزَمِّل بِ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُوْلُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعًا ﴾ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُتَرَدِّي بِ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُتَطَيْلِس بِ ﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُ وْنَ ﴾ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَوَّل خَلِيْفَةٍ لَهُ فِي عَالَم العَنَاصِر وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى جَمِيْعِ الأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الوُّرَثَاءِ وَالتَّابِعِيْنَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ.

### مِ اللَّهُ الرَّهُ الر

# ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتِهِكَ تَهُ وَيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَعَلَى اللَّهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الشُّهَدَاءِ وَالصِّدِيْقِيْنَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى المَحْبُوْبِيْنَ وَالْمُقَرَّبِيْنَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْمَلاَئِكَةِ العَالِيْنَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى المَلاَئِكَةِ الَّلاهُوْتِيْيِنَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى المَلاَئِكَةِ النَّاسُوْتِييْنَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى المَلاَئِكَةِ الرَّحْمَانِييْنَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللَّائِكَةِ الجَبَرُوْتِيينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِمَامِ الثَّقَلَيْنِ وَسَيِّدِ الفَرِيْقَيْن، وَرُوْح الطُّرِيْقَيْن حَقِيْقَةِ الحَقَائِق، وَإِنْسَان عَيْن الخَلاَئِق، اللَّهُمَّ وَاجْعَلْنَا بِفَضْلِكَ لَهُ مِنَ التَّابِعِيْنَ، وَإِلَى سُنَّتِهِ وَطَرِيْقَتِهِ مِنَ المُقْتَفِيْنَ، وَعَلَى حَوْضِهِ مِنَ الوَارِدِيْنَ، وَإِلَى قَدَمِهِ مِنَ الوَاصِلِيْنَ، وَبِحُبِّكَ وَحُبِّهِ مِنَ الْمَشْغُوْلِيْنَ، وَإِلَى طَلَبِكَ قَاصِدِيْنَ، وَفِيْمَا عِنْدَكَ رَاغِبِيْنَ وَإِلَيْكَ مُتَوَجِّهِيْنَ، وَعَلَى مَا يُرْضِيْكَ مُقِيْمِيْنَ، وَعَمَّنْ سِوَاكَ مُنْقَطِعِيْنَ وَبِكَ مُتَوَلِّعِيْنَ، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ وَقَبْلَـهُ لَـكَ شَـاهِدِيْنَ، وَبِمَا أَعْطَيْتَنَا رَاضِيْنَ، وَفِي جَمَالِكَ مُسْتَغْرِقِيْنَ، وَفِي كَمَالِكَ مُسْتَهْلِكِيْنَ، وَبِجَمَالِكَ عَارِفِيْنَ، وَبِكُلِّ نَاطِق لَكَ سَامِعِيْنَ، وَبِكُلِّ مُبْصِر لَكَ مُبْصِرِيْنَ، اجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مِمَّنْ وَسِعَكَ فِي كُلِّ مَظْهَر فَلَمْ يُنْكِرْكَ فِي شَيْءٍ يَصْدُرُ عَنْكَ

يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ، يَا رَبَّ العَالَمِيْنَ صَلِّ عَلَى قُرَّةِ عَيْنِ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ وَتَقَبَّلَنَا بِجَاهِهِ آمِيْنَ.

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنِ كَتَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلاَةً كَامِلَةً دَائِمَةً يُشَارِكُ فِيْهَا مِنْ خَلْقِ اللهِ أَحَدُ، لاَ تُخْبَرُ فِيْهَا الأَزَلُ الأَبَدُ وَلاَ يُشَارَكُ فِيْهَا مِنْ خَلْقِ اللهِ أَحَدُ، لاَ تُخْبَرُ فَتُحَدُّ وَلاَ تُحْصَرُ فَتُعَدُّ، صَلاَةَ نِهَايَةِ أَعْلَى دَرَجَاتِ المُقَرَّبِيْنَ لاَ فَتُحَدُّ وَلاَ تُحْصَرُ فَتُعَدُّ، صَلاَةَ نِهَايَةِ أَعْلَى دَرَجَاتِ المُقَرَّبِيْنَ لاَ تَصِلُّ إِلَى أَبَدِيَّتِهَا فِي الأَزَلِ وَلاَ بِدَايَةً، وَلَمْ تَزَلْ دَائِمَةَ التَّرَقِي تَصِلُّ إِلَى أَبَدِيَّتِهَا فِي الأَزَلِ وَلاَ بِدَايَةً، وَلَمْ تَزَلْ دَائِمَةً التَّرَقِي فِي كُلِّ لَمْحَةٍ وَلَنْ تَزَالَ كَذَلِكَ فَلَيْسَ لَهَا نِهَايَةً، وَعَلَى آلِهِ فِي كُلِّ لَمْحَةٍ وَلَنْ تَزَالَ كَذَلِكَ فَلَيْسَ لَهَا نِهَايَةً، وَعَلَى آلِهِ الأَقْرَبِيْنَ، وَأُمْهَاتِ المُؤْمِنِيْنَ، وَصَحْبِهِ نُجُومٍ المُهْتَدِيْنَ، وَلُهُمْ مِإِحْسَانِ إِلَى يَوْمِ الدِيْنِ، اللَّهُمُّ صَلِّ المُعْتَدِيْنَ، وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بإحْسَانِ إِلَى يَوْمِ الدِيْنِ، اللَّهُمَّ صَلِّ المُعْتَدِيْنَ، وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بإحْسَانِ إِلَى يَوْمِ الدِيْنِ، اللَّهُمَّ صَلِّ

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلاَةً وَأَتِمَّهَا، وَأَدِمْهَا وَأَعِمَّهَا، صَلاَةً تُعَادِلُ جَمِيْعَ الصَّلَوَاتِ الَّتِي صَلَّيْتَهَا وَتُصَلِّيْهَا عَلَيْهِ فِي الأَزَل وَالأَبَدِ وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، وَتُمَاثِلُ جَمِيعَ مَا صَلَّى وَيُصَلِّى عَلَيْهِ مِنْ جَمِيْع خَلْقِكَ كَالْإِنْس وَالجِنِّ وَالْمَلاَئِكَةِ ، صَلاَةً تَفُوْقُ الحَدَّ وَالعَدَّ فَلاَ يَبْلُغُ حَدَّهَا وَعَدَّهَا جَمِيْعُ الأَلْفَاظِ وَالأَعْدَادِ، تَجْعَلُنِي بِهَا مِنْ أَسْعَدِ المُؤْمِنِيْنَ الفَائِزِيْنَ بِرضَاكَ وَرضَاهُ فِي المَعَاش وَالمَعَادِ، وَعَلَى آلِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَأَقْربَائِهِ المُؤْمِنِيْنَ مِنْ جَمِيْع جِهَاتِهِ، وَأَصَحْابِهِ الَّذِينَ تَـشَرَّفُوْا بِرُؤْيَةِ ذَاتِهِ الشَّرِيْفَةِ وَمُـشَاهَدَةِ مُعْجِزَاتِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيماً ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ أَفْضَلَ صَلاَةٍ صَلَّيْتَهَا أَوْ تُصَلِّيهَا عَلَى أَحَدٍ مِنْ عِبَادِكَ الأَبْرَارِ وَالْمُقَرَّبِيْنَ، تَكُوْنُ كَصَلاَتِكَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ وَآلِهِ مَعَ كَمَالِهَا بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا كَالذَّرَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى جَمِيْعِ الْعَالَمِيْنَ، وَعَلَى إِخْوَانِهِ الأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ تَقَدَّمُوْهُ فِي الزَّمَانِ، تَقَدُّمَ الأُمَرَاءِ

عَلَى السُلْطَان، وَأَصْحَابِهِ نُجُوْم الهُدَى وَأَئِمَّةِ أُمَّتِهِ وَمَنْ بهمْ اقْتَدَى، وَسَلِّم اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ تَسْلِيْمَاً كَذَلِكَ، فَالكُلُّ مَمْلُوْكٌ وَأَنْتَ وَحْدَكَ المَالِكُ، اللَّهُمَّ صَلِّ بِأَكْمَلِهَا وَأَدْوَمِهَا وَأَشْمَلِهَا عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدَكَ الَّذِي خَصَصْتَهُ بِالسِّيَادَةِ العَامَّةِ فَهُوَ سَيِّدُ العَالَمِيْنَ عَلَى الإطْلاَق، وَرَسُوْلِكَ الَّذِي بَعَثْتَهُ بِأَحْسَن الشَّمَائِل وَأَوْضَح الدَّلاَئِل لِيُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلاَق، صَلاَةً تُنَاسِبُ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ مِنَ القُرْبِ الَّذِي مَا فَازَ بِهِ أَحَدٌ سِوَاهُ، وَتُشَكِّلُ مَا لَدَيْكُمَا مِنَ الحُبِّ الَّذِي انْفَرَدَ بِهِ فِي الْأَزَل وَالْأَبَدِ، صَلاَةً لاَ يَعُدُّهَا وَلاَ يَحُدُّهَا قَلَمٌ وَلاَ لِسَانٌ ، وَلاَ يَصِفُهَا وَلاَ يَعْرِفُهَا مَلَكٌ وَلاَ إِنْسَانٌ، صَلاَةً تَسُوْدُ كَافَّةَ الصَّلَوَاتِ، كَسِيَادَتِهِ عَلَى كَافَّةِ المَخْلُوْقَاتِ، صَلاَةً يَشْمَلُنِي نُوْرُهَا مِنْ جَمِيْعِ جِهَاتِي، في جَميْعِ أَوْقَاتِي، وَيُلاَزمُ جَمِيْعَ ذَرَّاتِي فِي حَيَاتِي وَبعْدَ مَمَاتِي، وَعَلَى آلِهِ الأَطْهَارِ وَأَصْحَابِهِ الأَخْيَارِ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمَا كَثِيْراً.

### بِنْ إِللَّهِ اللَّهُ الرَّهِ اللَّهِ الرَّهُ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ

# ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنِ كَتَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُوْلِك صَلاَةً لاَ صَلاَةً أَفْضَلَ مِنْهَا لَدَيْكَ وَلَدَيْهِ، وَلاَ صَلاَةَ أَحَبُّ مِنْهَا إِلَيْكَ وَإِلَيْهِ، وَلاَ صَلاَةَ أَنْفَعُ مِنْهَا لَهُ وَلِكُلِّ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ، صَلاَةً تَجْمَعُ مَا فِي جَمِيْعِ الصَّلَوَاتِ، الفَضَائِل وَالكَمَالاَتِ بِجَمِيْعِ الأَعْدَادِ وَالمُضَاعَفَاتِ، مَعَ جَمِيْعِ التَّقْدِيْرَاتِ وَالاِعْتِبَارَاتِ المَطْلُوْبَةِ لَهُ مِنْ جَمِيْعِ المُصلِّيْنَ عَلَيْهِ مِنْ أَهْل الأَرْضِيْنَ وَالسَّمَوَاتِ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ زنَّةَ جَمِيْع المَخْلُوْقَاتِ، وَمِلْءَ جَمِيْعِ العَوَالِمِ مِنْ كُلِّ الجِهَاتِ، وَعَلَى آلِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَأَصْحَابِهِ، وَكُلِّ مَنْ دَخَلَ إِلَى دِيْنِكَ الْمِيْنِ مِنْ بَابِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْراً ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ

وَنَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ وَخَيْر خَلْقِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، صَلاَةً وَسَلاَماً دَائِمَيْن يَمْلآن بِكَمَالِهَا دَائِرَةِ الإمْكَان ، وَيَنْفَردَان بِجَمْعِهِمَا كُلَّ مَا يَقْتَضِيْهِ الكَرَمُ الإلَهِيِّ مِنْ أَنْ وَاع الحُ سن وَالإحْ سَان، وَيَجْمَعَان فَ ضَائِل الصَّلوَاتِ وَالتَّسْلِيْمَاتِ الَّتِي أَرَدْتَهَا لَـهُ أَوْ لِسَوَاهُ فِي الْمَاضِي وَالحَال وَالْإِسْتِقْبَالَ، وَلاَ يَشُذُّ عَنْهُمَا خَيْرٌ قَدَّرْتَهُ لأَحَدٍ فِي الدَّارَيْنِ مِنْ مَحَاسِن الصِّفَاتِ وَالْأَسْمَاءِ وَالْأَفْعَالِ، تُطَهِّرُنِي بِهِمَا مِنْ كُلِّ مَا لاَ يُرْضِيْكَ عَنِّى مِنْ أَفْعَال أَوْ أَقْوَال أَوْ نِيَّاتٍ، وَتَكْفَيْنِي كُلَّ ضَيْر وَتُوَلِّيْنِي كُلَّ خَيْر فِي الحَيَاةِ وَبَعْدَ المَمَاتِ، اللَّهُمَّ صَلِّ أَفْ ضَلَ صَلُواتِكَ وَأَنْفَعِهَا وَأَشْمَلِهَا وَأَوْسَعِهَا، وَأَجْمَلِهَا وَأَجْمَعِهَا ، وَأَحْسَنِهَا وَأَبْدَعِهَا ، وَأَنْوَرِهَا وَأَسْطَعِهَا ، وَأَكْمَلِهَا وَأَرْفَعِهَا ، وَأَعْلاَهَا مَكَانَةً لَدَيْكَ ، وَأَحَبِّهَا مِنْ كُلِّ الوُّجُوْهِ إِلَيْكَ عَدَدَ مَعْلُوْمَاتِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ، فِيْمَا كَانَ بِغَيْر بِدَايَةٍ، وَفِيْمَا

يَكُونُ بِغَيْرِ نِهَايَةٍ، لَوْ قُسِمَتْ جَمِيْعُ العَوَالِم إلَى أَصْغَر أَجْزَائِهَا لَنَفَدَتْ قَبْلَ نَفَادِهَا، وَمَا بَلَغَتْ عُـشْرَ مِعْـشَارَ أَعْدَادِهَا ، تَتَوَالَى عَلَيْهِ فِي كُلِّ لَمْحَةٍ مُسْتَكُمِلَةً فَضْلَهَا ، مَضْرُوْبَةً فِي مَجْمُوْعِ مَا قَبْلِهَا حَتَّى تُصَاحِبَ سَوَابِقَ الآبَادِ، وَتَعْجَزُ عَنْ لَوَاحِقِهَا جَمِيْعُ الأَعْدَادِ تَفْضُلُ جَمِيْعَ الصَّلَوَاتِ كَفَضْلِهِ عَلَى جَمِيْعِ المَخْلُوْقَاتِ، مَشْفُوْعَةً بِسَلاَم مِنْكَ يُمَاثِلُهَا لاَ تَفْضُلُهُ وَلاَ يَفْضُلَهَا ، صَلاَةً وَسَلاَماً يَصْدُرَان مِنْ فَيْض فَضْلِكَ الَّذِي لاَ يَنْفَدُ ، وَيتَوَارَدَان عَلَى أَحَبِّ عَبِيْدِكَ إِلَيْكَ أَبِي الْقَاسِم سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ، وَكُلَّ مَنْ دَخَلَ تَحْتَ حَيْطَةِ دِينِهِ الْمُبِيْنِ، عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ صَلَوَاتِ اللَّهِ وَتَسْلِيْمَاتِهِ وَتَحِيَّاتِهِ وَبَرَكَاتِهِ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ مَا يُمَاثِلُ فَضْلَكَ الْعَظِيْمُ، وَيُعَادِلُ قَدْرَكَ الْفَخِيْمَ، وَيَجْمَعُ لَكَ فَضَائِلَ جَمِيْعَ أَنْوَاع الصَّلاَةِ وَالتَّسْلِيم.

#### ٥ بنسرالتَّهُ الرَّهُ الر

# ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتِهِكَ تَهُ لِيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ إِنَّى أَسْأَلُكَ بِنُوْرِ وَجْهِ اللهِ العَظيْمِ الَّذِي مَلاًّ أَرْكَانَ عَرْش اللهِ العَظيْم، وَقَامَتْ بِهِ عَوَالِمُ اللهِ العَظيْم أَنْ تُصَلِّي عَلَى مَوْلانَا مُحَمَّدٍ ذِي القَدْرِ العَظيْمِ، وَعَلَى آل نَبِيِّ اللهِ العَظيْم بِقَدْر عَظَمَةِ ذَاتِ اللهِ العَظِيم فِي كُلِّ لَمْحَةٍ وَنفَس عَدَدَ مَا فِي عِلْمِ اللهِ العَظيْمِ، صَلاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ اللهِ العَظيْمِ تَعْظَيْمَاً لِحَقِّكَ يَا مَوْلانَا يَا مُحَمَّدُ يَا ذَا الخُلِقِ العَظيْمِ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَاجْمَعْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ كَما جَمَعْتَ بَيْنَ الرُّوْحِ وَالنَّفْسِ ظَاهِرًا وَبَاطِنَاً يَقَظَةً وَمَنَامَاً، وَاجْعَلْهُ يَا رَبُّ رُوْحًا لِذَاتي مِنْ جَمِيْعِ الوُجُوْهِ فِي الدُنْيَا قَبْلَ الآخِرَةِ يَا عَظَيْمُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ، نَبِيِّ

الرَّحْمَةِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ، وَجَرَى بِهِ قَلَمُكَ وَنَفَذَ بِهِ حُكْمُكَ، اللَّهُمَّ يَا مَنْ بِيَدِهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ يَقُوْلُ لِلْشَيْءِ كُنْ فَيَكُوْنُ، أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَأَنْ تُعَافِيْنِي مِنَ الدَّيْن، وَتُغْنِنِي مِنَ الفَقْر، وَأَنْ تَرْزُقْنِي رِزْقاً حَلاَلاً وَاسِعاً مُبَارَكاً فِيْهِ، وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ نُوْر الهُدَى، وَالقَائِدِ إِلَى الخَيْرِ وَالدَّاعِي إِلَى الرُّشْدِ، نَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَإِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ وَرَسُوْل رَبِّ العَالَمِيْنَ،كَمَا بَلُّغَ رِسَالَتَكَ وَتَـلاَ آيَاتِكَ، وَنَصَحَ لِعِبَادِكَ وَأَقَامَ حُدُوْدَكَ، وَوَفَّى بِعَهْدِكَ وَأَنْفَذَ حُكْمَكَ، وَأَمَرَ بِطَاعَتِكَ وَنهَى عَنْ مَعْصِيَتِكَ، وَوَالَى وَلِيَّكَ الَّذِي تُحِّبُ أَنْ تُوَالِيَهُ، وَعَادَى عَدُوَّكَ الَّذِي تُحِبُّ أَنْ تُعَادِيَهُ، وَعَلَى مَوْقِفِهِ فِي المواقِفِ، وَعَلَى مَشْهَدِهِ فِي المَشَاهِدِ، وَعَلَى ذِكْرِهِ إِذَا ذُكِرَ صَلاَةً مِنَّا عَلَى نَبِيِّنَا، اللَّهُمَّ أَبْلِغْهُ عَنَّا السَّلاَمَ

كُلَّمَا ذُكِرَ السَّلاَمُ، وَالسَّلاَمُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهُ وَبَرَكَاتُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَلاَئِكَتِكَ المُقرَّبِينَ، وَعَلَى أَنْبِيَائِكَ المُطَهَّرِينَ، وَعَلَى رُسُلِكَ الْمُرْسَلِينَ، وَحَمَلَةِ عَرْشِكَ أَجْمَعِينَ، وَعَلَى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ وَمَلَكِ المَوْتِ وَرضْوَانَ وَمَالِكٍ، وَصَلِّ عَلَى الكِرَام الكَاتِبِينَ وَعَلَى أَهْل طَاعَتِكَ أَجْمَعِينَ مِنْ أَهْل السَّمَوَاتِ وَأَهْلَ الأَرْضِينَ، اللَّهُمَّ آتِ أَهْلَ بَيْتِ نَبِيِّكَ عِنْكًا أَفْضَلَ مَا آتَيْتَ أَحَداً مِنْ أَهْل بُيُوتِ الْمُرْسَلِينَ، وَاجْزِ أَصْحَابَ نَبِيِّكَ عِنْ أَفْضَلَ مَا جَازَيْتَ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِ المُرْسَلِينَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيْمَان، وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، صَلَّى، اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الغَافِلُونَ ، وَصَلَّى عَلَيْهِ فِي الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ أَفْضَلَ وَأَكْثَرَ

وَأَزْكَى مَا صَلَّى عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ، وَزَكَّانَا بِالصَّلاَةِ عَلَيْهِ أَفْضَلَ مَا زَكَّم، أَحَداً مِنْ أُمَّتِهِ بِصَلاَتِهِ عَلَيْهِ وَالسَّلاَمُ عَلَيْهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، وَجَزَاهُ اللَّهُ عَنَّا أَفْضَلَ مَا جَزَى مُرْسَلاً عَمَّنْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ، فَإِنَّهُ أَنْقَذَنَا بِهِ مِنَ الهَلَكَةِ وَجَعَلَنَا فِي خَيْر أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلْنَّاسِ، دَائِنِينَ بِدِينِهِ الَّذِي ارْتَضَى وَاصْطَفَى بِهِ مَلاَئِكَتَهُ وَمَنْ أَنْعَمُ عَلَيْهِ مِنْ خَلْقِهِ، فَلَمْ تَمَسَّ بِنَا نِعْمَةً ظَهَرَتْ وَلاَ بَطَنَتْ نِلْنَا بِهَا حَظًّا فِي دِين وَدُنْيَا وَرَفَعَ عَنَّا بِهَا مَكْرُوهَا فِيهِمَا وَفِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلاَّ وَمُحَمَّدٌ عَلَيْ سَبَبُهَا،القَائِدُ إِلَى خَيْرِهَا،الهَادِي إِلَى الرُّشْدِ،الذَّائِدُ عَن الهَلَكَةِ وَمَـوَارِدِ السُّوءِ فِي خِلاَفِ الرُّشْدِ، المُنَبِّهُ للأَسْبَابِ الَّتِي تُورِدُ الهَلَكَةَ، القَائِمُ بِالنَّصِيحَةِ فِي الإرْشَادِ وَالإِنْذَارِ مِنْهَا ، أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ أَنْ تُصَلِّى وَتُسَلِّمَ عَلَى سَيِّدِ المُرْسَلِينَ وَإِمَامِ المُتَّقِينَ،الَّذِي خَلَقْتَهُ مِنْ جَلاَلِكَ، وَزَيَّنْتَهُ بِجَمَالِكَ، وَتَوَجْتَهُ بِكَمَالِكَ، وَأَهَّلْتَهُ لِرُؤْيَةِ

ذَاتِكَ، وَجَعَلْتَهُ مَحَلاً لأَسْمَائِكَ وَصِفَاتِكَ، وَقَرَنْتَ اِسْمَهُ بِاسْمِكَ، وَطَاعَتَهُ بِطَاعَتِكَ مُحَمَّدٍ ابْنِ عَبْدِ اللهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ الدَّاعِينَ إِلَى اللهِ.

### ٥٦ إِنْسَالِ اللَّهُ الرَّالِيِّ مِ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنِ حَتَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَائِبِ حَضْرَةِ ذَاتِكَ، المُتَحَقِّقِ بِأَسْمَائِكَ وَصِفَاتِكَ، الجَامِعِ بَيْنَ الوُجُودِ وَالعَدَمِ، وَالبَرْزَخِ الْفَاصِلِ بَيْنَ الحُدُوثِ وَالقِدَمِ، عَيْنِ الأَحَدِيَّةِ الَّذِي انْفَتَحَ بِهِ الفَاصِلِ بَيْنَ الحُدُوثِ وَالقِدَمِ، عَيْنِ الأَحَدِيَّةِ الَّذِي انْفَتَحَ بِهِ كُلُّ مَعْسُورٍ، وَانْعَتَقَ بِهِ كُلُّ مَعْسُورٍ، وَانْعَتَقَ بِهِ كُلُّ مَعْشُورٍ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى النُّورِ الأَوَّل، وَالسِّرِّ الأَنْوَةِ الأَكْمَل، عَيْنِ الرَّحْمَةِ الرَّبانِيَّةِ، وَبَهْجَةِ الإِخْتِرَاعَاتِ الأَكْوَانِيَّةِ، صَاحِبِ المِلَّةِ الرَّعْوَةِ الرَّبانِيَّةِ، وَبَهْجَةِ الإِخْتِرَاعَاتِ الأَكْوَانِيَّةِ، صَاحِبِ المِلَّةِ

الإسْلاَمِيَّةِ وَالحَقَائِقِ الإِيْمَانِيَّةِ، نُورِ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدَاهُ، وَسِرِّ كُلِّ سِرًّ وَسَنَاهُ، مَنْ فَتَحْتَ بِهِ خَزَائِنَ الحِكْمَةِ وَالرَّحَمُوتِ، وَمَنَحَتْ بِظُهُورِهِ أَنْوَارَ الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ، قُطْبِ دَائِرَةِ الكَمَال، وَيَاقُوتَةِ تَاجٍ مَحَاسِنِ الخِلاَلِ، إنْسَانِ عَيْنِ المَظَاهِرِ الإِلَهِيَّةِ، وَلَطِيفَةِ تَرَوْحُنَاتِ الحَضْرَةِ القُدُسِيَّةِ، مِدَادِ الأَمْدَادِ، وَجُودِ الجُودِ، وَوَاحِدِ الآحَادِ، وَسِرِّ الوُجُودِ، وَاسِطَةِ عَقْدِ السُّلُوكِ، وَشَرَفِ الْأَمْلاَكِ وَالْمُلُوكِ، بَدْرِ المَعَارِفِ فِي سَمَاءِ الدَّقَائِق، وَشَمْس العَوَارِفِ فِي عُرُوشِ الحَقَائِقِ، بَابِكِ الأَعْظَم، وَصِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ الأَقْوَمِ، بَرْقِكَ اللَّامِعِ، وَنُورِكَ السَّاطِعِ، وَضِيَائِكَ الَّذِي هُوَ بَأُفِق كُلِّ قَلْبٍ سَلِيم طَالِع ، وَسِرِّكَ الْمُنَزَّهِ السَّاري فِي جُزْئِيَّاتِ العَالَم وَكُلِيَّاتِهِ، وَعُلْويَّاتِهِ وَسُفْلِيَّاتِهِ، مِنْ جَوْهَر وَعَرَض وَوسَائِطٍ وَمَرْكَبَاتٍ، وَبَسَائِطَ مَعْربِ أَسْرَار الذَّاتِ، وَمَـشْرِق أَنْـوَار الـصِّفَاتِ، وَمَظْهَر أَنْـوَار التَّجَلِيَـاتِ بِأَنْوَار

السُّبُحَاتِ مِنْ سَنَا السُّرَادِقَاتِ بِأَرْوَاحِ التَّرَوْحُنَاتِ،المُصَلِّي فِي مِحْرَابِ جَامِع الجَمْع بِأَحْمَدٍ، وَالقَارِي بِقُرْآنِ الفَرْق بِمُحَمَّدٍ، وَالقَائِم فِي الْمُلْكِ بِشَرْعِهِ وَجَلاَلِهِ، وَالرَّاحِم فِي المَلكُوتِ برَحْمَتِهِ وَجَمَالِهِ، عَيْن غَيْبِكَ الكَامِلَةِ، وَخَلِيفَتِكَ عَلَى الإطْلاَق فِي مَمْلَكَتِكَ الشَّامِلَةِ، صَلِّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ صَلاَةً تُعَرِّفُنِي بِهَا إياهُ فِي مَرَاتِبِهِ وَعَوَالِمِهِ، وَمَوَاطِنِهِ وَمَعَالِمِهِ، حَتَى أَشْهَدَهُ بِعَيْن العَيَان لا بِالدَّلِيل وَالبُّرْهَان، وَأَعْرِفُهُ بِالتَّحْقِيق فِي كُلِّ مَوْطِن وَطَرِيق، وَأَرَى سَرَيَانَ سِرِّهِ فِي الأَكْوَان، وَمَعْنَاهُ المُشْرِقَ فِي مَجَالِيهِ الحِسَانِ، وَاجْعَلِ اللَّهُمَّ مَدَدِي مِنْ شَمْس حَقِيقَتِهِ، وَمِنْ نُور شَريعَتِهِ حَتَى أَسْتَضِيْءَ فِي لَيْل جَهْلِي بِأَنْوَار حَقَائِق مَعَارِفِهِ، وَآنِسْ فِي غُرْبَةِ مَسْرَايَ بإِيْنَاس لَطَائِفِهِ، وَاحْمِلْنِي إلَى حَضْرَتِهِ القُدْسِيَّةِ الأَحْمَدِيَّةِ عَلَى كَاهِل شَرِيعَتِهِ المُحَمَّدِيَّةِ، وَعَمِّرْ أَوْطَانَ نَفْسِي بِأَوْطَار كَمَالِهِ ، وَأَلْبِسْنِي مِنْ خِلَع جَلاَلِهِ ،

وَجَمَالِهِ، وَأَفْرِدْنِي فِي حُبِّهِ كَمَا أَفْرَدْتَهُ فِي حُسْنِهِ وَإِحْسَانِهِ، وَخُصَّنِي بِخَصَائِص قُرْبِهِ وَامْتِنَانِهِ، حَتَى أَكُونَ وَارثَا لَدَيْهِ، وَنَاظِراً مِنْهُ إِلَيْهِ، وَجَامِعَا لَهُ بِهِ عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَيْهِ صَلاَتَكَ الأَزَلِيَّةِ الأَحَدِيَّةِ فِي مَظَاهِركَ الأَبَدِيَّةِ الوَاحِدِيَّةِ مَا تَوَحَّدَ تَجَلِّيْكَ وَتَكَثَّرَ الفَرْدُ فِي العَدَدَ، وَأَشْرَقَتْ أَنْوَارُ الصِّفَاتِ بِتَوَالِي المَدَدِ، وَاتسَعَتْ رُبُوبِيَّةُ الحَكِيم، وَتَقَدَّسَتْ سُبُحَاتِ العَلِيم بتَسْبيح التَّمْجِيدِ وَالتَّكْريم بلِسان القِدَم فِي أَزَل الآزَال، وَتَقْدِيسِهِ فِي صِفَتَى الجَلاَل وَالجَمَال، وَسَلَّمْ عَلَيْهِ سَلاَمَ الفَرْدَانِيَّةِ مَا تَعَدَّدَتْ مَرَاتِبُ العَدَدِيَّةِ فِي وحْدةِ مَرَاقِي دَرَجَاتِهِ العُلْويَّةِ فِي مَقَامَاتِ العُبُودِيَّةِ بِتَوَالِي شُهُودِ الرَّحْمَةِ الذَّاتِيَّةِ، وَانْدِرَاجِ الْأَنْوَارِ الصِّفَاتِيَّةِ فِي المَجَالاَتِ الْأَطْوَارِيَّةِ وَالمَطَارَاتِ المَلَكِيَّةِ، وَسَجَدَتْ لَهُ الأَرْوَاحُ الرَّوْحَانِيَّةِ فِي مِحْرَابِ الآدَمِيَّةِ فِي جَامِع حَيْطَتِهِ الأَحْمَدِيَّةِ ، المُحِيطَةِ

بِالأَنْوَارِ السُّبُوحِيَّةِ ، الكَاتِبَةِ بِالأَقْلاَمِ المَعْنَوِيَّةِ فِي الأَلْوَاحِ الشُّهُودِيَّةِ بِالأَسْرَارِ الخَفِيَّةِ عَنِ الإِدْرَاكَاتِ البَشَرِيَّةِ ، وَصَلِّ الشُّهُودِيَّةِ بِالأَسْرَارِ الخَفِيَّةِ عَنِ الإِدْرَاكَاتِ البَشَرِيَّةِ ، وَصَلِّ عَلَيْهِ صَلاَةً وَسَلاَماً يَتَقَدَّسُ بِهِمَا عَنْ عَوارِضِ الإِمْكَانِ الوُجُوبِ اِتِصَّافُهُ بِالكَمَالاَتِ وَعُمُومِ عِصْمَتِهِ فِي جَمِيعِ الوَجُوبِ اِتِصَّافُهُ بِالكَمَالاَتِ وَعُمُومِ عِصْمَتِهِ فِي جَمِيعِ الخَطَرَاتِ ، مَا تَنَزَّهُ شَامِخُ عِزِّهِ عَنِ النَّقْصِ وَالسُّلُوبِ ، وَثَبِّتْ الخَطَرَاتِ ، مَا تَنَزَّهُ شَامِخُ عِزِّهِ عَنِ النَّقْصِ وَالسُّلُوبِ ، وَثَبِّتْ رَاسِخَ مَجْدِهِ بِالذَّاتِ وَالوُجُوبِ ، وَارْضَ عَنْ أَصْحَابِهِ أَئِمَّةِ الهَّدَى ، وَنُجُومِ الإقْتِدَاءِ ، مَا تَعَاقَبَتْ أَدْوَارُ الأَنْوَارِ ، وَأَشْرَقَتِ اللَّسْرَارُ بِالأَسْرَارُ بِالأَسْرَارُ وَسَلِّمْ تَسْلِيماً كَثِيراً .

و بِنَ اللَّهَ وَمَلَنَهِ كَتَهُ وَيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَنَأَيُّا ٱلَّذِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنَهِ كَتَهُ وَيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَنَأَيُّا ٱلَّذِينَ ﴾

الله عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ أَنْ تُصَلِّى عَلَى مَلِكِ الكَمَالاَتِ، وَقُطْبِ البدَايَاتِ وَالنِّهَايَاتِ، وَسَيِّدِ أَهْل الأَرْض وَالسَّمَوَاتِ، أَلِف الإمَامَةِ، وَبَاءِ البَرَكَةِ ، وَتَاءِ التَّمَامِ ، وَثَاءِ ثَمَرَةِ العِزِّ ، وَجِيمِ الجَمَالِ ، وَحَاءِ الحَقِّ الكَامِل، وَخَاءِ الخُلُودِ الدَّائِم، وَدَال الدَّيُّومِيَّةِ الأَبَدِيَّةِ، وَذَال ذَمِّ الأَغْيَارِ الشَّيْطَانِيَّةِ، وَرَاءِ الرِّفْعَةِ القُطْبِيَّةِ، وَزَايِ الزِّينَةِ الجَمَالِيَّةِ، وَسِين السُّمُوِّ إلَى المَعَارِفِ العَلِيَّةِ، وَشِين الشَّرَفِ الأَكْبَر، وَصَادِ الصِّدْق الأَنوَر، وَضَادِ الضُّوءِ اللَّهِ الأَزْهَر، وَطَاءِ طُلُوع شَمْس العِزِّ وَالمَعْرِفَةِ، وَظَاءِ الظَّهُـور فِي مَرَاتِبِ العِزِّ الْمُشَرِّفَةِ، وَعَيْن عِنَايَتِكَ الأَزَلِيَّةِ الأَبَدِيَّةِ، وَغَيْن الغُفْرَان الوَاردِ مِنْ فَضْلِكَ وَرُتَبِ كَمَالِكَ، وَقَافِ قَهْرِ المُخَالِفِ بِالخَطِيَّةِ القَوِّيةِ، وَكَافِ كَمَالِكَ العَالِي، وَلاَم لِقَائِكَ الغَالِي، وَمِيم مَبْدَئ الأَشْيَاءِ ظَاهِراً وَبَاطِناً، وَنُون نِهَايَاتِهَا سِرّاً وَعَلَنَا، وَهَاءِ الهَويَّةِ العُظْمَى، وَوَاو ورْدِ الْمَشْرَبِ الْأَسْنَى، مَنْ لاَ نَظِيرَ لَهُ فِي خَلْقِكَ

وَلاَ مُسَاوِيَ لَهُ فِي حَضْرَةِ عِزِّكَ، وَيَاءِ يُسْرِ الذِّكْرِ بِبَرَكَتِكَ ثُمَّ بِبَرَكَتِهِ، عَيْن أَفْلاَكِ العِزِّ، وَسُلْطَان سُرَادِقَاتِ الحِفْظِ، وَرَئِيس الجِنَان، وَالشَّافِع مِنَ النِّيرَان، الفَاتِح الخَاتِم الأَوَّل الآخِر الظَّاهِرِ البَاطِنِ الجَبَّارِ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ الْمُهَيْمِنِ، سَيِّدِ أَوْلِيَائِكَ العَارِفِينَ وَمَلاَئِكَتِكَ المُقَرَّبِينَ وَالأَنْبِيَاءِ وَالمُرْسَلِينَ، مَنْ لاَحَ جَمَالُهُ فِي القِدَم، وَأَشْرَقَ نُورُهُ إِلَى الوُجُودِ بِلاَ عَدَم، سَيِّدِ أَسْرَارِ المَلَكُوتِ، وَالعَالِم بِنِهَايَةِ الرَّغَبُوتِ وَالجَبَرُوتِ، مَنْ أَقَامَ الحَـقَّ وَأَذَلَّ الطَّاغُوتَ، نُوركَ الأَتِّمِّ، وَفَـضْلِكَ الأَعَمِّ، قُطْبِ الأَقْطَابِ، وَمَلاَذِ الأَحْبَابِ، الدَّاخِلِ إِلَيْكَ مِنَ البَابِ، بَابِ الخَيْرَاتِ وَمِفْتَاحِ البَركَاتِ، شَمْسِ المَعَانِي الزَّاهِرَةِ، وَسَيِّدِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، مَنْ لَمْ يَغِبْ عَنْ حَضْرَتِكَ طَرْفَةَ عَيْن، وَلَمْ يَعْرِفْ غَيْرَكَ مِنَ الزَّمَانِ وَالأَيْنِ، سَيِّدِ الدَّالِّيْنَ عَلَيْكَ المُوصِلِينَ إِلَيْكَ، نُور بَهْجَةِ الأَسْرَار، العَالِم بِكَشْفِ الأَسْتَار، السَّاتِر مِنْ

وَصْفِكَ الغَفُورِ السَّتارِ، مَظْهَركَ التام، وَعَيْن جُودِكَ العَام، سَيِّدِنَا الأَكْمَل وَنُورِنَا الأَفْضَل، خَيْر مَنْ سَبَقَ وَلَحِقَ، دَائِم النُّور وَاضِح الظُّهُور، الحُجَّةِ القَاطِعَةِ، ذِي البَرَاهِين السَّاطِعَةِ، شَـمْس العُلُـوم، وَقَمَر جَـلاَءِ الغُمُوم، سَـيِّدِ الأَطْفَال وَالكُهُـول، وَقُطْبِ دَوَائِرِ العِزِّ المَقْبُول، مَنْ خَضَعَتْ لَهُ الرِّقَابِ، وَذَلَّتْ لَـهُ الأَقْطَابُ، وَدَرَجَ الرُّسُلُ تَحْتَ لِوَائِهِ، وَنَالُوا شَرَفَ كَمَالِهِ وَإِيوَائِهِ، فَرْدِ الأَفْرَادِ، وَقُطْبِ الأَقْطَابِ، وَوَتدِ الأَوْتَادِ، العُرْوَةِ الوُتْقَى ، خَيْر مَن اِتَّقَى ، مَنْ قَرُبَ قَابَ قَوْسَيْن أَوْ أَدْنَى ، وَلاَحَ مِنْ مَظْهَر النُّور الأَسْنَى، إمَام الحَضْرَاتِ الكَامِلَةِ، وَسَيِّدِ أَهْل الرُّتَبِ الفَاضِلَةِ ، سِرَاجِ المِلَّةِ ، وَكَنْزِ الذُّخْرِ ، الكَاشِفِ لِكُلِّ عِلَّةِ، نِهَايَةِ أَعْمَالَ الوَاصِلِينَ، وَغَايَةِ رَغْبَةِ الرَّاغِبِينَ، مَنْ سَأَلَكَ بِهِ آدَمُ فَنَجَا، وَكُلُّ رُسُلِكَ إِلَيْهِ قَدْ اِلْتَجَا، الحَبْلِ الْمُتَدِّ بَيْنَكَ وَبَيْنَ خَلْقِكَ، سَعِيدِ السُّعَدَاءِ سَيِّدِ السَّادَاتِ، فَرْدِ الإحَاطَاتِ وَالكَمَالاَتِ وَالنِّهَايَاتِ، رَوْض العِلْم الخَصِيبِ، وَمَظْهَرِ سِرٍّ القَوْل المُصِيبِ، مَنْ لاَحَ فِيهِ وَعَلَيْهِ كَلاَمُكَ القَدِيم، وَظَهَرَ فِيهِ سِرٌّ نُور سِرِّكَ العَظِيم، مَنْ فَضُلَتْ تُرْبَتُهُ عَلَى العَرْش، وَقَرَّبْتَهُ مِنْ عِزِّكَ وَقُدْسِكَ، وَهُوَ نُورُكَ الأَعْظَمُ وَجَمَالُكَ الأَكْرَمُ، وَكَمَالُكَ الْأَقْدَمُ وَصِرَاطُكَ الْأَقْوَمُ، مَنْ أَقْسَمْتَ بِهِ لِعَظَمَتِهِ، وَشَرَّفْتَهُ فِي ذَلِكَ بِوَصْفِ ذَلِكَ لِسِيَادَتِهِ، مَنْ أَفْرَدْتَهُ لَكَ فَانْفَرَدَ، وَوَحَّدْتَهُ بِكَ فَتَوَحَّدَ، خَيْرُ الأَوَائِل وَالأَوَاخِر، مَشْرِقُ البَوَاطِن وَالظَّوَاهِر، المُفِيضُ عَلَى الوَاردِينَ إلَيْكَ، المُمِدُّ لِلْوَاصِلِينَ إلَى حَضْرَتِكَ، مَنْ مَلاَّ نُورُهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا ، وَأَحَاطَ بِعِلْمِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ، وَتَحَقَّقَ بِحَقَائِقِ العِرْفَانِ وَاليَقِينِ، وَتَمَّ قَبْلَ مَظَاهِر التَّكُويْن، وَكَتَبْتَ اسْمَهُ عَلَى عَرْشِكَ قَبْلَ ظُهُور الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ، نِهَايَةٌ الأَمْدَادِ وَالإِمْدَادِ وَكِفَايَةٌ الإِسْعَادِ، مَنْ اهْتَدَتْ بِهِ السَّائِرُونَ، وَاسْتَرْشَدَتْ بِهِ الْمُسْتَرْشِدُونَ، مَنْ رَحِمْتَ العَالَمَ

بسَبِيهِ، وَأَعْلَيْتَ الصِّدِّيقِينَ بِهِ لِشُهُودِ شَرِيفِ رُتْبَتِهِ، مَنْ حَقَّ الحَقَّ وَأَبْطَلَ البَاطِلَ وَشَعَقْتَ لَهُ مِنْ اسْمِكَ، لِيَنْفَرِدَ عَن الأَوَاخِر الأَوَائِل، أَحْمَدُ هَذَا العَالِم الكَبِير وَالصَّغِير، وَأَشْرَفُهُ وَأَجَلَّهُ فِي سَائِرِ التَّقَادِيْرِ، سَيِّدُنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلَ مُحَمَّدٍ، سَيِّدُ كُلِّ مَحْمُودٍ مِنْ خَلْقِكَ وَحَامِدٍ، أَجَلُّ مَنْ حَمَدَ وَحُمِدَ وَجَمَعَ المَحَامِدَ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، مَادَامَ ذِكْرُكَ، وَمَا أَشْرَقَ عِزُّكَ، وَمَا عَرَفَكَ عَارِفٌ، وَمَا وَقَفَ بِبَابِكَ وَاقِفٌ، مَا نَطَقَ فَمُ وَخَطَّ قَلَمٌ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنَّا وَاعْفُ عَنَّا وَاسْتَجِبْ لَنَا ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدِينَا وَلِمَنْ أَحَبَّنَا فِيْكَ ، وَلِمَنْ أَحْبَبْنَاهُ مِنْ أَجْلِكَ، وَلأُمَّةِ مُحَمَّدٍ عِلَيُّ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ وَكُنْ لَهُمْ وَلَنَا وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ.

### ه بسيراً لَكُوْ الرَّحْ الرَّالِ الرَّحْ الرَّالِ الرَّحْ الرَّالِ الرَّحْ الرَّالِ الرَّحْدِ الرَّالِ

# ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتِهِكَ تَهُ لِيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى طَلْعَةِ الذَّاتِ المُطَلْسَم، وَالغَيْثِ المُطَمْطَم، وَالكَمَال المُكتَّم، لاَهُوتِ الجَمَال، وَنَاسُوتِ الوصَال، وَطَلْعَةِ الحَقِّ هَوِّيَةِ إنْسَانِ الأَزَلِ فِي نَشْرِ مَنْ لَمْ يَزَلْ، مَنْ أَقَمْتَ بِهِ نَوَاسِيتَ الفَرْقِ إِلَى طُرِقِ الحَقِّ، فَصَلِّ اللَّهُمَّ بِهِ مِنْـهُ فِيهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيراً وَالحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ فِيمَا سَأَلْتُكَ وَأَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ فِي قَبُولِهِ بِمُقَدِّمَةِ الوُّجُودِ الأَوَّل، وَرُوح الحَيَاةِ الأَفْضَل، وَنُور العِلْم الأَكْمَل، وَبسَاطِ الرَّحْمَةِ فِي الأَزَل، وَسَمَاءِ الخَلْق الأَجَلِّ، السَّابِق بِالرُّوح وَالفَضْل، وَالخَاتِم بِالصُّورَةِ وَالبَعْثِ وَالنُّور بِالهِدَايَةِ وَالبَيَان

مُحَمَّدٍ المُصْطَفَى ، وَالرَّسُولِ المُجْتَبَى ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ مِنْهُ انشَقَتِ الأسْرَارُ وَانْفَلَقَتِ الأَنْوَارُ، وَفِيْهِ ارْتَقَتِ الْحَقَائِقُ وَتَنَزَّلَتْ عُلُوْمُ آدَمَ فَأَعْجَزَ الْخَلائِقَ، وَلَهُ تَضَاءَلَتْ الفُّهُومُ فَلَمْ يُدْرِكُهُ مِنَّا سَابِقٌ وَلاَ لاَحِقٌ، فَريَاضُ اللَّكُوْتِ بِزَهْر جَمَالِهِ مُوْنِقَةٌ ، وَحِيَاضُ الجَبَرُوْتِ بَفَيْضِ أَنوَارِهِ مُتَدَفِّقَةٌ ، وَلاَ شَيْءٌ إلاَّ وَهُوَ بِهِ مَنُوْطٌ، إِذْ لَوْلاً الوَاسِطَةُ لَذَهَبَ كَمَا قِيْلَ المَوْسُوْطُ صَلاَةً تَلِيْقُ بِكَ مِنْكَ إِلَيْهِ كَمَا هُوَ أَهْلُهُ ، اللَّهُمَّ إِنَّهُ سِرُّكَ الجَامِعُ الدَّالُّ عَلَيْكَ، وَحِجَابُكَ الأَعْظَمُ القَائِمُ لَكَ بَيْنَ يَدَيْكَ، اللَّهُمَّ ٱلْحِقْنِي بِنَسَبِهِ ، وَحَقَّقْنِي بِحَسَبِهِ ، وَعَرِّفْنِي إِيَّاهُ مَعْرِفَةً أَسْلَمُ بِهَا مِنْ مَوَارِدِ الجَهْل، وَأَكْرَعُ بِهَا مِنْ مَوَارِدِ الفَضْل، وَاحْمِلْنِي عَلَى سَبِيْلِهِ إِلَى حَضْرَتِكَ حَمْلاً مَحْفُوْفَاً بِنُصْرَتِكَ، وَاقْذِفْ بِي عَلَى البَاطِل فَأَدْمَغَهُ، وَزُجَّ بِي فِي بِحَارِ الأَحَدِيَّةِ، وَانْشُلْنِي مِنْ أَوْحَالَ التَّوْحِيْدِ، وَأَغْرِقْني فِي عَيْن بَحْرِ الوَحْدَةِ حَتَّى لاَ أَرَى

وَلاَ أَسْمَعَ وَلاَ أَجِدَ وَلاَ أُحِسَّ إلاَّ بِهَا، وَاجْعَل الحِجَابَ الأَعْظَمَ حَيَاةً رُوْحِي وَرُوْحَهُ، سِرَّ حَقِيْقَتِي وَحَقِيْقَتَهُ جَامِعَ عَـوَالِمِي بِتَحْقِيْـق الحَـقِّ الأَوَّل، يَـا أَوَّلُ يَـا آخِـرُ يَـا ظَـاهِرُ يَا بَاطِنُ ،اسْمَعْ نِدَائى بِمَا سَمِعْتَ بِهِ نَدَاءَ عَبْدِكَ زَكَريَّا وَانْصُرْنِي بِكَ لَكَ، وَأَيِّدْنِي بِكَ لَكَ، وَاجْمَعْ بَيْنِي وَبِيْنَكَ، وَحُلْ بَيْنِي وَبِيْنَ غَيْرِكَ، اللهُ اللهُ اللهُ ، إنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ، رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِّيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا ، اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى الذَّاتِ المُحَمَّدِيَّةِ اللَّطيفَةِ الأَحَديَّةِ شَـمْس سَـمَاءِ الأَسْرَار، وَمَظْهَر الأَنوَار، وَمَرْكَز مَدَار الجَلال، وَقُطْبِ فَلَكِ الجَمَال، اللَّهُمَّ بسِرِّهِ لَدَيْكَ وَبِسَيْرِهِ إِلَيْكَ آمِنْ خَوْفِي، وَأَقِلْ عَثْرَتِي، وَأَذْهِبْ حُزْنِي وَحِرْصِي، وَكُنْ لِي وَخُذْنِي إِلَيْكَ مِنِّي، وَارْزُقْنِي الفَنَاءَ عَنِّيْ،

وَلاَ تَجْعَلْنِي مَفْتُوْناً بِنَفْسِي مَحْجُوْباً بِحِسِّي، وَاكْشِفْ لِي عَنْ كُلِّ سِرِّ مَكْتُوْمٍ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى كُلِّ سِرِّ مَكْتُوْمٍ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَمَوْسَى وَعِيْسَى وَمَا بَيْنَهُمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالْمُرْسَلِينَ صَلَوَاتِ اللهُ وَسَلامُهُ عَلَيْهِم أَجْمَعِينَ.

### ٥٩ بِسُـــِ اللَّهُ الرَّمُزَ الرَّحِيمِ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنِ كَتَهُ لَيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فِي الأَوَّلِيْنَ، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فِي الأَوَّلِيْنَ، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ إلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ إلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَهْلاً مَرْضِيَّا، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَهْلاً مَرْضِيَّا، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَهْ لِ مَرْضِيَّا، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ رَسُوْلاً نَبِيًّا، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ حَتَّى تَرْضَى، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ حَتَّى تَرْضَى، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ رَسُوْلاً نَبِيًّا، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ أَبَداً أَبَداً ، اللَّهُمَّ صَلِّ

عَلَى مُحَمَّدِ كَمَا أَمَرْتَ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهِ، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ كَمَا تُحِبُّ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا أَرَدْتَ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ خَلْقِكَ ، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ رضًا نَفْسِكَ، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ زنَّةَ عَرْشِكَ، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مِدَادَ كَلِمَاتِكَ الَّتِي لاَ تَنْفَدُ، اللَّهُمَّ وَأَعْطِ مُحَمَّداً الوَسِيْلَةَ وَالفَضْلَ وَالفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ ،اللَّهُمَّ عَظِّمْ بُرْهَانَـهُ ، وَأَفْلِجْ حُجَّتَهُ، وَأَبْلِغْهُ مَأْمُوْلَهُ فِي أَهْل بَيْتِهِ وَأُمَّتِهِ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبِرَكَاتِكَ وَرَأْفَتِكَ وَرَحْمَتِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ حَبِيْبِكَ وَصَفِيِّكَ وَعَلَى أَهْل بَيْتِهِ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بِأَفْضَل مَا صَلَّيْتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ، وَباركْ عَلَى مُحَمَّدٍ مِثْلَ ذَلِكَ، وَارْحَمْ مُحَمَّداً مِثْلَ ذَلِكَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فِي الَّليْلِ إِذَا يَغْشَى، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فِي النَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فِي الآخِرَةِ وَالْأُوْلَى، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ الصَّلاَةَ التَّامَّةَ ، وَبَارَكْ عَلَى مُحَمَّدٍ البَرَكَـةَ التَّامَّةَ ، وَسَـلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ السَّلاَمَ التَّامَّ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ إمَام الخَيْر، وَقَائِدِ الخَيْرِ، وَرَسُوْلِ الرَّحْمَةِ ، اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ أَبَدَ الآبِدِيْنَ ، وَدَهْرَ الدَّاهِرِيْنَ ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ العَرَبِيِّ القُرَشِيِّ الهَاشِمِيِّ الأَبْطَحِيِّ التِّهَامِيِّ المَكِيِّ، صَاحِبِ التَّاجِ وَالجِهَادِ وَالمَغْنَم، صَاحِبِ الخَيْرِ وَالمِيْر، صَاحِبِ السَّرَايَا وَالعَطَايَا، وَالآيَاتِ وَالمُعْجِزَاتِ، وَالعَلاَمَاتِ البَاهِرَاتِ، وَالمَقام المَحْمُوْدِ، وَالحَوْضِ المَوْرُوْدِ، وَالشَّفَاعَةِ وَالسُّجُوْدِ لِلرَّبِّ المَعْبُوْدِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَنْ صَلِّى عَلَيْهِ وَعَدَدَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ.

#### ٢ بنسيراً للمَّهُ الرَّهُ الرّ

### ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنِ كَتَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

صَلَّى اللهُ عَلَى الأَوَّل فِي الإيْجَادِ وَالجُودِ وَالوُجُودِ،الفَاتِح لِكُلِّ شَاهِدِ حَضْرَتَىِّ الشَّاهِدِ وَالمَشْهُودِ، السِّرِّ البَاطِن وَالنُّورِ الظَّاهِر، الَّذِي هُوَ عَيْنُ المَقْصُودِ، حَائِز قَصَبِ السَّبْق فِي عَالَم الخَلْق ، المَخْصُوص بِالأَوَّلِيَّةِ ، الرُّوحِ الأَقْدَسِ العَلِيِّ ، وَالنُّورِ الأَكْمَـل البَهِيِّ، القَائِم بِكَمَال العُبُودِيَّةِ فِي حَضْرَةِ المَعْبُودِ، الَّذِي أُفِيضَ عَلَى رُوحِي مِنْ حَضْرَةِ رَوْحَانِيَّتِهِ، وَاتَّصَلَتْ بِمِشْكَاةِ قَلْبِي أَشِعَّةُ نُورَانِيَّتِهِ، فَهُوَ الرَّسولُ الأَعْظَمُ، وَالنَّبِيُّ الأَكْرَمُ، وَالوَلِيُّ الْمُقَرَّبُ المَسْعُودُ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ خَزَائِن أَسْرَارِهِ، وَمَعَارِفِ أَنْوَارِهِ، وَمَطَالِع أَقْمَارِهِ، كُنُوز الحَقَائِق، وَهُدَاةِ الخَلاَئِق، نُجُوم الهُدَى لِمَن اهْتَدَى، وَسَلِّمْ تَسْلِيمَاً كَثِيراً، وَسُبْحَانَ اللَّهَ وَمَا أَنَـا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَحَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيمِ.

### مِنْ التَّهُ التَّامُ التَّامُ التَّامُ التَّامُ التَّامُ التَّامُ التَّامُ التَّامُ التَّامُ التَّمُ التَّمُ التَّمُ الْمُعْمِلُ التَّمُ الْمُعْمِلُ التَّمُ التَّمُ التَّمُ التَّمُ التَّمُ التَّمُ التَّمُ التَّمُ الْمُعْمِلُ التَّمُ الْمُعْمِلُ التَّمُ الْمُعْمِلُ التَّمُ الْمُعْمِلُ التَّلِي التَّامُ التَّلِيلُولُ التَّامُ التَّامُ التَّامُ التَّامُ التَلْمُ الْمُعْمِلُ التَّامُ التَّامُ التَّامُ التَّامُ التَّامُ الْمُعْمِلُ التَّمُ الْمُعْمِلُ التَّمُ الْمُعْمِلُ التَّامُ التَّامُ التَّامُ الْمُعْمِلُ التَّامُ التَّامُ التَّامُ التَّامُ الْمُعْمِلُ التَّامُ التَّامُ التَّامُ التَّامُ التَّامُ الْمُعْمِلِي التَّامُ الْمُعْمِلُ التَّامُ التَّامُ التَّامُ التَّامُ الْمُعْمِلُ التَ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنْهِكَتَهُ لَيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمُّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّاطِقِ بِالصِّدْقِ وَالصَّوَابِ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَفْضلِ مَنْ وَالصَّوَابِ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَاكِ مَلَّمْ وَبارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَابِ الأَبْوَابِ وَلُبَابِ اللُّبَابِ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَابِ الأَبْوَابِ وَلُبَابِ اللَّبَابِ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَنْهُ مَنَا الحِجَابِ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَنْهِمْنَا الحِكْمَةَ وَالصَّوابَ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَنْهِمْنَا الحِكْمَةَ وَالصَّوابَ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَنْهِمْنَا الحِكْمَةَ وَالصَّوابَ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَالْهِمْنَا الحِكْمَةَ وَالصَّوابَ، وَصَلِّ وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَالْهِمْنَا الحِكْمَةَ وَالصَّوابَ، وَصَلِّ وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَالْهِمْنَا الحِكْمَة وَالْمَافِيَ وَالْفِي وَالْفَيْنَا مِنْ لَدُنْكَ صَافِي

الشَّرَابِ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَباركْ عَلىَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَفَهِّمْنَا أَسْرَارَ الكِتَابِ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَباركْ عَلى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاجْعَلنَا بِالصَّلاةِ علَيَهِ مِنَ الأَنْجَابِ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ عَلىَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَدْخِلْنَا حَضِيْرَةَ القُدُس فِي جُمْلَةِ الأَحْبَابِ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ وَالأَصْفِيَاءِ وَالآل وَالأَصْحَابِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ عَلىَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَاءَ بِالآيَاتِ البَيِّنَاتِ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُؤَيَّدِ بِجَلائِل المُعْجِزَاتِ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَباركْ عَلىَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ السَّارِي سِرُّهُ فِي سَائِرِ الكَائِنَاتِ، وَصَلِّ وَسَلَّمْ وَبِارِكْ عَلِيَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وكَفِّر بِهَا عَنَّا السَّيِّئَاتِ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلِيَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَيِّدْنَا بِالْكَرَامَاتِ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ عَلى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَجَمِّلْنَا بِجَميْلِ الصِّفَاتِ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَزِلْ مِنْ قَلُوبِنَا حُبَّ الرِّيَاسَةِ

وَجَمِيعَ الشَّهَوَاتِ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَباركْ عَلى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَنعِمْ عَلَيْنًا بِتَجَلِّى الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَباركْ عَلَىَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَغْرِقْنَا فِي عَيْن بَحْرِ الوَحْدَةِ السَّارِيَةِ فِي جَمِيع المَوْجُوْدَاتِ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَباركْ عَلى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَبْقِنَا بِكَ لاَ بِنَا فِي جَميْعِ اللَّاحَظَاتِ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَانْشُرْ علَيْنَا نِعْمَتَكَ المَخْصُوْصَةَ بِأَهْل العِنَايَاتِ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ عَلَىَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَذِقْنَا لَذَّةَ تَجَلِّى الذَّاتِ وَأَدِمْهَا عَلَيْنَا مَا دَامَتِ الأَرْضُ وَالسَّمَوَاتُ، وَصَلِّ وَسَلُّمْ وَبِارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحَابَتِهِ وَعَلَى كُلِّ مَنْ صَدَّقَ بِرسَالَتِهِ وَالْطُفْ بِنَا وَبِوَالِدَيْنَا وَبِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ فِي الحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ.

#### بِنْ إِللَّهِ الرَّهُ وَالرَّهِ وَاللَّهِ الرَّهُ وَالرَّهِ وَالرَّهِ وَالرَّهُ وَالرَّهِ وَالرَّهِ

# ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتِهِكَ تَهُ لِيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَباركْ عَلىَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ قَدْيم وَحَادِثٍ ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبِـارِكْ عَلـىَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَـلاةً يَعُـمُّ نُوْرُهَا جَمِيْعَ الحَوَادِثِ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ عَلَىَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلهِ وَأَصْحَابِهِ مَا صَدَقَ صَادِقٌ وَنكَثَ نَاكِثٌ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاكْفِنَا شَرَّ الَحَوَادِثِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَباركْ عَلىَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ المَخْصُوص بِالْإِسْرَاءِ وَالمِعْرَاجِ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَتوِّجْنَا مِنَ القَبُوْلِ أَبِهَجَ تَاجٍ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْمَحْفُوْظِينَ مِنَ الاعْوجَاجِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ زَيْنِ المِلاَحِ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَباركْ عَلى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَعْدِن

الجُوْدِ وَالسَّمَاحِ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَباركْ عَلى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا تَعَاقَبَ الغُدُوُّ وَالرَّوَاحُ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ عَلى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِمَام أَهْل حَضْرَةِ الكَرْيم الفَتَّاح، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَباركْ عَلى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْنَا بِالصَّلاَةِ عَلَيْهِ مِنْ أَهْلِ الفَوْزِ وَالفَلاَحِ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَىَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أُوْلِي الفَضْلِ وَالرَّبَاحِ،اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ عَلىَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي بِسِرِّهِ اسْتَقَامَتِ البَرَازِخُ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَباركْ عَلى َ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ مَنْسُوْخِ وَناسِخِ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ عَلىَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَمِّرْ قُلُوبَنَا بِالنُّوْرِ الرَّاسِخِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الَّذِينِ هُمْ فِي مَحَبَّتِهِ كَالجِبَالِ الرَوَاسِخ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَباركْ عَلىَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَشْرَفِ دَاع إلَى اللهِ وَهَادٍ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَباركْ عَلىَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاسْلُكْ بِنَا سَبِيْلَ الرَّشَادِ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَباركْ عَلىَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاخْلَعَ

عَلَيْنَا خِلَعَ الرِّضْوَان وَالودَادِ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَباركْ عَلى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَتوِّجْنَا بِتَاجِ القَبُوْل بَيْنَ العِبَادِ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَباركْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَارْأَفْ بِنَا رَأْفَةَ الحَبْيبِ بحِبَيْبِهِ يَـوْمَ التَّنَادِ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَباركْ عَلىَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَانْشُرْ طَرْيقَتَنَا فِي سَائِر البِلاَدِ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَمِّرْ بِسَوَاطِعِ أَنْوَارِهَا كُلَّ مَنْ اشْتَغَلَ بِهَا مِنْ كُلِّ حَاضِر وَبَادٍ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَباركْ عَلى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَقِنَا شَرَّ الحُسَّادِ وَأَهْلِ البَغْيِ وَالعِنَادِ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ عَليَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَصْلِحْ وُلاَةَ أُمُوْرِنِا بِالعَدْلِ وَالسَّدَادِ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِه ذَوي الفَضْل وَالإِمْدَادِ، اللَّهُمَّ وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلِيَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أُسْتَاذِ كُلِّ أُسْتَاذِ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ عَلَىَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَلاذِ كُلِّ مَلاذٍ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَعِذْنَا مِنْ كُلِّ مَا مِنْهُ

اسْتَعَاذَ، اللَّهُمَّ وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَباركْ عَلى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَشّرَفَتْ بِهِ أَرْضُ الِحجَازِ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ عَلى سَيّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَنْ اتَّبَعَهُ فَقَدْ فَازَ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاكْشِفْ لَنَا عَنْ أَسْرَارِ المَنْعِ وَالجَوَازِ، وَصَلِّ وَسَلَّمْ وَبارِكْ عَلى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْمُخْتَصْينَ بِحُسْن المَفَاز، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبارك عَلى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ طَيِّبِ الأَنْفَاس، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَباركْ عَلى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَابْسُطْ لَنَا الرِّزْقَ وَاغْنِنَا عَن النّاس، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَطَهِّرْنَا مِنَ الأَدْنَاس، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَباركْ عَلى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ أَزَلْتَ عَنْهُمُ الالْتِبَاسَ،اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلِيَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمْ يَرْضَ بِلَيْنِ الفِرَاشِ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ عَلىَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ مِنْ خُلُقِهِ البَشَاشُ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ عَلىَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَبَرَّأَ مِنَ

الغَاشِّ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَباركْ عَلىَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَارْزُقْنَا بِبَرَكَتِهِ طِيْبَ المَعَاشِ،اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَباركْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الآمِر بالتَّقْوَى وَالإِخْلاَص، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَباركْ عَلى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْنَا بِالصَّلاَةِ عَلَيْهِ مِنْ عِبَادِكَ الخَوَاصِّ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ عَلىَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أُوْلِى القُرْبِ وَالاخْتِصَاص، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ عَلىَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلى آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَزْهَرَتْ بِبَرَكَتِهِ الرِّيَاضُ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَباركْ عَلى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ المَددِ الفَيَّاض، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَعْرَضَ عَمَّا سِوَى اللَّهِ كُلَّ الإعْراض، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَباركْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَانْزَعْ مِنْ قُلُوْبِنَا حُبَّ الشَّهَوَاتِ وَالأَغْرَاض، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَباركْ عَلى سَيِّدِنَا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ المُطَهَّرَةِ قُلُوْبُهُمْ مِنَ الأَمْرَاضِ،اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ عَلىَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلى آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الهَادِي إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ عَلى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الآمِر بِالعَدْل وَالنَّاهِي عَنْ التَّفْرِيْطِ وَالإِفْرَاطِ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَباركْ عَلىَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْنَا بِبَرَكَتِهِ مِنَ الانْحِطَاطِ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ رَبَطُوا قُلُوْبَهُمْ بِمَحَبَّتِهِ كُلَّ الإِرْتِبَاطِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ عَلىَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ مَحْفُوْظٍ وَحَافِظٍ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَباركْ عَلى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ مَوْعُوْظٍ وَوَاعِظٍ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ اتَّعَظُوا بِجَمِيْلِ الْمَوَاعِظِ.

#### بِسْ إِللَّهُ الرَّالِيَّ اللَّهُ الرَّالِيِّ

# ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتِهِكَ تَهُ لِيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَباركْ عَلىَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النُّوْرِ السَّاطِع، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ عَلى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَلْتَذُّ بِحَدِيثِهِ المَسَامِعُ ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَباركْ عَلى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي هُوَ لِكُلِّ خَيْر جَامِعٌ ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبارك عَلى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَزل عَنْ قُلُوبِنَا البَرَاقِعَ ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَباركْ عَلى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ كَانَ مَجْمَعُهُمْ خَيْرَ الْمَجَامِع، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلِيَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلِي آلَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الرِّسَالَةِ وَالبَلاغ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ عَلى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلاةً تَمْلاُّ السَّمَوَاتِ وَالفَراغَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَباركْ عَلى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلى آل سَيِّدِنَا

مُحَمَّدٍ الآمِرِ بِالعَدْلِ وَالإِنْصَافِ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّاهِي عَنِ التَّبْذِيرِ وَالإِسْرَافِ، مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاسْعِفْنَا بِهِ كُلَّ الإسْعَافِ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَسْعِفْنَا بِهِ كُلَّ الإسْعَافِ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْاِرْتِشَافُوا مِنْ فَيْض نُوْرِهِ جَمِيْلَ الإِرْتِشَافِ.

## مِنْ إِلَيْحِالِ التَّحْلِ التَّحْلِ التَّحْلِ التَّحْلِ التَّحْلِ التَّحْلِ التَّحْلِ التَّحْلِ التَّحْلِ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنْهِكَ تَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمُّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ عَلى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ خَلْقِ اللهِ عَلَى الإطْلاَقِ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلاَةً تُزِيْلُ بِهَا عَنَّا الوَهْمَ والنِّفَاقَ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ عَلىَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلاَةً تُدْخِلُنَا بِهَا حَضْرَةَ الإطْلاَق، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أُولِى البَأْس الشَّدِيْدِ عِنْدَ التَّلاَق ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا تَحَرَّكَتِ الأَفْلاَكُ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ تَسْبِيْح الأَمْلاَكِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَباركْ عَلى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَطَل الأَبْطَال، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَباركْ عَلى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَعْدِن الجُوْدِ وَالنَّوَال، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَباركْ عَلى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَذِقْنَا لَـذَّةَ الوصال، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلهِ وَأَصْحَابِهِ أَكْمَلِ الرِّجَالِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ السَيّدِ الهُمَام، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَباركْ عَلى سَيّدِنَا مُحَمَّدٍ

أَفْضَل الرُّسُل الكِرَام عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ أَفْضَلُ الصَّلاَةِ وَالسَّلاَم عَلَى مَرِّ الليَّالِي وَالأَيَّام، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلاةً تُنَجِّيْنَا بِهَا مِنَ الشُّكُوْكِ وَالأَوْهَام، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْأَئِمَّةِ الْأَعْلاَمِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الأَكْوَانِ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلاَةً تَمْلأُ الأَمْكِنَةَ وَالْأَزْمَان ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلاةً نَرْتَقِي بِهَا إِلَى مَقَامِ الْمَعْرِفَةِ وَالإحْسَانِ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْأَئِمَّةِ الأَعْيَان.

# ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتِهِكَ تَهُ وَيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ العَالِي القَدْر العَظيْمِ الجَاهِ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَطْلِعْنَا عَلَى أَسْرَارِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَا نَطَقَ عَن الهَوى، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلى آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَا ضَلَّ عَنْ الحَقِّ وَمَا غَوَى ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَلْبِسْنَا بِالصَّلاَةِ عَلَيْهِ لِبَاسَ التَّقْوَى، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَطَهِّرْنَا بِهَا مِنَ الشَّكْوَى وَالدَّعْوَى، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

وَعَلَى آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَكُفَّ عَنَّا بِهَا الْأَسْوَاءَ وَالبَلْوَى، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَالْطُفْ بِنَا بِبَرَكَتِهَا فِي السِّرِّ وَالنَّجْوَى، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ذِي المَقَامِ الأَعْلَى وَالسِّرِّ الأَجْلَى، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكٌ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الخَلاَ وَالمَلاَ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ أَهْلِ العُلَى، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاكْشِفْ لَنَا عَن مَقَامَاتِ الوَلاءِ وَالاسْتِجْلاءِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى كُلِّ نَبِيٍّ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى كُلِّ مَلَكٍ وَوَلَى ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى كُلِّ عَالِم وَتَقِيِّ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ، وَعَلَى سَائِر المُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، وَالمُؤْمِنِيْنَ وَالمؤْمِنَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، وَتَابِعْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ

بِالخَيْرَاتِ وَالبَرَكَاتِ، إِنَّكَ سَمِيعٌ قَرْيبٌ مُجيبُ الدَّعَوَاتِ يَارَبَّ العَالَمِيْنَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ أَعْمَالِنَا خَوَاتِيْمَهَا، وَخَيْرَ أَيامِنَا يَوْمَ لِقَائِكَ، رَبَّنا أَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا، وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِيْنَ،اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا مَا قَدَّمْنَا وَمَا أَخَّرْنَا وَمَا أَسْرَرْنَا وَمَا أَعْلَنَّا وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا، اللَّهُمَّ أَرنَا الْحَقَّ حَقًّا فَنَتَّبِعَهُ، وَأَرِنَا البَاطِلَ بَاطِلاً فَنَجْتَنِبَهُ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ، اللَّهُمَّ اكْفِنَا بِحَلالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَاغْنِنَا بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اللَّهُمَّ يَسِّرْ لَنَا أُمُوْرَنا مَعَ الرَّاحَةِ لِقُلُوبِنَا وَأَبْدَانِنَا، وَالسَّلامَةِ وَالعَافِيَةِ فِي دِيْنِنَا وَدُنيَانَا وآخِرَتِنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا حُسْنَ التَّوَكُلِّ عَلَيْكَ، وَدَوامَ الإقْبَالِ عَلَيْكَ، وَاكْفِنَا شَرَّ وَسَاوِسِ الشَّيْطَانِ، وَقِنَا شَرَّ الإنْسِ وَالجَانِ، وَاخْلَعْ عَلَيْنَا خِلَعَ الرِّضْوَان، وَهَبْ لَنَا حَقِيْقَةَ الإِيْمَان، وَتَوَلَّ قَبْضَ أَرْوَاحِنَا

بيندِكَ عِنْدَ انْتِهَا وِ الأَجَلِ مَعَ شِدَّةِ الشَّوْقِ إِلَى لِقَائِكَ يَا رَحْمَنُ ، اللَّهُمُّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمَاً نَافِعاً ، وَقَلْبَاً خَاشِعاً ، وَنُوْراً سَاطِعاً ، وَرِزْقاً وَاسِعاً ، وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ ، وَأَسْأَلُكَ الْغِنَى عَنِ النَّاسِ ، وَرِزْقاً وَاسِعاً ، وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ ، وَأَسْأَلُكَ الْغِنَى عَنِ النَّاسِ ، رَبِّ اشْرِح لِي صَدْرِي ، وَيسِّرْ لِي أَمْرِي ، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِي السَّانِي يَفْقَهُ وا قَوْلِي ، رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُر نِعْمَتَكَ الَّتِي لِسَانِي يَفْقَهُ وا قَوْلِي ، رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُر نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْ أَشْكُر نِعْمَتَكَ الَّتِي وَعَلَى عَلَي وَعَلَى وَالِدَيَّ ، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ ، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحيْنَ ، رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْ أَنْ أَشْكُر رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْ أَنْ أَشْكُر رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْ أَنْ أَسْكُم مَتِكَ فَي عِبَادِكَ الصَّالِحيْنَ ، رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْ أَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ .

# بِنَ اللَّهُ وَمَلَتِهِكَتَهُ لِيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ وَمَلَتِهِكَ تَهُ لِيَصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ وَمَلَّهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ جَوْهَرِ الكَمالاتِ

الإنسانِيَّةِ، وَمَعْدَن الحَقَائِق الرَّحْمانِيِّةِ، وَسِرِّ أَسْرار الرُّبوبِيِّةِ، وَمَنْبَعِ الفُيُوضاتِ الإلَهيَّةِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبارك عَلَى كُنْهِ النُّور المُطْلَق اللاَّمِع فِي بُروُز التَّجَلِّياتِ، وَالبَدْرِ السَّاطِعِ فِي أَفْئِدَةِ العَارِفِيْنَ مِنْ أَهْلِ الكَمَالاَتِ، وَالسِّرِّ الجَامِع لجَمِيْع الأسماءِ وَالصِّفَاتِ، السَّارِي فِي جَمِيْع الذَّوَاتِ، وَنُوْر أَرُواح المُؤْمنِينَ القَائِم فِي ذَواتِهمْ سِرِّ الحَيَاةِ، بَحْر حَقائِق العُلوم اللَّدُنيَّةِ بِبُرُوْز ظُهُور التَّجَلِّيَاتِ، أَصْل المُكَوَّناتِ البَارِز مِنْ نُور الذَّاتِ، مَعْدِن الجُودِ وَالكَرَم الْمُنْطَبِع بِحَقَيْقَةِ الأَوْلِيَاءِ أَهْلِ العِنَايَاتِ، كَرِيْمِ الأُمَّهَاتِ وَالجُدُوْدِ فِي صِفَةِ الذَّاتِ الآدَمِيَّةِ مِنْ عالَم الذَّرَّاتِ، حَبِيبِ الحَقِّ المُفْرَدِ، وَشَفيع الخَلْق المُحَقَّق، سَيِّدِ وَلَدِ آدَمَ أَجْمَعِيْنَ عَلَى الإطْلاَق عِنْدَ ظُهُور الخُصُوصِيَّاتِ وَعَلَى آلهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَباركْ عَلَى عَيْن الذَّاتِ المُقَدَّس، صِرَاطِكَ الأَقْوَم وَرَحْمَتِكَ الشَّامِلَةِ

لجَمِيْع مَوْجُوْدَاتِكَ، عَيْن الحَياةِ الْمُنْبَعِثَةِ مِنْ حَضْرَةِ الإطْلاق، سِرِّ النُّقْطَةِ الأَوَّليِّةِ المَتَجَلِّيةِ بِالأَحَدِيَّةِ المَتَّصِفَةِ بِالأَسْمَاءِ الجَلاَلِيَّةِ وَالجَمالِيَّةِ ، المُشَارِ إلَيْهَا فِي كَلاَمِكَ القَدِيْمِ ﴿ قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أُو ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَياً مَا تَـدْعُوا فَلَـهُ الأَسْمَاءُ الْحُـسْنَي ﴾، وَقَـدْ حَقَّقْتَهُ بِأَسْمائِكَ وَجَعَلْتَهُ بِها ﴿ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوْفٌ رَحِيْمٌ ﴾ ، فَصَلِّ اللَّهُمَّ بِهِ عَلَيْهِ صَلاةً مِنْهُ إلَيْهِ تَشْمَلُنَا بِها بِاللَّطْفِ الَّذِي حَقَّقْتَ وَحَفَفْتَ بِهِ أَوْلِيَاءَكَ الوَارِثِيْنَ إليْهِ، وَسَلِّمْ عَلَى آلِهِ وَذُرِّيتِهِ بِعَدَدِ تَجَلِّياتكَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النُّقْطَةِ الدَّائِرَةِ فِي جَمِيْعِ الأَفْلاَكِ، وَالسِّرِّ الجامِع الهادِي لِنُوْر الأَرْوَاحِ وَالأَمْلاَكِ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحابِهِ وَأَكْرَمْنا بِرُؤْيَتِهِ وَأَهِّلْنَا لِرُؤْيَاكَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَى طَلْسَم الكَنْزِ المَكْتُومِ فِي غَيَاهِبِ القِدَمِ، سِرِّ الْجَلال، وَعَيْنِ الجَمَال، المُطْلَق فِي هَويَّةِ الإحَاطَةِ الظَّاهِرَةِ فِي جَمِيْعِ الوُجُوهِ مِنَ

المَوْجُودَاتِ الكَوْنيَّةِ، وَالبَاطِن فِي سِرِّ كَانَ رَبُُّكَ فِي عَمَاءٍ مَا فَوْقَهُ هَوَاءٌ وَمَا تَحْتَهُ هَوَاءٌ،المُشَارِ إِلَيْهِ فِي الكِتَابِ العَزِيـزِ﴿أَلاَ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيْطٌ ﴾، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ هُوَ القُرْآنُ وَالسَّبِعُ المَثَانِي، فاتِحَةُ الوُجُوْدِ وَأَصْلُ كُلِّ مَوْجُودٍ، مَنْ انبَثَقَتْ مِنْ ه الأَنْوَارُ الكَوْنِيَّة ، الحَامِدُ للهِ بِالْأَسْمَاءِ الجَلاَليَّةِ، المَحْمُودُ فِي العَوَالِمِ المَلَكُوْتِيَّةِ وَالبَهْمُوْتِيَّةِ، مَنْ تَجَلَّى عَلَيْهِ رَبُّ العَالَمِيْنَ بِالفُيُوضَاتِ الْمُسَرْبَلَةِ بِالأَسْمَاءِ الرَّحْمَانِيَّةِ الرَّحِيْمِيَّةِ ، وَمَلَّكَهُ التَّصَرُّفَ فِي العَوَالِمِ الكُلِيَّةِ وَالجُزْئِيَّةِ، فَهُوَ المَلِكُ المَالِكُ ليَوْم الدِّين، الجَالِسُ عَلَى عَرْش العِزَّةِ بالحَضْرَةِ الإخْتِصَاصِيَّةِ الرَّحْمَانِيَّةِ ،العَابِدُ لَكَ بالسُّجودِ عَلَى بِسَاطِ القُرْبِ المَغْبُوطِ مِنَ الأَنْبِيَاءَ وَالمُرْسَلِيْنَ، حَامِلُ الْأَمَانَةِ العُظْمِيَ، مَنْ بِيَدِه سِرُّ الحَمْدِ الْمُنْضَوِي تَحْتَ ظِلِّهِ آدَمُ فَمَنْ دُونَهُ ، مَنْ أَنارَ قُلُوبَنَا بِنُورِهِ فَعَبَدْنَاكَ بِالتَّوْحِيْدِ وَأَرْشَدَنَا

إِلَى الاسْتِعَانَةِ بِكُ بِكُلِّ مَا نُرِيْدُ، هَادِي أَرْوَاحِنَا إِلَى مَقَام التَّفْرِيْدِ، وَسَلَّكَنَا عَلَى طَرِيْقِ الاسْتِقَامَةِ بِالتَّجْرِيْدِ، فَهُوَ صِرَاطُ اللهِ المُنْعِمُ بِهِ عَلَى الأَنبِيَاءِ وَالمُرْسَلِيْنَ، وَالمَلاَئِكَةِ المُقَرَّبِيْنَ وَخَوَاصِّ الأَوْلِيَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَأَتْمَمْتَ نِعْمَتَكَ عَلَيْنًا بِهِ بِقَوْلِكَ ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيْتُ لَكُمْ الإسْلاَمَ دِيْنَا ﴾، فَفُزْنَا بِهِ بِالنَّجَاةِ مِنَ الهَوْلِ الشَّدِيْدِ عِنْدَ حلُّول غَضَبِكَ عَلَى المَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَالضَّالِيْنَ، فَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَى عَيْن أَمَانِنَا المُخَاطَبِ ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيْهِمْ ﴾ يَا مَجِيْدُ وَسَلِّمْ عَلَى آلِهِ وَذُريَّتِهِ أَهْل المَوَاجِيْدِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَمَاءِ الكَمَالِ وَغَايَةِ الآمَالِ، الشَّاهِدِ المَشْهُوْدِ فِي جَمِيْعِ المَوْجُوْدَاتِ، عَزِيْزِ القَدْرِ وَرَفِيْعِ الدَّرَجَاتِ، حَمِيْدِ الِفعَالَ، المُتَصَرِّفِ بِإِذْنِكَ فِي مَلَكُوْتِ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ، شَهِيْدٍ عَلَى الْأُمَم يَوْمَ الجَزَاءِ، مُرْشِدِ الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ إِلَى صَالِحٍ

الأَعْمَال فَنَالُوا الفَوْزَ الكَبِيرَ برُؤْيَتكَ فِي الجَنَّاتِ، شَدِيدِ البَطْش بِمَنْ اتَّخَذَ مَعَكَ أَنْدَاداً، مُبْدِئ آيَاتِ الحَمْدِ بِتَوْحِيدِكَ، وَمُعِيْدِ صِفَاتِ الْمَجْدِ بِالْمَوَاهِبِ اللَّدُنَّيةِ لِمَنْ آمَنَ بِكَ وَاتَّبَعَ صِرَاطَكَ المُسْتَقِيمَ، غَفُور الهَفَوَاتِ لِمَنْ سَطَّرَ القَدَرُ عَلَيْهِ ثُمَ أَنَابَ، عَرِيْضِ الجَاهِ بِالشَّفَاعَةِ الَّتِي خَصَصْتَهُ بِهَا، وَدُوْدٍ للْفَانِينَ فِيْـهِ بِإِتْحَافِهِمْ لَذَّةَ الْوَصْل، وَأَكْرَمْتَهُمْ بِهِ بِإِطِّلاَعِهِمْ عَلَى مَلَكُوْتِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ بِقَوْلِكَ ﴿ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ ﴾ ، ﴿ سَنُريهمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاق وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَـقُّ ﴾، جَلَسُوا عَلَى عَرْش الوَفَاءِ فَنَالُوا بِهِ الاِصْطِفَاءَ، فَهُوَ الْمَجِيْدُ بِجُودِكَ، الفَعَالُ لِمَا يَجْرِي بِهِ القَصَاءُ، فَتُرِيْدُ مَا يُرِيْدُ بِإِرَادَتِكَ، فَهُوَ الحَبِيْبُ الأَوحَدُ، وَمَظْهَرُ الاسْمِ المُفْرَدِ، مُحِيطٌ بِأَسْرَارِ الوُجُودِ بِهَويَّةِ القِدَمِ، لأَنَّهُ قُرْانٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحِ ذَاتِكَ وَمَقَرٌّ أَسْمَائِكَ وَصِفَاتِكَ، المَحْفُوظُ فِيهِ آيَاتُكَ، بَارِكِ اللَّهُمَّ فِي

ذُرِّيتِهِ الَّذِينَ هُمْ سَفِينَةُ النَّجَاةِ لِمَنْ الْتَجَأَ، وَسِّلمِ اللَّهُمَّ مِنْ يَوْمِ الْفَزَعِ الأَكْبَرِ كُلَّ أَحْبَابِهِ المُقْتَدِينَ المَهْدِّيينَ بِهَدِي أَصْحَابِهِ الْفَزَعِ الأَكْبَرِ كُلَّ أَحْبَابِهِ المُقْتَدِينَ المَهْدِّيينَ بِهَدِي أَصْحَابِهِ فَنَالُوا كَرَامَةَ الوُرُودِ بِالشُّربِ مِنَ الحَوضِ المَوْرُودِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمَا كَثِيْراً.

#### بِسُ إِللَّهُ الرَّمُ إِللَّهِ ٢٧

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنِهِكَ تَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَعِتْرَتِه، وَاسْقِنَا مِنْ شَرَابِ مَحَبَّتِكَ وَمَحَبَّتِهِ، وَأَمِتْنَا عَلَى اِتِّبَاعِ كِتَابِكَ وَسُنَّتِهِ، وَاجْعَلْنَا مِنْ أَهْلِ خُصُوصِيَّتِهِ، وَسَلِّمْ تَسْليماً كَثِيراً، وَسُنَّتِهِ، وَسَلِّمْ تَسْليماً كَثِيراً، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ أَبْرَزْتَهُ بِالفَرْدِ العَدَدِيِّ المُتَكَثِّرِ فِي الوُجُودِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ أَبْرَزْتَهُ بِالفَرْدِ العَدَدِيِّ المُتَكَثِّرِ فِي الوُجُودِ البَشَرِيِّ المُشَارِ إلَيْهِ ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللهِ ﴾، فَحُجِبَ البَشَريِّ المُشَارِ إلَيْهِ ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللهِ ﴾ ، فَحُجِبَ

عَنْ هِذَا الشُّهُودِ أَهْلُ الغَفْلَةِ التَّائِهِيْنَ عَن الحُدوُدِ، فَصارَتْ ذَواتُهُمْ مَقَابِرَ تِلْكَ الوُرُوْدِ، وَقَدْ تَأَكَّدَ الرَّدْعُ لأَهْلِ الحِجَابِ بِوُجُودِ الرَّانِ عَنْ ذَاكَ الشَّأْنِ، فَصَارَتْ ذَواتَهُمْ جَحِيْمَاً لِعَدَم تَا هَٰلِهِمْ لِشُهُودِ عَيْنِ اليَقِيْنِ الحَقِّ المُتَصدِّر فِي مَقْعَدِ صِدْق، وَلَسَوْفَ يُسْأَلُونَ يَوْمَ ذَاكَ عَنْ نِعْمَةِ الرِّسَالَةِ المقْرُونَةِ بالجَلاَلةِ، فَجُحُودُ إِقْرارِهِمْ إِقْرارُ الحِجَابِ بِدَوامِ العِذَابِ، وَشُهُودُ أَهْل عَيْنِ اليَقِيْنِ دَوَامُ لَذَّةِ النَّظَرِ إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيم، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ أَنزَلْتَ عَلَيْهِ أَلهَاكُمُ التَّكَاثُرُ الوُجُودِيُّ عَنْ شُهوُدِ وَحْدَةِ الْأَحَدِيَّةِ الْمُتَجَلِّيَّةِ لِكُلِّ مُبْصِر ذَاكَ الشُّهُودِ، فَبِالكَثْرَةِ شُغِلَتْ أَفْئِدَةً أَهْل الحِجَابِ حَتَّى تَوَارَتْ بِمَقَابِر الذَّوَاتِ، كَلاَّ مَا خُلِقْتُمْ مِنَ التُّرَابِ لِلتُّرَابِ إلاَّ لِكَشْفِ الحِجَابِ، وَسَوْفَ تَعْلَموُنَ تِلْكَ الإشَارَةَ وَقْتَ الزِّيارَةِ، ثُمَّ كَلا سَتُدْركوُنَ وَتَعْلَموْنَ وَتَتَحَقَّقُونَ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ مَفْتُوْنُوْنَ حَقًّا ، كَلاًّ لَوْ تَعْلَمُونَ

عِلْمَ أَهْلِ اليَقِيْنِ بِمَا شَهِدُوهُ لِتَرَوُنَّ وَجَوُدَكُمْ فِي الجَحِيْمِ الَّذِي هُوَ مِنْ صَلْصَالً مِنْ حَمَا مَسْنُونِ، ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا بِمُشَاهَدَةِ العَيَانِ هُوَ مِنْ صَلْصَالً مِنْ حَمَا مَسْنُونِ، ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا بِمُشَاهَدَةِ العَيَانِ وَتُدْرِكُونَ إِدْرَاكَ يَقِيْنِ تَحْقِيْقِ الغَفْلَةِ عَنْ ذَاكَ الشُّهُودِ، ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ عَنْ ذَاكَ القُصورِ فِي الحَصورِ يَوْمَ تَرَوْنَ النَّعِيمَ البَارِزَ فِي الحَصورِ يَوْمَ تَرَوْنَ النَّعِيمَ البَارِزَ فِي الوَجُودِ بِالرَّؤُوفِ الوَدُودِ صَاحِبِ اللِّوَاءِ المَحْمودِ.

## بِسْ إِللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنِهِكَ تَهُ و يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ عَلَى مَنْ خَاطَبْتَهُ بِلسَانِ الوُدِّ التَّهُمُّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ عَلَى مَنْ خَاطَبْتَهُ بِلسَانِ العُرُوجِ القَدْيمِ بِ قَ وَالقُرْآنِ المَجِيْدِ ﴾ ، المُشَارِ إلَيْهِ بِخِطَابِ العُرُوجِ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴾ ، مَحَطِّ نَظَرِ تَجَلِّيَاتِكَ مِنْ هَخْلُوقَاتِكَ ، المُنْضَوي بِالأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ المُنَوِّهِ بِأَنَا ذَلِكَ النُّورُ

يَا جِبْرَائيلُ، قَبْضَةِ الذَّاتِ وَرُوحِ الوُّجودِ، مَجْلَى الحَقَائِق وَبُرْهَانِ الدَّقَائِقِ بَيْنَ الخَلاَئِقِ، أَحْمَدُ مَنْ حَمَدَ وَحُمِدَ، وَعَلَى آلِهِ مِنَ السُّلاَلَةِ الآدَمِيَّةِ وَالرُّوحِيَّةِ، دَعَائِم السِّرِّ وَمَرْكَبِ النَّجاةِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ سَطَعَتْ مِنْهُ أَنوارُ الذَّاتِ عَلَى الكائِناتِ فَأَضْحَى نُوراً، وَسَجَى بِغَياهِ بِ لَيْل هَويَّتِهِ عَلَى أَفْئِدَةِ العَارِفِينَ بِهَيْبَةِ جَلاَلِهِ فَغَدَا بِذَا السِّترِ مَسْتُوراً ،الَّذِي كُنْهُ نُورِهِ مَا انْفَكَ عَنْ نَاسُوتِهِ، وَمَا وَدَّعَهُ وَمَا قَلاَهُ، وَمَا جَعَلَهُ بُوْراً ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيهِ مِنْهُ إِلَيْهِ الشَّفَاعَةَ الَّتِي بِهَا الْمَقَامُ المَحْموُدُ فَتَرْنُوا إِلَيْهَا الأَنْبِيَاءُ وَالْمُرْسَلُونَ وَالْمَلاَئِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ إجْلاَلاً وَحُبُوراً، فَيَرْضَى بِهَا لِنَجَاةِ أُمَّتِهِ مِنْ عَذَابِ الهَجْر حَتَّى لاَ يَكُونَ عَنْ أَفْئِدَتهمْ مَسْتوراً ،الَّذِي أَوْجَدَهُ بِفَضْلِهِ يَتِيمَةً دَهْرِهِ فَآواهُ بَكَهْفِ سِرِّهِ حَتَّى أَبْرَزَهُ بِالنَّاسُوتِ الإنْسَانِيَّ لِيُرْشِدَنا لِتَوْحيدِ رَبٍّ غَفُورٍ، وَقَدْ أَوْجَدَهُ فِي

مَكْنُونَاتِ عِلْمِهِ ضَالاً عَنْ نَفْسِهِ بِنَفْسِهِ لِنَفْسِهِ فَهَداهُ لِسُبُحَاتِ حَمْدِهِ فَأَضْحِيَ بِذَلِكَ شَاكِراً مَشْكُوراً، ثُمَّ أَوْجَدَهُ عَائِلاً بِفَقْرِهِ بِنَاسُوتِ عُبوديَّتِهِ فَأَغْناهُ بِهِ عَنِ السِّوىَ بِسِرِّ كُنْهِهِ فَنَوَّهَ بِأَنِي لَسْتُ كَهَيْئَتِهِمْ أَنِي أَبِيْتُ عِنْدَ ربِّي، وَهَذَا بِالكِتَابِ مَسْطُوراً، لِذَلِكَ وَصَّاهُ بِكُلِّ دُرَّةٍ يَتِيمَةٍ بَرَزَت لِيُلاَحِظَهَا بِبِرِّهِ وَوُدِّهِ حَتَّى لاَ يَخْبُو لَهَا نُوراً ، وَمَنْ أَتاهُ مِنْ أَهْل مَوَدَّتهِ سَائِلاً المَزيدَ مِنْ تَجَلَّياتِ فَضْلِهِ لاَ يَنْهَرُهُمْ عَن الاسْتِزادةِ مِنْ مَوَدَّةِ قُرْبِهِ فَيَضْحَى خَاطِرُهُمْ مَكْسُوراً ، الَّذِي قَدْ حَقَّقَهُ مَوْلاَهُ بِالمَواهِبِ اللَّدُنِيَّةِ فَعَلِم بِهَا عِلْمَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ، وَأَمَرهُ بإبرَازِهَا وَالتَّحَدثِ عَنْها لِيَعْرِفُوا قَدْرَهُ، وَبِهَذَا التَّحَدُّثِ أَضْحَىَ الكَوْنُ بِحَمْدِهِ مَسْرُورًا وَمَغْمُورًا عِلَيْ مُورَا عِلَيْ اللَّكَرَّمِينَ بِمَقْعَدِ صِدْق فِي حَضْرَةِ القُرْبِ فَغَدُوْا شَاكِرِينَ لَهُ وَهُوَ لَهُمْ شَكُوراً.

#### بِنْ إِلَّهُ الرَّهُ الر

## ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتِهِكَ تَهُ لَيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبارك عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تقرَّرَ مَدْحُهُ فِي الكِتَابِ، وَجَعَلَ نِعْمَةَ الشَّرْحِ لَهُ عَلامَةً لِوَضْعِ الوزْرِ عَن الأَحْبَابِ، فَثُبُوتُ القُرْبِ بِالسُّجوُدِ أَتَى بِذِكْرِهِ الكِتَابُ لأُوْلِي الأَلبَابِ، فَكَانَ هَذَا الفَضْلُ ابْتِدَاءً مِنْ رَبِّ الأَرْبَابِ الوَهَّابِ المُتَ صَدِّر بِمَقْعَدِ الصِّدْق، فَبِبُرُوزِ الأَنْوَارِ عِنْدَ الَـتلاَوَةِ تُـزَالُ الغِشَاوَةُ البَشَرِيَّةُ عَنْ أَعْيُن أَهْل الحَضْرَةِ بشُهُودِ النُّور، وَتَنْطِقُ الحَقَائِقُ بِرَفْعِ الذِّكْرِ وَكَشْفِ السِّرِ عَنْ هَذا النُّورِ المُقَدَّسِ، فَتَلْهَجُ أَلْسِنَةُ الْمَخْلُوقِينَ بِالدُّعَاءِ أَن ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾، وَبِذَلِكَ ذَهَبَ عَنْهُمْ عُسْرُ الفَهْمِ وَجَعَلَهُ حِجَابًا لِلْتَّائِهِيْنَ عَن البَابِ، فَلَيْسَ للعُسْر بَيْنَ يُسْرَي الشَّهَادَةِ وَالمُشَاهَدةِ

سَبِيْلٌ، فَإِذَا فَزِعُوا مِنْ تَجَلِّى مَا شَهِدُوهُ بِهِ نَصَبَ لَهُمْ هِمَّةَ تَلَقِّي المَدَدَ بِالفَضْلِ السَّرْمَدِيِّ بِالنُّورِ المُحَمَّدِيِّ، فَتَتَجَدَّدُ الرَّغْبَةُ يدَوَام المُشَاهَدَةِ فِيْ مَجَلِس أُنْس الأَحْبَابِ لِرَبِّ مُنَزِّل الكِتَابِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ عَلَى مَنْ أَبِرَزْتَهُ بِالدِّينِ، وَأَقْسَمْتَ بِعُمْرِهِ فِي طُورِ قُدُس مَسْرَاهُ بِزَيْتِهِ النُّورِيِّ فَأَشْرَقَ بِوَجْهِهِ الوُجُوْدُ الكَوْنِيِّ، وَأَنزَلْتَهُ بطُورِ الجِسْمِ الإنْسَانِيِّ فِي أَحْسَن تَقْوِيم بِتَنَـزُّلاَتِ جَمِيْع وُجُوهِ تَجَلَّيَاتِ المَعَانِي، فَانْطَبَعَ بِنَاسُوتِهِ الإنْسَانِيِّ فِي سَائِر وُجُوهِ التَّجَلَّيَاتِ الجَلاليَّةِ بِالكَثْرَةِ العَدَدِيَّةِ إِلَى أَسْفَل سَافِلِيْنَ مَعَ أَنَّه فِي بَلَدِ وَاحِدِيَّتِهِ وَأَحَديَّتِهِ أَعْلَى عِلِّيِّيْنَ، فاسْتَوْعَبَ كَمَالُهُ الذَّاتِيُّ جَمِيعَ وُجُوهِ المَرَاتِبِ الوُجُودِيَّةِ وَقَدْ اسْتَثْنَى مِنْ هَذِهِ المَرَاتِبِ الجَلاليَّةِ وُجُوهَ مَرَاتِبِ تَعيُّنَاتِ جَمَال حَضْرَةِ أَحَدِيَّةِ الْمُؤْمِن بِصَلاَةٍ صِلاَتِ النُّورِ الظَّاهِرِ بوَجْهِ وُجُوْهِ الصَّالِحِينَ، فَنَالُوا مِنْ كَمَالاَتِ

الذَّاتِ أَجْرَ الشُّهُودِ لِلأَحَدِ المَعْبُودِ بِدُونِ حَدٍّ مَحْدُودٍ، وَلا مِنَّةٍ لِعَابِدٍ غَيْرِ الَّذِي هُوَ الْمَعْبُوْدُ، الَّذِي لَهُ مِنَّةُ إِيْجَادِ الوُجـوُدِ، فَمَنْ كَذَّبَ بِالصِّدْقِ لَمَّا جَاءَهُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالْمُرْسَلِيْنَ نُوَّابِهِ فَإِنَّ أَمْرَهُ إِلَى اللهِ أَحْكُم الحَاكِمِيْنَ، فَتَتَجَلَّى مَرَاتِبُ المَوَازِيْن بِسُجُودٍ لِلرَّؤُوْفِ الرَّحِيْم، فَعِنْدَ ذَاكَ تُجْلَى حَقَائِقُ الرَّحْمَةِ العَامَّةِ عِنْدَ وُقُوْعِ الطَّامَّةِ فَيكُونُ الإِلْتِجَاءُ حَقًّا وَصِدْقاً لِمَا يَشْهَدُوهُ فِيْهِ بِأَنَّهُ الرَّحْمَةُ المُهْدَاةُ لِلْخَلْقِ مِنَ الحَقِّ، الَّذِي لَهُ مَقْعَدُ الصِّدْق بِحَضْرَةِ الإِكْرَامِ، فَيَقْرَأُ فُرْقَانَ ذَاتِهِ بِسُطُورِ آيَاتِهِ بِإِلْالرَّحْمَنُ عَلَّمَ القُرْآنَ ، خَلَقَ الإِنْسَانَ ، عَلَّمَهُ البَيَانَ ﴾ ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ عَلَى مَنْ جَعَلْتَهُ كَثْرَةَ عَدَدِ الوَاحِديَّةِ فِي تَجَلِّيَاتِ وُجُودِهِ الإنْسَانِيِّ، وَوَصَلْتَهُ بِصِلاَتِ الأَحَدِيَّةِ بِمَظَاهِرِ التَّعَيُّنَاتِ الإِيْجَادِيَّةِ، فَصَلَّى لَكَ بِصَلاَةِ تَجَلِّيَاتِ الشُّؤُوْنِ الصِّفَاتِيَّةِ الرَّبَانِيِّةِ، فَنَحَرَتْ صَلاتُهُ نُحُورَ مَن انْتَسَبَ بِالرُّوْحِ إِلَى ذَاكَ

المَظْهَر الإنْسَانِيِّ بِالشَّغَفِ وَالتَّعَلَّقِ الرُّوْحَانِيِّ، فَكَانوُا ذِكْرَاً لِذِكْرِهِ فِي عُصُورِ الدَّهْرِ الإيْمَانِيِّ، وَقَدْ أَصْبَحَ شَانِئَهُ فِي بَتْر ذِكْرهِ خَاسِراً فَيْضَ تَجَلِّي نُوْركَ السُّبْحَانِيِّ المُتَجَلِّي فِي نَاسُوْتِ ذَاتِهِ الإنْسَانِيِّ، وَقَدْ حُرمَ ذَاكَ النُّوْرُ المُتَجَلِّى فِي نَاسُوْتِهِ، كَمَا حُرِمَ رَأْسُ حِزْبِهِ عِنْدَ اسْتِنْكَافِهِ بِالسُّجُوْدِ لِلْمَظْهَرِ الآدَمِيِّ الإِنْسَانِيِّ بِحِيْنِ بُرُوْزِ صُدُوْرِ الأَمْرِ الرَّباِنيِّ، وَقَدْ صَدَرَتِ الإشَارَةُ بِتِلاَوَةِ العِبَارَةِ بِالرَّقْمِ القُرْآنِيِّ ﴿كَلاَّ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمْجُوْبُوْنَ ﴾بِالحِجَابِ الظُّلْمَانِيِّ، فَخَسِرُوا الشُّهُودَ عِنْدَ وُجُودِ الظُّهُورِ لِلرَّؤُوْفِ الوَدُوْدِ بِالمَسْهَدِ الرَّبَّانِيِّ وَسَلِّمْ ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى نُقْطَةٍ أَلِفِ الْأُلْفَةِ الوُّجُودِيَّةِ البَارِز بِقَابِ الدُّنوِّ العَرْشِيِّ المُتَدَلِّي بِشُؤُوْنِ التَّجَلِّياتِ بِحَضْرَةِ القُدُس، فَأْتَلَفَتْ بِهِ قُلُوبَ أَهْلِ العِرْفَانِ بِالشُّهُودِ وَالعَيَانِ فِي دَارِ الجِنَانِ ، ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ﴾ : جَنَّةَ الشُّهُودِ

وَجَنَّةَ العِرْفَان، فَرَحَلَ جِنَانُ فِكْرهِمْ عِنْدَ هِمَمِهمْ لِيَسْمَعَ بِهَا صَريْفَ أَقْلاَم السِّرِّ، فَتَجَلَّتْ عَلَيْهِمْ أَنْوَارُ غَمَامَةِ الرَّحْمَةِ الْمُهْطِرَةِ لِعُلُومِ المَعَانِي الذَّوْقِيَّةِ، وَقَدْ صَفَتْ صِفَاتُ ذَوَاتِهِمْ بِرحْلَتِهِمْ بِصَيْفِ الأَذْكَارِ إِلَى بَيْتِ قُدُسِ الأَنْوَارِ، فَعَبَدُوا رَبَّ كَعْبَةِ الذَّاتِ دَائِبِيْنَ قُرُونَاً بَعْدَ قُرُون، وَهُمْ بِشَوْقِهمْ لِشِوْقِهمْ هَائِمُونَ ، فَأُكْرِمُوا بِطَعَام ثِمَارِ المَعْرِفَةِ بِالعِلْمِ اللَّدُنِيِّ بَعْدَمَا كَانُوا بِجُوْعِ الفَقْدِ مُفْتَقِرُوْنَ ، وَقَدْ أَمَّنَهُمْ نُورُ تَجَلِّى الذَّاتِ السَّاطِعِ عَلَى أَفْئِدَتِهِمْ بِالوَقْتِ عَنْ خَوْفِ الفَوْتِ كَمَا أُمَّنَ قُوْتَ أَهْل الدِّيَار بِدَوَام نِعَم الإسْتِغْفَار حَوْلَ البَيْتِ الْمُبَارَكِ بِالمَقَام، فَكَانَتْ وَلَمْ تَزَلْ النِّعَمُ تَتْرَى، تَتَهَافَتُ عَلَيْهَا أَفْئِدَةُ النَّاسِ إِجَابَةً لِـدُعَاءِ طَاهِرِ الأَنْفَاسِ، وَعِنْدَ طَوَافِهمْ بِالبَيْتِ العَتِيق نَالُوْا كَرَامَةَ التَّوْفِيْق بِالْإِسْتِقَامَةِ وَسَعْيِ الْإِقَامَةِ،اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَباركْ عَلَى الَّذِي جَاءَ نَصْراً مِنْ عِنْدَكَ لأَهْل قُرْبِكَ، فَاتِح أَغْلاَق قُلوبِهمْ بإذْنِكَ

يَا عَلاَّمَ الغُيُوْبِ، وَقَدْ أَنَارَ العُقُولَ بِالتَّرْتِيْلِ لآيَاتِ التَّنْزِيْلِ، فَرَأَى بِهَا مِنْ تَجَلِّياتِ شَأْنِكَ وَسَوَابِغ نِعَم فَصْلِكَ مَا تَحَدَّثَ بِهِ عَلَى لِسَان قَوْلِكَ ﴿ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهُ عَلَيْكَ عَظيماً ﴾ ، وَقَدْ تأهَّلَتْ لِحَمْل رسَالَتِهِ أُمَمُّ مِنْ بَعْدِهَا أُمَمُّ، وَأَقْبَلَتْ عَلَيْهَا الهِمَمُ، فَنَهَلَتْ مِنْ تِلْكَ الحِكَمْ، وَقَدْ تَوارَثَتْهَا نَاسٌ بَعْدَ نَاس بِالقَلَم وَالقِرْطَاس، وَهِيَ فِي صُدُورِ العَارِفِيْنَ نِبْراسٌ، أَنوارٌ مِنْ أَنوار هِبَةِ العَزيْزِ الغَفَّار، وَقَدْ دَخَلَ بِدِيْنِهِ وَنُوْر شَرِيْعَتِهِ أَفْواجُّ بَعْدَهَا أَفْواجُ، يَهْتَدُونَ بِنُوْرِهَا، وَيشْرَبُونَ مِنْ رَحِيْقِهَا، وَيُنَوِّهُونَ عَـنْ حَقِيْقَتِهَا لأُوْلِي الأَلبَابِ الأَحْبَابِ، فَسَبَّحُوا بِتَسْبِيْحِهِ وَشَهِدُوا نُـوْرَ إشَارَاتِهِ بِمَلَكُوتِهِ بِالذَّوْقِ وَالوُّجْدَانِ فَتَأَهَّلُوا لِلسِّرِّ وَالعِرْفَانِ، وَقَدْ أَمَرْتَهُ بِالإسْتِغْفَارِ لأُمَّتِهِ لاَفِتَا الَّذِيْنَ هُمْ أَهْلُ مِلَّتِهِ لِمَا يَقَعُ مِنْهُم مِنْ قُصُوْر فِي الْحُضوُر، فَقَامَ بِأَمْرِكَ مُتَوَجِّها لِتجَلِّياتِ شَأْنِكَ ليَنْظُرَ إِلَيْهَا بِعَيْنِ الْيَقِيْنِ، لِيَصُدَّ بِاسْتِغْفَارِهِ أَبْوَابَ الجَحِيْم لِتُحَقِّفَهِ بِحَقِّ الْيَقِينِ إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيْمُ،

فَبَرَزَتْ بِذَلِكَ التَّوْبَةُ لأَهْلِ الحَوْبَةِ بِاسْمِكَ التَّوَّابِ بِاسْتِغْفَار النَّبِيِّ الأَوَّابِ الَّذِي غُيطَ بِالمَكَانِ الأَسْمَى بِطَلَبِ الرَّفِيْق الأَعْلَى اللَّهُ وَعَلْى آلِهِ وَعِتْرَتهِ الأَنْجَابِ حَمَلَةِ الكِتَابِ،اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى أَحَدِيَّةِ نُورِ البَهَاءِ المُحِيْطِ نُورُهُ بِالوُجُوْدِ النُّورِيِّ المُشَارِ إليه، إنَّ اللهَ نَظَرَ إلَى نُورهِ المُطْلَق بِالذَّاتِ وَالْصِّفَاتِ وَالأَفْعَالِ الْمُتَجَلِّي بِنَاسُوْتِ آدَمَ الخَلْقِ بِلَيْل تَقْدِيْرِ الإِيْجَادِ الشُّؤُونِيِّ بِقُرْآنِ فُرْقَانِهِ، وَقَدْ سَطَعَتْ أَنْوَارُهُ فِي تَخْصِيْص أَيَّام اللَّهِ لأَهْلِ الشُّهُودِ الذَّاتِيِّ، فَشَرُفُوا بِالتَّنَزُّلاَتِ العِنْدِيَّة عَلَى قُلُوْبِهِم، وَمَا دَرَى مَا فِي هَدْهِ النُّوْول مِنْ مِنْح الفَضْل مَنْ هُمْ أَهْلُ الحُجُبِ النَّفْسَانِيَّةِ، وَقَدْ أَشْرَقَ نُورُهَا عَلَى بَصِيْرَةِ أَهْلِ القُرْبِ، فَشَهِدُوا الرُّوحَ الأَمِيْنَ مَعَ مَلاَئِكَةِ الرَّفِيْـق الأَعْلَى نَازِلِيْنَ بِسِرِّ الأَمْرِ الشُّؤُونِيِّ بِمَطْلَعِ فَجْرِ تَخْصِيْص العِنَايَةِ لِكُلِّ ذاَتٍ تقَدَّسَتْ بِالنُّوْرِ فَسَعِدَتْ بِمُنَاجَاتِهَا بِلَيْلِهَا

المَوْعُودَةِ فِيْهِ بِالشُّهُودِ لِنُوْرِ صَاحِبِ الْمَقَامِ الْمَحْمُوْدِ.

#### ٧٠ بِنُ اللَّهِ ٱلتَّمْزَالرَّهَ عِنْ اللَّهِ التَّمْزَالرَّهَ عِنْ اللَّهِ التَّمْزَالرَّهَ عِنْ ا

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنَهِكَ تَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ عَلَى الشَّاهِدِ المَشْهُودِ الَّذِي أَرِيْتَهُ حَقَائِقَ الوُجُودِ بِالتَّقْدِيْرَاتِ العِنْدِيَّةِ ، فَعَلِمَ بِهَا مَا كَمُنَ فِيْهَا مِنْ سِرِّ الجَمَالِ لأَهْلِ القُرْبِ ، مَنْ أَنزَلْتَ بِحَقِّهِمْ ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُمْ مُهُتَدُونَ ﴾ ، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُمْ مُهُتَدُونَ ﴾ ، وَسِرِّ الجَلال لأَهْلِ البُعْدِ الَّذِيْنَ كَذَبُوا وَكَذَّبُوا بِيَوْمِ الدِّينِ ، وَقَدْ جَعَلْتَ لَهُمْ عَلاَمَةً تَشَهَّدَهَا أَهْلُ الكَشْفِ بِالعِلْم وَالمَعْرِفَةِ لَتِلْكَ جَعَلْتَ لَهُمْ عَلاَمَةً تَشَهَّدَهَا أَهْلُ الكَشْفِ بِالعِلْم وَالمَعْرِفَةِ لَتِلْكَ الصَّفَاتِ الذَمِيْمَةِ بِدَعِّهِمُ اليَتِيمَ وَعَدَمِ الحَضِّ عَلَى طَعَامِ المِسْكِينِ ، الصَّفَاتِ الذَمِيْمَةِ بِدَعِّهِمُ اليَتِيمَ وَعَدَمِ الحَضِّ عَلَى طَعَامِ المِسْكِينِ ، فَبَطُلُمُاتَ ذَوَاتَهِمْ دَعُّوا يَتِيمَةَ الدَّهْرِ المُؤَيَّدِ بِالنَّصْرِ وَالقَهْرِ فَالْقَهْرِ وَالْقَهْرِ وَالْتَهُمْ وَالْقَالَةِ وَالْقَهُرِ وَالْقَهْرِ وَالْقَهْرِ وَالْقَهُ وَالْمَاتِ ذَوَاتَهِمْ دَعُوا يَتِيمَةَ الدَّهُ الدَّهُ وَالْمَاتِ وَالْقَهُ وَالْمَاتِ وَالْقَلْمُ وَالْمَاتِ وَالْمُؤْمِولِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِولَ وَلَالْمِلْوَالِيْنَ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِولِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالَ وَالْمُهُ وَالْمَالِولَ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمَالِقَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْ

فَكُبِتَتْ نَفُوسُهُمْ بِالخَيْبَةِ وَالخِذْلانِ، فَحَضُّوا بَعْضَهُمْ عَلَى عَدَم الإِنْفَاق عَلَى مَنْ اتَّبَعَ النَّبِيَّ العَدْنَانَ مِنَ الرِّفَاق، فَأَخْبَرَ عَنْهُمُ التَّنْزيلُ بِآيَاتٍ تُتْلَى بِالتَّرْتِيْلِ لِصِفَاتِهِمْ وَعَلاَمَاتِهِمْ مُخْبِرَةً عَنْ حَالِهِمْ وَقَالَ لَهَمْ: ﴿ لاَ تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولَ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا ﴾ فَخَذَلْتَهُمْ بِعِنَايَةِ اجْتِبَائِكَ لِلمُؤْمِنِينَ بِنَصْرِهِمْ وَسِعَةِ رِزْقِهِمْ، وَقَدْ بَاتَ رَأْسُ نِفَاقِهِمْ مُتَرَبِّ صَا الوَيْلَ وَالعَذَابَ بِدَار العِقَابِ وَسُوْءِ الحِسَابِ، وَقَدْ أَشَارَ لَوْتِهِ النَّبِيُّ الأَوَّابُ: أَنَّ حَجَراً أُلْقِيَ مِنْ شَفِير جَهَنَّمَ مُنْذُ سَبْعِيْنَ سَنَةٍ الآنَ بَلَغَ فِيْهَا، وَذَلِكَ إِشَارَةٌ لِمُدَّةِ عُمْرِهِ وَسُوءِ مَصِيْرِهِ وَمُنْقَلَبِهِ، وَبِمَا أَنَّ المُنَافِقِيْنَ تَرَكُوا وَاجِبَاتٍ فُرضَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ صَلَوَاتٍ، وَقَدْ سَهُوا عَنْ قِيَامِهَا بِالامْتِنَاعِ عَنِ الإِتِّبَاعِ لِعَدَمِ الصِّدْقِ وَالتَّصْدِيْق فَرَأُوْا النَّاسَ بِخُبْثٍ وَإِدْلاَسِ وَلَمْ يَرْهَبُوا رَبَّ النَّاسِ، فَحُرمُوا النُّورَ حَتَّى زَارُوْا القُبُورَ وَذَلِكَ لِبُخْل نُفُوسِهمْ بِجُودِ مَوَاعِيْن

قُلُوبِهِمْ لِصَقْلِهَا بِالإِيْمَانِ بَيْنَ أَهْلِ اليَقِيْنِ مِنَ المُؤْمِنِيْنَ، الَّذِيْنَ هُمْ فِي صَالاَتِهمْ خَاشِعُونَ ، وَلِرَبِّهمْ قَانِتُونَ ، وَلنَبيِّهمْ خَاتَم الْمُرْسَلِينَ تَابِعُونَ ﴿ اللَّهُ وَعَلَى آلِهِ كُلُّمَا ذَكَرَهُ ذَاكِرٌ وَشَكَرَهُ شَاكِرٌ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى النُّور القَدِيْم، مِفْتَاح أَبْوَابِ الرَّحْمَةِ، كَاشِفِ الغُمَّةِ ، دَافِع كُلِّ مُهمَّةٍ وَمُلِمَّةٍ : أَبِي القَاسِم ، أَبِي البَتُول، مَلاَذِ العَاجِزينَ، عَيْن الوُجُودِ، أَلِفِ الأَصْل، آدَمَ آدَمَ، رُوحِ الكُلِّ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ عُضَّاً، اللَّهُمَّ بِحُرْمَتِهِ، وَبِحُرْمَةِ مَحْبُوبِيَّتِهِ، وَقُرْبِيَّتِهِ مِنْكَ، وَجَاهِهِ عَلَيْكَ تَدَارَكْنِي بِلُطْفِكَ فَقَدْ بَطُلَ العَمَلُ، وَضَاقَتِ الحِيَلُ، وَخَابَ الأَمَلُ، وَلَيْسَ إِلاَّكَ، وَلاَ يُعَوَّلُ فِي الكُلِّ عَلَى سِوَاكَ، بِسْم اللهِ الخَالِق الأَكْبَر حِرْزُ مِمَّا أَخَافُ وَأَحْذَرُ، لاَ قُدْرَةَ لِمَخْلُوق مَعَ الخَالِق ﴿ كَهِ يعص ﴾، ﴿ حم، عسق ﴾، ﴿ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴾، وَحَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيْلُ، تَدَارَكَنْي بِلُطْفِكَ فَإِنِّي

ضَعِيفٌ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ مِمَّا أَخَافُ وَأَحْذَرُ، يَا رَبِّ إِنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ، يَا رَبِّ إِنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ، يَا رَبِّ إِنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ، يَا غَوْثَاهُ يَا رَبَّاهُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، يَا غَوْثَاهُ يَا رَبَّاهُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، يَا غَوْثَاهُ يَا رَبَّاهُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، فَرِّجْ كُرْبَتِي، وَاحْلُلْ عُقْدَتِي، وَاقْض حَاجَتِي، وَأَنقِذْنِي مِنْ وَحْلَتِي، وَالْطُفْ بِي بِلُطْفِكَ الجَمِيل، وَاكْفِنِي مَا أَهَّمَنِي وَالْمُسْلِمِينَ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى حَبِيبِكَ البّابِ العَظِيم؛ البّرْزَخ الوَسَطِ؛ السِرِّ الأَوَّل، مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ، مِيزَابِ الرَّحَمَاتِ، سَيِّدِ السَّادَاتِ، وَعَلَى آلِهِ الأَعْيَانِ، وَأَصْحَابِهِ أَصْحَابِ الهِمَم وَعُلُوِّ الشَّأْنِ، وَعَلَى كُلِّ مُحِبِّ وَمَحْبُوبٍ لَكَ إِلَى يَوْمِ الدِّين، وَالحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ،السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْمُصْطَفَى الأَعْظَمُ ﴿ اللَّهِ الحِكَمِ الْإِلَهِيَّةِ فِي العَوَالِمِ الرَّبَانِيَّةِ، فَالقُوَّةُ الدَّارِكَةُ عَاجِزَةٌ فِي كُلِّ آنِ، وَمَعَ كُلِّ حَالِ وَشَأْنِ عَنْ فَهْمِ سِرِّ الْحِكَمِ

الإلُّهيَّةِ ، وَالدَّقَائِق السَّارِيَاتِ فِي رَقَائِق الْكُلِّيَاتِ وَالْجُزْئِيَاتِ، وَإِنَّ لَوَامِعَ أَنْوَارِ الحِكَم ظَاهِرَاتٌ لِلْعَيَانِ، وَطَوَالِعَ شُمُوْسِها سَائِرَاتٌ فِي دَوَائِرَ الأَكْوَانِ، فَبِلَوَامِعِهَا يَصِلُ العَارِفُ إِلَى فَهْم مَعْنَاهَا المُكَّتَمِّ، وَبِطَوَالِعِهَا يَكْشِفُ العَاقِلُ سِتْرَ كَنْزِهَا المُطَلْسَم، لأَنَّ الآثَارَ وَإِنْ تَخَافَى صَاحِبُهَا تَدُّلُ عَلَيْهِ، وَالْمَواسِمَ وَإِنْ تَبَاعَدَ مَقَامُ زَمَنِهَا تَقَّرَبَ بِمَعْنَاهَا إِلَيْهِ، وَغَيْرُ خَافٍ أَنَّ الحِكَمَ آثَارُ الحَكِيْمِ الأَعْظَمِ، وَأَسْرَارُهَا عَيْنُ النُّقْطَةِ الجَارِيَّةِ مِنْ فَيْض بَحْر فَضْلِهِ الأَكْرَم المُطَّمْطَم، وَ مَا اطَّلَعَ عَلَيْهِ العَارِفُوْنَ مِنَ الأَسْرَارِ إلاَّ بَعْضاً مِنْ آثَارِ تِلْكَ الأَسْرَارِ، وَمِنْهَا لِكُلِّ مُنْهَدِم مَا يُعَمِّرُهُ وَيَبْنِيْهِ ، وَلِكُلِّ مُبْعَدٍ مَا يُقَّرِبُهُ وَيُدْنِيْهِ ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مِنْ لُبَابِ الأَرْوَاحِ الَّتِي تَسْرِي فِي حَظَائِرِ القُدُس عَلَى سَيِّدِ أَرْبَابِ الْمَشَاهِدِ الخَمْس، فِي دَوْلَةِ اللَّهَدِ الأَقْدَس، رُوْح أَهْل الحَقِّ، وَسَيِّدِ سَادَاتِ الخَلْق، جَذَّابِ عَزَائِم الْمُتَّقِينَ إِلَى حَضْرَةِ

العِلْمِ اليَقِينِيِّ مُحَمَّدِ الوُجُودَاتِ، وَأَحْمَدَ الكَائِنَاتِ، وَطَلْسَمِ التَّوْرِ المَحْضِ التَّدَلِّي فِي رَقِيْقَتِي البَارِزَاتِ وَالغَامِضَاتِ، وَعَلَمِ النُّوْرِ المَحْضِ التَّوَلِي فِي طَالِعَتِي الكُلِّيَاتِ وَالجُزْئِيَاتِ، وَنَغْمَةِ صَوْتِ الأَزَلِ الأَوَّلِ فِي طَالِعَتِي الكُلِّيَاتِ وَالجُزْئِيَاتِ، وَنَغْمَةِ صَوْتِ الأَزَلِ فِي طَالِعَتِي الكُلِّيَاتِ وَالجُزْئِيَاتِ، وَنَغْمَةِ صَوْتِ الأَزَلِ فِي طَالِعَتِي الكُلِّيَاتِ وَالجُزْئِيَاتِ، وَنَغْمَةِ الكُلِّيَةِ فِي سَاحَةِ الأَبَدِ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ سِرَّ كُلِّ الحِكَمِ الجَامِعَةِ الكُلِّيَّةِ المُللِّيَةِ المُبَارِكَةِ المُحَمَّدِيَّةِ.

## ٧١ بنسم الله التَّمْزَ الرِّحْكِمِ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنِهِكَ تَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمُّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى عَبْدِكَ وَحَبِيْبِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّشْأَةِ اللَّهُمُّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى عَبْدِكَ وَحَبِيْبِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّشْأَةِ الْأَزَلِيَّةِ الْمُتَوَّجَةِ بِتَاجِ البُرْهَانِ وَالإحْسَانِ وَالحَقِّ، مُقْتَدى كُلِّ إِمَامٍ فِي كُلِّ دَائِرَةٍ إِلَهِيَّةٍ، وَقِبْلَةٍ كُلِّ مُقْتَدٍ فِي كُلِّ حَضْرَةٍ لِلَّهُوتِيَّةٍ، وَارِدِ الإِرَادَاتِ وَمَهْبَطِ أَمْرِ تَصْرِيْفِهَا، وَمَظْهَرِ المَشِيْئَاتِ لَاهُوتِيَّةٍ، وَارِدِ الإِرَادَاتِ وَمَهْبَطِ أَمْرِ تَصْرِيْفِهَا، وَمَظْهَرِ المَشِيْئَاتِ

وَوَاسِطَةِ تَدْويرهَا فِي تَنْمِيْق ثَقِيْلِهَا وَخَفِيْفِهَا ، لَوْح العِلْم المُطَّرَز بِكُلِّ عِلْم خَفِيٍّ مَكْتُوْم، وَقَلَم السِّر الكَاتِبِ بِأَمْرِ اللَّهِ كُلَّ مَا انْدَرَجَ فِي صَحِيْفَةِ وَهْبِ الحَيِّ القَيُوْمِ، وَحِجَابِ العِنَايَةِ القَدِيْمَةِ القَائِمِ بِالْأَمْرِ الْأَزَلِيِّ بَيْنَ الْمَلِكِ وَالعَبِيْدِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مَوْلاَنا مُحَمَّدٍ بَرْزَخِ الشَّرَفِ الرَّفِيْعِ المَمْدُوْدِ لِلْفَرْقِ بَيْنَ الْمُرَادِ وَالْمُريْدِ، حَرَم اللّهِ الْأَمِيْنِ الْمَحْفُوْفِ بِعَسَاكِرِ الغُيُوْبِ، وَسُلْطَانِ البُرْهَانِ الدَّيُوْمِيِّ السَّارِي سَرَيَانَ سِرِّ قُدْرَتِهِ فِي جَمِيْعِ القُلُوْبِ،اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى عَبْدكِ وَنَبِيِّكِ وَحَبِيْبِكِ وَرَسُوْلِكِ سَيِّدِ سَادَاتِ الوُجُوْدِ، وَصَدْر الحَضْرَاتِ القُدُّوْسِيَّةِ فِي مَحَافِل الشُّهُوْدِ، رُوْح المَوْجُوْدَاتِ، وَعِلَّةِ الكَائِنَاتِ أَبِي البَتُوْلِ الأَعْظَم، كَنْزِكَ المُطَلْسَم، وَبَحْر فَضْلِكَ المُطَمْطَم، وَأَمِيْن الحَضْرَةِ المُقَّدَسَةِ عَلَى كُلِّ خِزَانَةٍ غَيْبِيَّةٍ ، وَوَاسِطَةِ التَّجَلِّي فِي الحَظِيْرَةِ الأَبَدِيَّةِ ، لُكُلِّ زُمْرَةٍ مُعَظَّمَةٍ خَفِيَّةٍ وَجَلِيَّةٍ ، اللَّمْعَةِ البَارِعَةِ الزَّهْرَاءَ ، وَالعَالَمِ الأَكْبَرِ

الشَّامِل، وَالعَلَمِ الأَعْظَمِ الطَّائِل، وَالنَّوْعِ المُتنضَمِّنِ كُلَّ الأَنْوَاعِ، وَالشَّفِي وَالنَّفْسِ السَّارِي فِي القُلُوْبِ وَالأَبْصَارِ وَالأَسْمَاعِ، وَالدَّوْلَةِ الآمِرَةِ وَالنَّفْسِ السَّارِي فِي القُلُوْبِ وَالأَبْصَارِ وَالأَسْمَاعِ، وَالدَّوْلَةِ الآمِرَةِ عَلَى كُلِّ بَادٍ وَحَاضِرٍ، فَالمَعْرِفَةُ بِهَا حِصْنُ الأَمَانِ وَالنَّجَاحِ، وَبَابُ البَرَكَةِ وَالفَلاَحِ، وَطَرِيقُ السِّتْرِ وَالسِّيَادَةِ، وَحَرَمُ السَّلامَةِ وَالسَّعَادَةِ، وَمَرْمُ السَّلامَةِ وَالسَّعَادَةِ، وَمَنْشُورُ التَّرَقِياتِ فِي الدَّارَيْنِ لأَحْسَنِ وَأَشْرَفِ المَرَاتِب، وَسَيْفُ وَمَنْشُورُ التَّرَقِياتِ فِي الدَّارَيْنِ لأَحْسَنِ وَأَشْرَفِ المَرَاتِب، وَسَيْفُ العِنَايَاتِ وَالقُوَّةِ وَالنَّصْرَةِ وَالعُلوِّ عَلَى كُلِّ مُظَاهِرٍ وَمُغَالِبٍ، وَعَدُولً وَحَاسِدٍ وَمُحَارِبٍ.

## ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنِهِكَ تَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَنَأَيُّنَا ٱلَّذِيرَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنِهِكَ تَهُ مُ لَيَّا الَّذِيرَ ﴿

ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِيْزَابِ رَحْمَتكِ، وَسَحَابِ فَيْضِ كَرَمِكَ بِمَشِيئَتِكَ، وَلِمَ لاَ وَهُو رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِيْنَ مِنْ عِنْدِ اللهِ، المُخَاطَبِ بِلِسَانِ القُرْآنِ الكَرِيْمِ بِالتَّعْظِيْمِ، بِقَوْلِهِ

تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُق عَظِيم ﴾ ، المَمْدُوْح بِالآيَاتِ البَيِّنَاتِ، وَالمَذْكُوْر ذِكْرُهُ الشَّريْفُ بطِرَاز الثَّنَاءِ فِي جَمِيْع الكُتُبِ الإلَهيَّاتِ، وَصِرَاطِ الحَقِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ الأَقْمَار، وَأَصْحَابِهِ الأَخْيَار، وَأَتْبَاعِهِ الأَبْرَار، أَحْبَابِهِ إِلَى يَوْم القَرَار، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ البُرْهَانِ الأَوَّلِ القَائِم سُلْطَانُ جَلاَلِهِ فِي جَمِيْعِ المُمْكِنَاتِ، سَيِّدِنَا وَسَيِّدِ كُلِّ مَنْ للهِ عَلَيْهِ سِيَّادَةٌ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ السَّادَةِ القَادَةِ أَجْمَعِيْنَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الخَاتَمِ الأَعْظَمِ، والسَّبَبِ الأَعْظَمِ، كَنْزِ أَسْرَارِ اللَّهِ المُطَلْسَم بِبَحْر عَجَائِبِ الَّلاهُوْتِ المُطَمْطَم، نُقْطَةِ الأَوْلَويَّةِ مِنْ هَذَا النَّظْمِ الأَكْمَلِ، وَالنَّسِيْجِ الْمُحْكَمِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا النَّظْمِ الأَكْمَلِ، وَالنَّسِيْجِ الْمُحْكَم المُحَمَّدِيُّ بِحَمِيْعِ البَضَائِعِ، وَقَامَ مَظْهَرُهُ الأَحْمَدِيُّ بِجَمِيْعِ أَحْكَام الشَّرَائِع ، فَمَقَامُهُ الْمُقَامُهُ اللُّقَامُ البَاذِخُ ، وَشَرْعُهُ السَّرْعُ النَّاسِخُ، وَهُوُ الآخِذُ عَن اللَّهِ، الْمُتَرْجِمُ لِكَلاَم اللَّهِ، فِي مُلْكِ

اللهِ، بَيْنَ خَلْق اللهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، اللَّهُ مَ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ حِزْبِكَ الَّذِي ذَلَّ لَهُ كُلُّ عَظِيْم، وَنُكْتَةِ أَمْرِهِ المَصَان بطَى ّ كُنْ قَبْلَ بُرُوْز الأَشْيَاءِ عَلَى هَذَا النَّسَق النَّظِيْم، فَفِي كُلِّهَا لَهُ إِيْمَاءُ، وَإِنْ جَهلَ ذَلكَ الجُهَلاءُ مِنَ الأَقْسِيَاءِ، وَعِنْدَ المَوْتِ يَسْتَيْقِظُوْنَ، وَيَنْدَمُ المُفَرِّطُوْنَ ﴿ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴾، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ حَامِل الأَسْرَار، حَيْطَةِ الفَرْق، وَحَيْطَةِ الجَمْع، وَحَدِّ التَّدَلِّي، وَحُلَّةِ عَقْدِ الأَكْوَان، وَحِجَابِ المَظَاهِر العُرُوْجِيَّةِ، وَحَافِظِ الرُّمُوْ الغَيْبِيَّةِ، وَحَارِس الحَضائِر القُدُّوْسِيَّةِ، الَّذِي قَدْ تَوَلَّى اللهُ فِي عَالَم الأَزَل أَمْرَ نَبِيّهِ الْمُصْطَفَى، وَحَبِيْبِهِ الْمُجْتَبَى عَلَيْهِ أَفْضَلُ صَلَوَاتِهِ وَأَعْظَمُ تَحِيَّاتِهِ وَتَسْلِيْمَاتِهِ.

### ٧١ إِسْ اللَّهُ الرَّحْنَ الرَّهِ اللَّهِ الرَّحْنَ الرَّهِ الرَّحْنَ الرَّهِ الرَّحْنَ الرَّهِ الرّ

# ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتِهِكَ تَهُ وَيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّكَ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ دَنْدَنَةِ رَفْرَفِ الشَّرَفِ الْأَسْمَى، وَدَلْعَةِ لِسَان صُبْحِ الْأَسْبَابِ، وَدِيوَان حُـضُوْر حَضْرَةِ الوَحْدَةِ وَالاقْتِرَابِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى دُرَّةِ خِزَانَةِ الغَيْبِ فِي رَقِيْق صَدَفِ المَعْمَى الإلَّهِيِّ، وَدُرَّةِ فَلَكِ السِّر فِيْ اسْتِخْرَاج أَحْكَام الأَوَامِر وَالنَّوَاهِي، وَدَائِرَةِ خُلْوَةِ مَقَام الانْفِرَادِ الأَسْنَى الباْرَز إلَى الوُجُوْدِ بِدِيْنِهِ القَيِّمِ الَّذِي لاَعِوَجَ فِيْهِ ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى وَجْهِ الأَرْض حِيْنَئِذٍ مَنْ يَعْبُدُ اللّهَ عَلَى حَقَّ بِالحَقِّ سِوَاهُ عَلَىٰ ، فَقَامَ فَرْداً لاَ أَعْوَانَ لَهُ ، وَحِيْداً لاَ أَنْصَارَ لَهُ ، وَانْتُدِبَ لإعْلاَءِ كَلِمَةِ اللهِ، لِيُحَقِّقَ فِي القُلُوْبِ مَحَبَّةَ اللهِ، وَلِيُعَرِّفَهَا الرُّجُ وْعَ إِلَى اللهِ، فَعَارَضَهُ المُعَارِضُ وْنَ، وَانْتَهَضَ لِخَذْلِهِ

المُفَرِّطُوْنَ الضَّالُوْنَ، وَالْتَصَقَ بِهِ المَقْبُوْلُوْنَ، وَجَفَاهُ المَخْذُوْلُوْنَ، وَلَمَا بَرَزَ بِضَعْفٍ ظَاهِر عَمِيَ عَنْهُ أَهْلُ الجَفَاءِ وَهُمْ فِي حِجَابٍ، وَحَارَبِهِ وَمَنْ اتَّبَعَهُ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ فِي الأَرْض أَعْدَاءُ اللّهِ، وَظَنُّوْا أَنهُمْ قَدِرُوْا عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مَنْ هَتَفَ بِكَ وَقَالَ: [اللَّهُمَّ أَنجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي،اللَّهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَنِي ، اللَّهُمَّ إِنْ تَهْلَكَ هَذِهِ العِصَابَةُ مِنْ أَهْلِ الإسْلام لا تُعبَدُ فِي الأَرْض]، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى عَبْدِك مِنْ نَشْر الأَزَل قَائِماً فِي كُلِّ مَاض وَمُضَارِع فِي الأَبَدِ يَـشْمَلُ رُوْحَ كُـلِّ سَرَارَةٍ، وَمَعْدِن كُلِّ بِشَارَةٍ، وَبَارِقَةٍ كُلِّ إِشَارَةٍ، الحَبِيْبِ الَّذِي سَجَدَتْ مَعَانِي الهِمَمُ تِجَاهَ رَقَائِق أَسْرَارٍ فُهُوْمِهِ انْقِيَاداً، وَتَعَلَّقَتْ جَمِيْعُ كَتَائِبِ العُلُوْمِ بِأَذْيَالَ حَقَائِقَ عُلُوْمِهِ الصَّمَدَانِيَّةِ فَأَعْجَزَهَا الشَّوْطُ اسْتِعْدَاداً، أَوَّل بَرْق تَالْأَلاَّ فِي خَبَايَا زَوَايَا الجَبَرُوْتِ، وَأَوَّل سُلْطَان حِكْمَةِ فَرْدَانِيَّةِ قَالَ فِي مَنْبَر التَّحْذِيْر

[الله] [الله] فَرَجَّ بِرَعْدِ إِنْذَارِهِ سَاكِنُ المَلكُوْتِ، حَتَى رَخَّمَ العُلُوْمَ لِيَجُرَّ ذَيلَ عِرْفَانِهِ عَلَى كُلِّ لُبِّ، انْفَتَقَ لَهُ رَتْقٌ مِنْ فَنِّ صِنَاعِيٍّ أَوْ نَظَرِيًّ ، عَمَلِكً أَوْ اسْتِدْلاَلِيًّ ، فَعَطَفَ بِوَاردَاتِ حُرُوْفِ إِ العَشْرَةِ العِلْمِيَّةِ مَا يَنْصَرِفُ وَمَا لاَ يَنْصَرِفُ عَلَيْهِ، وَأَعَادَهَا بِيَدِ الوُجُوْدِ الإِمْكَانِيِّ بَعْدَ مَعَامِعَ الأَغْرَاضِ إِلَيْهِ، وَهُوَ رُوْحُهَا فِي نَهْيِهَا وَأَمْرِهَا، وَطَيِّهَا وَنَشْرِهَا، مُحَمَّدِ البَرَاهِيْنَ، وَأَحْمَدِ العِلْم اليَقِيْن، وَصَلاَةٌ تُعَطِّرُ مَرْقَدَهُ، وَتُشَعْشِعُ فِي أَبْرَاجِ الرِّسَالَةِ فَرْقَدَهُ ، لِتَكُوْنَ لَنَا أَمَانًا مِنَ الأَيَامِ ، وَحُسْنَ خَاتِمَةٍ تَعْبَقُ بِمِ سْكِ الخِتَّام، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّم، اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِالصَّلاَةِ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ صَلَّى الله تَعَالَى وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ امْتِثَالاً لأَمْركَ وَتَصْدِيْقَاً لَهُ وَمَحَبَّةً فِيْهِ وَشَوْقَاً إِلَيْهِ وَتَعْظِيْمَا لِقَدْرِهِ وَلِكَوْنِهِ عَلَيْ أَهْلاً لِذَلِكَ فَتَقَبَّلْهَا مِنِّي

بِفَضْلِكِ وَاجْعَلْنِي مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ وَوَفِّقْنِي لِقِرَاءَتِهَا عَلَى الدَّوَامِ بِجَاهِهِ عِنْدَكَ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ.

# بن بِينِ اللَّهُ الرَّهُ الرَّهِ اللَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرّ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنِهِكَ تَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

إِلَهِي بِجَاهِ نَبِيِّكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَنْدَكَ وَمَكَانَتِهِ لَدَيْكَ وَمَكَانَتِهِ لَدَيْكَ وَمَحَبَّتِكَ لَهُ وَمَحَبَّتِهِ لَكَ، وَبِالسِّرِّ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّي وَتُسَلِّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ، وَضَاعِفِ اللَّهُمَّ مَحَبَّتِي تُصلِّي وَتُسلِّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ، وَضَاعِفِ اللَّهُمَّ مَحَبَّتِي فَيْهِ وَعَرِّفْنِي لِاتِّبَاعِهِ وَالقِيَامِ بِأَدَبِهِ فَيْهِ وَعَرِّفْنِي بِحَقِّهِ وَرُتَبِهِ، وَوَفَقْنِي لِاتِّبَاعِهِ وَالقِيَامِ بِأَدَبِهِ وَسُنَّتِهِ، وَاجْمَعْنِي عَلَيْهِ، وَمَتَّعْنِي بِرُؤْيَتِهِ، وَأَسْعِدْنِي بِمُكَالَمَتِهِ، وَارْفَعْ عَنِي بِمُكَالَمَتِهِ، وَالوَسَائِطَ وَالحِجَابَ، وَشَنَّفُ وَارْفَعْ عَنِي العَوَائِقَ وَالعَلاَئِقَ، وَالوَسَائِطَ وَالحِجَابَ، وَشَنَّفْ

سَمْعِيَ مَعَهُ بِلَذِيْدِ الخِطَابِ، وَهَيِّنْنِي لِلتَّلَقِّي مِنْهُ، وَأَهِّلْنِي لِخِدْمَتِهِ، وَاجْعَلْ صَلاَتِي عَلَيْهِ نُوْراً نَيِّراً، كَامِلاً مُكَمَّلاً، طَاهِراً مُطَهَّراً ، مَاحِياً كُلَّ ظُلْم وَظُلْمَةٍ ، وَشَلُّ وَشِرْكٍ ، وَكُفْر وَزُوْر وَوزْر، وَاجْعَلْهَا سَبَباً لِلْتَّمْحِيْص وَمَرْقًى لأَنَالَ بِهَا أَعْلَى مَقَام الإخْلاَصَ وَالتَّخْصِيْصَ، حَتَّى لاَ يَبْقَى فِيَّ رَبَّانِيَّةٌ لِغَيْركَ، وَحَتَّى أَصْلُحَ لِحَضْرَتِكَ وَأَكُوْنَ مِنْ أَهْل خُصُوصِيَّتِكَ، مُسْتَمْسِكاً بأَدَبِهِ وَسُنَّتِهِ، مُسْتَمِدًّا مِنْ حَضْرَتِهِ العَالِيَةِ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَحِيْن، يَا اللَّهُ يَا نُوْرُ، يَا حَقُّ يَا مُبِيْنُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى سَيِّدِ المُرْسَلِيْنَ، وَإِمَامِ المُتَّقِيْنَ، وَخَاتَم النَّبِيِّيْنَ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ، إمَامِ الخَيْرِ وَرَسُوْل الرَّحْمَةِ، اللَّهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامَاً مَحْمُوْداً يَغْيِطُهُ بِهِ الأَوَّلُوْنَ وَالآخِرُوْنَ،اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَبْلِغْهُ الوَسِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ مِنَ الجَنَّةِ ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي الْمُصْطَفِيْنَ مَحَبَّتَهُ ، وَفِي الْمُقَرَّبِيْنَ مَوَدَّتَهُ ،

وَفِي الْأَعْلِيْنَ ذِكْرَهُ وَدَارَهُ، اللَّهُمَّ دَاحِيَ المَدْحُوَّاتِ، وَبَارِئَ المَسْمُوْكَاتِ، اجْعَلْ شَرَائِفَ صَلَوَاتِكَ، وَنَوَامِي بَرَكَاتِكَ، وَرَأْفَةَ تَحَنُّنِكَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ، الفَاتِح لِمَا أُغْلِقَ، وَالخَاتِم لِمَا سَبَقَ، وَالْمُعْلِن الحَقَّ بِالحَقِّ، وَالدَّامِغ لِجَيْشَاتِ الأَبَاطِيْل، كَمَا حُمِّلَ فَاضْطَلَعَ بِأَمْرِكَ بِطَاعَتِكَ مُسْتَوْفِزاً فِي مَرْضَاتِكَ، وَاعِياً لِوَحْيكَ، حَافِظاً لِعَهْدِكَ، مَاضِياً عَلَى نَفَاذِ أَمْركَ، حَتَّى أَوْرَى قَبَساً لِقَابِس آلاَءِ اللهِ تَصِلُ بِأَهْلِهِ أَسْبَابَهُ، بِهِ هُدِيَتْ القُلُوْبُ بَعْدَ خَوْضَاتِ الفِتَن وَالإِثْم، وَأَبْهَجَ مُوْضِحَاتِ الأَعْلاَم، وَنَائِرَاتِ الأَحْكَام، وَمُنِيْرَاتِ الإسْلاَم، فَهُوَ أَمِيْنُكَ المَأْمُوْنُ، وَخَازِنُ عِلْمِكَ المَخْزُونِ، وَشَهِيْدُكَ يَوْمَ الدِّيْنِ، وَبَعِيْثُكَ نِعْمَةً، وَرَسُولُكَ بِالحَقِّ رَحْمَةً، اللَّهُمَّ افْسَحْ لَهُ فِي عَدَنِكَ، وَاجْزهِ مُضَاعَفَاتِ الخَيْر مِنْ فَصْلِكَ، مُهَنِّئَاتٍ لَـهُ غَيْـرَ مُكَـدِّرَاتٍ، مِنْ فَـوْز ثَوَابِـكَ المَحْلُوْل، وَجَزِيْل عَطَائِكَ المَعْلُوْم، اللَّهُمَّ أَعْل عَلَى بِنَاءِ النَّاس بِنَاءَهُ، وَأَكْرِمْ مَثْوَاهُ لَدَيْكَ وَنُزُلَهُ، وَأَتْمِمْ لَهُ نُوْرَهُ، وَاجْزهِ من

ابْتِعَاثِكَ لَهُ مَقْبُوْلَ الشَّهَادَةِ وَمَرْضِيَّ المَقَالَةِ، ذَا مَنْطِقٍ عَدْلٍ، وَخُطَّةٍ فَصْلٍ وَبُرْهَانٍ عَظِيْمٍ، صَلَوَاتُ اللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَأَنْبِيَائِهِ وَخُطَّةٍ فَصْلٍ وَبُرْهَانٍ عَظِيْمٍ، صَلَوَاتُ اللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَأَنْبِيَائِهِ وَحُلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَاللّهُ مَ صَلّ عَلَى مَنْ رُوحُهُ فَ السّهَا اللّهُ مَ صَلّ عَلَى مَنْ هُو وَالكَوْنِ، اللّهُمُّ صَلّ عَلَى مَنْ هُو إِمَامُ الأَنْبِيَاءِ وَالمُرْسَلِيْنَ.

### ٧٥ بِنْ إِللَّهُ التَّمْزَالِيِّهِ عِ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنْهِ كَتَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ هُوَ إِمَامُ أَهْلِ الجَنَّةِ عِبَادِ اللهِ المُؤْمِنِيْنَ، اللَّهُمَّ ابْعَتْهُ المَقَامَ المَحْمُوْدَ الَّذِي يَغْبِطُهُ بِهِ الأَوَّلُوْنَ وَالآخِرُوْنَ، اللَّهُمَّ يَا دَائِمَ الفَضْلِ عَلَى البَرِيَّةِ، يَا بَاسِطَ اليَدَيْنِ بِالعَطِيَّةِ،

يَا صَاحِبَ المَوَاهِبِ السَّنِيَّةِ ؛ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ خَيْرِ الوَرَى سَجِيَّةً ، وَاغْفِرْ لَنَا يَا ذَا العُلَى فِي هَذِهِ العَشِيَّةِ، اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ بِأَفْضَل مَسْأَلَتِكَ، وَبِأَحَبِّ أَسْمَائِكَ إِلَيْكَ، وَأَكْرَمِهَا عَلَيْكَ، وَبِمَا مَنَنْتَ عَلَيْنَا بِمُحَمَّدِ نَبِيِّنَا عِنَّا فَأَلُّ فَاسْتَنْقَذْتَنَا بِهِ مِنَ الضَّلاَلَةِ ، وَأَمَرْتَنَا بِالصَّلاَةِ عَلَيْهِ، وَجَعَلْتَ صَلاَتَنَا عَلَيْهِ دَرَجَةً وَكَفَّارَةً، وَلُطْفَاً وَمَنَّا مِنْ إعْطَائِكَ، فَأَدْعُوْكَ تَعْظِيْمَا لأَمْرِكَ، وَاتِّبَاعاً لِوَصِيَّتِكَ، وَتَنْجِيْزاً لِوَعْدِكَ، لِمَا يَجِبُ لِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ عِلَيُّ عَلَيْنَا فِي أَدَاءِ حَقِّهِ قَبْلَنَا، وَأَمَرْتَ العِبَادَ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهِ فَرِيْضَةً افْتَرَضْتْهَا، فَنَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِجَلاَل وَجْهكَ، وَنُوْر عَظَمَتِكَ أَنْ تُصلِّى أَنْتَ وَمَلاَئِكَتُكَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَنَبِيِّكَ وَصَفِيِّكَ أَفْضَلَ مَا صَلَّيْتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، اللَّهُمَّ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ ، وَأَكْرِمْ مَقَامَهُ ، وَثَقِّلْ مِيْزَانَهُ ، وَأَجْزِلْ ثَوَابَهُ ، وَأَبْلِجْ حُجَّتَهُ ، وَأَظْهِرْ مِلَّتَهُ ، وَأَضِئْ نُوْرَهُ ، وَأَدِمْ كَرَامَتَهُ ، وَأَلْحِقْ بِهِ مِنْ

ذُريَّتِهِ وَأَهْل بَيْتِهِ مَا تَقَرُّ بِهِ عَيْنَهُ، وَعَظِّمْهُ فِي النَّبِيِّيْنَ الَّذِيْنَ خَلَوْا قَبْلَهُ ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ مُحَمَّداً أَكْثَرَ النَّبِيِّيْنَ تَبَعَاً ، وَأَكْثَرَهُمْ وُزَرَاءَ، وَأَفْضَلَهُمْ كَرَامَةً وَنُـوْرَاً، وَأَعْلاَهُمْ دَرَجَةً، وَأَفْسَحَهُمْ فِي الجَنَّةِ مَنْزِلاً ، وَأَفْضَلَهُمْ ثَوَابَاً ، وَأَقْرَبَهُمْ مَجْلِسَاً ، وَأَثْبَتَهُمْ مَقَاماً ، وَأَصْوَبَهُمْ كَلاَماً ، وَأَنْجَحَهُمْ مَسْأَلَةً ، وَأَفْضَلَهُمْ لَدَيْكَ نَصِيْباً ، وَأَعْظَمَهُمْ فِيْمَا عِنْدَكَ رَغْبَةً ، وَأَنْزِلْهُ فِي غُرَفِ الفِرْدَوْسِ مِنَ الدَّرَجَاتِ العُلَى الَّتِي لاَ دَرَجَـةَ فَوْقَهَـا ،اللَّهُمَّ اجْعَـلْ مُحَمَّـداً أَصْدَقَ قَائِل وَأَنْجَحَ سَائِل، وَأَوَّلَ شَافِع وَأَفْضَلَ مُ شَفَّع، وَشَفِّعهُ فِي أُمَّتِهِ شَفَاعَةً يَغْبِطُهُ بِهَا الأَوَّلُوْنَ وَالآخِرُوْنَ، وَإِذَا مَيَّزْتَ بَيْنَ عِبَادِكَ بِفَصْلِ القَضَاءِ فَاجْعَلْ مُحَمَّداً فِي الأَصْدَقِيْنَ قِيْلاً، وَالْأَحْسَنِيْنَ عَمَلاً، وَفِي الْمَهْدِيِّيْنَ سَبِيْلاً، اجْعَلْ نَبِيِّنَا لَنَا فَرْطاً، وَحَوْضُهُ لَنَا مَوْرِداً ، اللَّهُمَّ احْشُرْنَا فِي زُمْرَتِهِ ، وَاسْتَعْمِلْنَا بِسُنَّتِهِ ، وَتَوَفَّنَا عَلَى مِلَّتِهِ، وَاجْعَلْنَا فِي حِزْبِهِ وَزُمْرَتِهِ، اللَّهُمَّ وَاجْمَعْ

بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ كَمَا آمَنَّا بِهِ وَلَمْ نَرَهُ، وَلاَ تُغَرِّقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ حَتَّى تُدْخِلَنَا مُدْخَلَهُ، وَتَجْعَلَنَا مِنْ رُفَقَائِهِ مَعَ المُتَنَعَّمِ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينِ وَالصِّدِيْقِيْنَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَحَسُنَ أُوْلَئِكَ رَفِيْقاً، اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ بِعَدَدِ مَنْ حَمَدَكَ، وَلَكَ الحَمْدُ بِعَدَدِ مَنْ لَمْ يَحْمِدْكَ، وَلَكَ الحَمْدُ بِعَدَدِ مَنْ لَمْ يَحْمِدْكَ، وَلَكَ الحَمْدُ بِعَدَدِ مَنْ اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ كَمَا تُحِبُّ أَنْ تُحْمَدَ.

## ٧٠ بِسْ إِللَّهِ اللَّهِ الرَّهُ الرَّهِ اللَّهِ الرَّهُ الرَّهِ اللَّهِ الرَّهُ الرَّهِ اللَّهِ الرّ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتِهِكَ تَهُ وَيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ مِلْ َ الدُّنْيَا وَمِلْ َ الدُّنْيَا وَمِلْ َ الآخِرةِ ، وَاجْزِ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ مِلْ َ الدُّنْيَا وَمِلْ َ الآخِرةِ ، وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ مِلْ َ الدُّنْيَا وَمِلْ َ الآخِرةِ ، الآخِرةِ ، اللَّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ مِلْ َ الدُّنْيَا وَمِلْ َ الآخِرةِ ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ فَضَائِلَ صَلَوَاتِكَ ، وَنَوَامِي بَرَكَاتِكَ ، وَشَرَائِفَ زَكَوَاتِكَ اللَّهُمُّ اجْعَلْ فَضَائِلَ صَلَوَاتِكَ ، وَنَوَامِي بَرَكَاتِكَ ، وَشَرَائِفَ زَكَوَاتِك

وَرَأْفَتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَتَحِيَّتِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ المُرْسَلِيْنَ، وَإِمَام الْمُتَّقِيْنَ ، وَخَاتَم النَّبِيِّيْنَ ، وَرَسُوْل رَبِّ العَالَمِيْنَ ، قَائِدِ الخَيْر ، وَفَاتِحِ البِرِّ، وَنَبِيِّ الرَّحْمَةِ، وَسَيِّدِ الْأُمَّةِ، اللَّهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوْداً تَزْلِفُ بِهِ قُرْبَهُ، وَتَقَرُّ بِهِ عَيْنَهُ، يَغْبِطُهُ بِهِ الأَوَّلُوْنَ وَالآخِرُوْنَ ، اللَّهُمَّ أَعْطِهِ الفَضْلَ وَالفَضِيْلَةَ ، وَالشَّرَفَ وَالوَسِيْلَةَ ، وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ ، وَالمَنْزِلَةَ الشَّامِخَةَ المُنِيْفَةَ ، اللَّهُمَّ أَعْطِ سَيِّدِنَا مُحَمَّداً سُؤْلَهُ، وَبَلِّغْهُ مَأْمُوْلَهُ، وَاجْعَلْهُ أَوَّلُ شَافِعِ وَأَوَّلَ مُـشَّفَعِ، اللَّهُمَّ عَظِّمْ بُرْهَانَهُ، وَتَقِّلْ مِيْزَانَهُ، وَأَبْلِجْ حُجَّتَهُ، وَارْفَعْ فِي أَعْلَى الْقَرَّبِيْنَ دَرَجَتَهُ، وَاجْعَلْنَا مِنْ أَهْل شَفَاعَتِهِ، وَأَحْيِنَا عَلَى سُنَّتِهِ، وَتَوَفَّنَا عَلَى مِلَّتِهِ، وَأَوْرِدْنَا حَوْضَهُ، وَاسْقِنَا بِكَأْسِهِ غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ نَادِمِيْنَ، وَلاَ شَاكِيْنَ وَلاَ مُبَدِّلِيْنَ، وَلاَ فَاتِنِيْنَ وَلاَ مَفْتُوْنِيْنَ آمِيْنَ يَا رَبَّ العَالَمِيْنَ،اللَّهُمَّ اجْعَلْ شَرَائِفَ صَلَوَاتِكَ وَنَوَامِي بَرَكَاتِكَ وَرَأْفَةِ تَحَنُّنِكَ وَرضْوَانِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ

وَنَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمَاً كَثِيْراً.

# ٧٧ فِنْ اللَّهَ وَمَلَنِهِ كَتَهُ وَيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنِهِ كَتَهُ وَيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ﴾ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَاءِ الرَّحْمَةِ وَمِيْمِ المُلْكِ، وَدَالِ الدَّوَامِ، السَّيِّدِ الكَامِلِ، الفَاتِحِ الخَاتِمِ، عَدَدَ مَا فِي عِلْمِكَ كَائِنِ، أَوْ قَدْ كَانَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَذَكَرُهُ الذَّاكِرُوْنَ، وَكُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الغَافِلُوْنَ، صَلاَةً دَائِمَةً بِدَوَامِكَ بَاقِيَةً بِبَقَائِكَ لاَ مُنْتَهَى وَذِكْرِهِ الغَافِلُوْنَ، صَلاَةً دَائِمَةً بِدَوَامِكَ بَاقِيَةً بِبَقَائِكَ لاَ مُنْتَهَى لَهَا دُوْنَ عِلْمِكَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، اللَّهُمَّ جَدِّدْ وَجَرِّدْ فِي هَذَا الوَقْتِ، وَفِي هَذِهِ السَّاعَةِ، مِنْ صَلَوَاتِكَ التَّامَّاتِ، وَتَحِيَّاتِكَ الزَّاكِيَاتِ، وَرضْوَانِكَ الأَكْبَرِ الأَتَمِّ الأَدْوَمِ، إِلَى أَكْمَلِ عَبْدٍ لَكَ فِي الزَّاكِيَاتِ، وَرضْوَانِكَ الأَكْبَرِ الأَتَمِّ الأَدْوَمِ، إِلَى أَكْمَلِ عَبْدٍ لَكَ فِي الزَّاكِيَاتِ، وَرضْوَانِكَ الأَكْبَرِ الأَتَمِّ الأَدْوَمِ، إلَى أَكْمَلِ عَبْدٍ لَكَ فِي الزَّاكِيَاتِ، وَرضْوَانِكَ الأَكْبَرِ الأَتَمِّ الأَدْوَمِ، إلَى أَكْمَلِ عَبْدٍ لَكَ فِي النَّالَمِ مِنْ بَنِي آدَمَ، الَّذِي جَعَلْتَهُ لَكَ ظِلاً ، وَلِحَوَائِحِ خَلْقِكَ فَالَا العَالَمِ مِنْ بَنِي آدَمَ، الَّذِي جَعَلْتَهُ لَكَ ظِلاً ، وَلِحَوَائِحِ خَلْقِكَ

قِبْلَةً وَمَحَلاًّ، وَاصْطَفَيْتَهُ لِنَفْسِكَ، وَأَقَمْتَهُ بِحُجَّتِكَ، وَأَظْهَرْتَهُ بِصُوْرَتِكَ، وَاخْتَرْتَهُ مُسْتَوىً لِتَجَلِّيْكَ، وَمَنْزِلاً لِتَنْفِيْدِ أَوَامِركَ وَنَوَاهِيْكَ فِي أَرْضِكَ وَسَمَوَاتِكَ، وَوَاسِطَةً بَيْنَكَ وَبَيْنَ مُكَوِّنَاتِكَ، وَبَلِّغْ سَلاَمَ عَبْدِكَ هَذَا إِلَيْهِ فَعَلَيْهِ مِنْكَ الآنَ عَنْ عَبْدِكَ أَفْضَلَ الصَّلاَةِ وَأَشْرَفَ التَّسْلِيْمِ وَأَزْكَى التَّحِيَّاتِ، اللَّهُمَّ ذَكِّرْهُ بي لِيَذْكُرَنِي عِنْدَكَ بِمَا أَنْتَ أَعْلَمُ أَنَّهُ نَافِعٌ لِي عَاجِلاً وَآجِلاً عَلَى قَدْر مَعْرِفَتِهِ بِكَ وَمَكَانَتِهِ لَدَيْكَ، لاَ عَلَى مِقْدَار عِلْمِي وَمُنْتَهَى فَهْمِى إِنَّكَ بِكُلِّ فَضْل جَدِيْرٌ، وَعَلَى مَا تَشَاءُ قَدِيْرٌ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ صَلاَةً أَنْتَ لَهَا أَهْلُ وَهُوَ لَهَا أَهْلُ ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَلأْتَ قَلْبَهُ مِنْ جَلاَلِكَ، وَعَيْنَهُ مِنْ جَمَالِكَ، فَأَصْبَحَ فَرِحَاً مَسْرُوْراً، مُؤَيَّداً مَنْصُوْراً ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيْماً وَالحَمْدُ للهِ عَلَى ذَلِكَ، الحَمْدُ للهِ عَلَى مَا مَنَحَ مِنَ الفَتْحِ الَّذِي بِهِ أَبْصَارُ

بَصَائِرِنَا قَدْ فُتِحَتْ بِالصَّلاَةِ عَلَى أَشْرَفِ مَوْجُودٍ، وَسَيِّدِ كُلِّ مَسُوْدٍ، الَّذِي كَمُلَ بِهِ الوُجُوْدُ.

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتِهِكَ تَهُ لَيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ القُطْبِ الكَامِلِ وَعَلَى أَخِيْهِ جِبْرِيْلَ المُطَوَّقِ بِالنُّوْرِ،اللَّهُمُّ صَلِّ على سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ صَلاَةً تَزِنُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا فِي عِلْمِكَ، عَدَدَ أَفْرَادِ جَوَاهِرِ كُرَةِ العَالَمِ وَأَضْعَافَ ذَلِكَ إِنَّكَ حَمِيْدُ مَجِيْدُ،اللَّهُمُّ صَل على أَبْلِغْ رُوْحَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِنِّي تَحِيَّةً وَسَلاَماً،اللَّهُمُّ صَل على سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ صَلاَةً تَحُل بها عُقْدَتِي، وَتُفَرِّجَ بِهَا مِنْ وَحْلَتِي، وَتُقِيْلَ بِهَا عَثْرَتِي، وَتَقْضِي كُرْبَتِي، وَتُقْرَتِي، وَتَقْضِي

بِهَا حَاجَتِي، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا خِيْرَةَ اللهِ،السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ خَلْق اللهِ،السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ،السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا نَذِيْرُ،السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا بَشِيْرُ،السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا طُهْرُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا طَاهِرُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الرَّحْمَةِ ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَبَا القَاسِمِ ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ رَبِّ العَالَمِيْنَ ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ الخَلاَئِقِ أَجْمَعِيْنَ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا قَائِدَ الغُرِّ المُحَجَّلِيْنَ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِكَ وَأَهْل بَيْتِكَ وَأَزْوَاجِكَ وَذُرِّيَتِكَ وَأَصْحَابِكَ أَجْمَعِيْنَ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ وَعَلَى سَائِرِ الأَنْبِيَاءِ وَجَمِيْعِ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، جَزَاكَ اللهُ يَا رَسَوْلَ اللهِ عَنَّا أَفْضَلَ مَا جَزَى نَبِيًّا وَرَسُوْلاً عَنْ أُمَّتِهِ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ ذَاكِرٌ ، وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ غَافِلٌ ، أَفْضَلَ وَأَكْمَلَ وَأَطْيَبَ مَا صَلَّى عَلَى أَحَدٍ مِنَ الخَلْق أَجْمَعِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ

وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَخِيْرَتُهُ مِنْ خَلْقِهِ ، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ ، وَأَدَّيْتَ الأَمَانَةَ ، وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ، وَجَاهَدْتَ فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللَّهُمَّ وَآتِهِ الوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثُهُ مَقَاماً مَحْمُوْداً الَّذِي وَعَدْتَهُ، وَآتِهِ نِهَايَةً مَا يَنْبَغِي أَنْ يَسْأَلُهُ السَّائِلُوْنَ، أَعْبُدُ اللَّهَ رَبِّي وَلاَ أُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً، اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ العَرْشِ العَظِيْم، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، وَمُنَزِّلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيْل، وَالزَّبُوْر وَالفُرْقَان العَظِيْم، اللَّهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ البَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيْءٌ، فَلَكَ الحَمْدُ لاَ إِلَهَ إِلاًّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ ، مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَـمْ يَكُـنْ ، وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ صَلاَةً مُبَارَكَةً طَيِّبَةً ، كَمَا أَمَرْتَ أَنْ نُصَلِّي عَلَيْهِ ، وَسَلِّمْ تَسْلِيْمَاً ،

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم، وَأَفْلِحْ وَأَنْجِحْ، وَأَتِّمَّ وَأَصْلِحْ، وَزَكٍّ وَأَرْبِحْ، وَأَوْفِ وَأَرْجِحْ، أَفْضَلَ الصَّلاَةِ وَأَجْزَلَ الْمِنَن وَالتَّحِيَّاتِ عَلَى عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ ﴿ الَّذِي هُوَ فَلَقُ صُبْح أَنْوَار الوَحْدَانِيَّةِ ، وَطَلْعَةُ شَمْس الأَسْرَار الرَّبَّانِيَّةِ ، وَبَهْجَةُ قَمَر الحَقَائِق الصَّمَدَانِيَّةِ ، وَحَضْرَةُ عَرْض الحَشَرَاتِ الرَّحْمَانِيَّةِ ، نُورُ كُلِّ رَسُوْل وَسَنَاهُ، ﴿ يَس وَالقُرْآنِ الحَكِيْم إِنَّكَ لَمِنَ المُرْسَلِيْنَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْم ﴾، وَسِرٌّ كُلِّ نَبِيٌّ وَهُـدَاهُ، ذَلِكَ تَقْدِيْرُ العَزِيْرِ العَلِيْمِ، وَجَوْهَرُ كُلِّ وَلِيٍّ وَضِيَاهُ، سَلاَمٌ قَوْلاً مِنْ رَبِّ رَحِيْم.

٧٩ فِسْ فِلْمُوْلِلَّهُ وَمَلَنْهِ كَنَّهُ وَلَكُونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ وَمَلَنْهِ كَتَهُ و يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ ﴾

ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلاَةً تُنْجِيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْحِن وَالْإِحَن، وَالْأَهْوَال وَالبَلِيَّاتِ، وَتُسَلِّمُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الفِتَن وَالأَسْقَام، وَالآفَاتِ وَالعَاهَاتِ، وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الخَطِيْئَاتِ، وَتَقْضِى لَنَا بِهَا جَمِيْعَ مَا نَطْلُبُهُ مِنَ الحَاجَاتِ، وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ أَعْلَى الدَّرَجَاتِ، وَتُبَلِّغَنَا بِهَا أَقْصَى الغَايَاتِ مِنْ جَمِيْعِ الخَيْرَاتِ فِي الحَيَاةِ وَبَعْدَ المَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ لِي فِي مُدَّةِ حَيَاتِي وَبَعْدَ مَمَاتِي أَضْعَافَ أَضْعَافَ ذَلِكَ أَلْفَ صَلاَةٍ وَسَلاَم مَضْرُوْبِيْنَ فِي مِثْل ذَلِكَ وَأَمْثَالَ أَمْثَالَ ذَلِكَ عَلَى عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِيِّ، وَالرَّسُوْل العَرَبِيِّ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ، وَأَوْلاَدِهِ وَأَزْوَاجِهِ، وَذُرِّيَّاتِهِ وَأَهْلَ بَيْتِهِ وَأَصْهَارِهِ، وَأَنْصَارِهِ وَأَشْيَاعِهِ، وَأَتْبَاعِهِ وَمَوَالِيْهِ، وَخُدَّامِهِ وَحُجَّابِهِ، إِلَهِي اجْعَلْ كُلَّ صَلاَةٍ مِنْ ذَلِكَ تَفُوْقُ وَتَفْضُلُ صَلاَةً المُصَلِّيْنَ عَلَيْهِ مِنْ أَهْلِ السَّمَوَاتِ وَأَهْلِ الأَرْضِيْنَ أَجْمَعِيْنَ، كَفَضْلِهِ الَّذِي فَضَّلْتَهُ عَلَى كَافَّةِ خَلْقِكَ يَا أَكْرَمَ الأَكْرَمِيْنَ، وَيَا أَرْحَمَ

الرَّاحِمِيْنَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ طَلْسَم الفَلَكِ الأَطْلَس فِي بُطُوْن كُنْتُ كَنْزاً مَخْفِيًّا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفْ، طَاوُوْس الْمُلْكِ الْمُقَدَّس فِي ظُهُوْر فَخَلَقْتُ خَلْقاً فَتَعَرَّفْتُ إِلَيْهِمْ فَبِي عَرَفُوْنِي، قُرَّةَ عَيْنِ اليَقِيْنِ، مِرْآةَ أُولِي العَزْم مِنَ المُرْسَلِيْنَ إلَى شُهُوْدِ الْمَلِكِ الحَقِّ الْمُبِيْنِ، نُوْرِ أَنْوَارِ أَبْصَارِ بَصَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ الْمُكَرَّمِيْنَ، وَمَحَلِّ نَظَركَ وَسِعَةٍ رَحْمَتِكَ مِنَ العَوَالِمِ الأَوَّلِيْنَ وَالآخِرِيْنَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ صَلاَةَ ذَاتِكَ، عَلَى حَضْرَةِ صِفَاتِكَ الجَامِع لِكُلِّ الكَمَال، الْمُتَّصِفِ بِصِفَاتِ الجَلاَل وَالجَمَال، مَنْ تَنَزَّهَ عَن المَخْلُوقِيْنَ فِي الْمِثَال، يُنْبُوْع المَعَارفِ الرَّبَّانِيَّةِ، وَحَيْطَةِ الأَسْرَار الإلَهيَّةِ، غَايَةِ مُنْتَهَى السَّائِلِيْنَ، وَدَلِيْل كُلِّ حَائِر مِنَ السَّالِكِيْن، مُحَمَّدٍ المَحْمُودِ بِالأَوْصَافِ وَالذَّاتِ، وَأَحْمَدَ مَنْ مَضَى وَمَنْ هُوَ آتٍ، وَسَلِّمْ تَـسْلِيْماً بِدَايَةَ الأَزَل وَغَايَةِ الأَبَدِ حَتَّى لاَ يَحْصُرَهُ عَدَدٌ وَلاَ يُنْهِيْهِ أَمَدُّ، وَارْضَ عَنْ تَوَابِعِهِ فِي الشَّريْعَةِ وَالطَّرِيْقَةِ وَالحَقِيْقَةِ، مِنَ

الأَصْحَابِ وَالعُلَمَاءِ وَأَهْلِ الطَّرِيْقَةِ، وَاجْعَلْنَا يَا مَوْلاَنَا مِنْهُمْ حَقِيْقَةً آمِيْنَ.

# 

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فَاتِحِ أَبْوَابِ حَضْرَتِكَ، وَعَيْنِ عِنَايَتِكَ بِخَلْقِكَ، وَرَسُوْلِكَ إِلَى جِنِّكَ وَإِنْسِكَ، وَحْدَانِيِّ الذَّاتِ، المُنَزَّلِ عَلَيْهِ الآيَاتُ الوَاضِحَاتُ، مُقِيْلُ وَإِنْسِكَ، وَحْدَانِيِّ الذَّاتِ، المُنَزَّلِ عَلَيْهِ الآيَاتُ الوَاضِحَاتُ، مُقِيْلُ العَثَرَاتِ، وَسَيِّدُ السَّادَاتِ، مَاحِي الشِّرْكِ وَالضَّلاَلاَتِ بِالسَّيُوْفِ العَثَرَاتِ، الشَّمِرِ بِالمَعْرُوْفِ وَالنَّاهِي عَنِ المُنْكَرَاتِ، الثَّمِلِ مِنْ المَنْكَرَاتِ، الثَّمِلِ مِنْ المَنْكَرَاتِ، اللَّهُمَّ صَلِّ المُسَاهَدَاتِ، اللَّهُمَّ صَلِّ المُرْضِيَّةُ، وَالأَوْصَافُ المَرْضِيَّةُ، وَالأَوْصَافُ المَرْضِيَّةُ، وَالأَوْصَافُ المَرْضِيَّةُ،

وَالْأَقْوَالُ الشَّرْعِيَّةُ ، وَالْأَحْوَالُ الحَقِيْقَةُ ، وَالعِنَايَاتُ الأَزَلِيَّةُ ، وَالسَّعَادَاتُ الأَبَدِيَّةُ ، وَالفُتُوْحَاتُ المَكِيَّةُ ، وَالظُّهُوْرَاتُ المَدنِيَّةُ ، وَالكَمَالاَتُ الإِلَهِيَّةُ ، وَالمَعَالِمُ الرَّبَّانِيَّةُ ، وَسِرٌّ البَرِيَّةِ ، وشَفِيْعُنَا يَوْمَ بَعْثِنَا ، المُسْتَغْفِرُ لَنَا عِنْدَ رَبِّنَا ، الدَّاعِي إِلَيْكَ ، وَالمُقْتَدَى بِهِ لِمَنْ أَرَادَ الوُصُوْلَ إِلَيْكَ، الأَنِيْسُ بِكَ، وَالْمُسْتَوْحِشُ مِنْ غَيْرِكَ، حَتَّى تَمَتَّعَ مِنْ نُوْر ذَاتِكَ، وَرَجَعَ بِكَ لا بِغَيْرِكَ، وَشَهِدَ وَحْدَتَكَ فِي كَثْرَتِكَ، وَقُلْتَ لَهُ بِلِسَان حَالِكَ، وَقَوَّيْتَهُ بِكَمَالِكَ ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَاعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ﴾، الذَّاكِرُ لَكَ فِي لَيْلِكَ، وَالصَّائِمُ لَكَ فِي نَهَارِكَ، وَالمَعْرُوْفُ عِنْدَ مَلاَئِكَتِكَ أَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِكَ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِالحَرْفِ الجَامِعِ لِمَعَانِي كَمَالِكَ، نَسْأَلُكَ إِيَّاكَ بِكَ أَنْ تُرِينًا وَجْهَ نَبِيِّنَا عِلَى اللَّهُ ، وَأَنْ تَمْحُو عَنَّا وُجُوْدَ ذُنُوْبِنَا بِمُشَاهَدَةِ جَمَالِكَ،وَتُغَيِّبَنَا عَنَّا فِي بِحَارِ أَنْـوَارِكَ مَعْصُوْمِيْنَ مِنَ الشَّوَاغِلِ الدُّنْيَوِيَّةِ، رَاغِبِيْنَ إِلَيْكَ، غَائِبِيْنَ بِكَ،

يَا هُوْ يَا اللَّهُ، يَا هُوْ يَا اللَّهُ، يَا هُوْ يَا اللَّهُ، لاَ إِلَهَ غَيْـرُكَ اسْـقِنَا مِنْ شَرَابِ مَحَبَّتِكَ، وَاغْمِسْنَا فِي بِحَارِ أَحَدِيَّتِكَ ؛ حَتَّى نَرْتَعَ فِي بُحْبُوْحَةِ حَضْرَتِكَ، وَتَقْطَعَ عَنَّا أَوْهَامَ خَلِيْقَتِكَ بِفَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ، وَنَوِّرْنَا بِنُور طَاعَتِكَ، وَاهْدِنَا وَلاَ تُضِلَّنَا، وَبَصِّرْنَا بِعُيُوْبِنَا عَنْ عُيُوْبِ غَيْرِنَا، بِحُرْمَةِ نَبِيِّنَا وَسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عِلْمُكُمَّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ مَصَابِيْحِ الوُجُوْدِ وَأَهْلِ الشُّهُوْدِ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ نَسْأَلُكَ أَنْ تُلْحِقَنَا بِهِمْ وَتَمْنَحَنَا حُبَّهُمْ يَا اللَّهُ يَا حَىُّ يَا قَيُّوْمُ يَا ذَا الجَلاَل وَالإِكْرَام، يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيْمُ نَسْأَلُكَ أَنْ تَرْزُقَنَا رُؤْيَةً وَجْهِ نَبِيِّنَا فِي مَنَامِنَا وَيَقَظَتِنَا،اللَّهُمَّ إِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنُوْرِهِ السَّارِي فِي الوُّجُوْدِ أَنْ تُحْيى قُلُوْبَنَا بِنُوْر حَيَاةِ قَلْبِهِ الوَاسِعِ لِكُلِّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمَاً وَهُدَىً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِيْنَ، وَضِيَاءً وَذِكْرَى لِلْمُتَّقِيْنَ، وَأَنْ تَشْرَحَ صُدُوْرَنَا بِنُوْرِ صَدْرِهِ الجَامِعِ مَا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ، وَتُطَهِّرَ

نُفُوْسَنَا بِطَهَارَةِ نَفْسِهِ الزَّكِيَّةِ المَرْضِيَّةِ، وَتُعلِّمَنَا بِأَنْوَارِ عُلُوْمِ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِيْنِ، وَتُسْرِي سَرَائِرَهُ فِيْنَا بِلَوَامِعِ أَنْوَارِكَ حَتَّى تُغَيِّبَنَا عَنَّا فِي حَقِّ حَقِيْقَتِهِ، فَنَعِيْشَ بِرُوْحِهِ عَيْشَ الحَيَاةِ الأَبَدِيَّةِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ بِرُوْحِهِ عَيْشَ الحَيَاةِ الأَبَدِيَّةِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيْماً كَثِيْراً آمِيْن، بِفَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ عَلَيْنَا يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَا رَحْمَنُ، وَبِتَجَلِّيَاتِ مُنَازَلاَتِكَ فِي مِرْآةِ شُهُوْدِهِ لِمُنَازَلاَتِ تَجَلِّيَاتِكَ فَنَكُوْنَ فِي الخُلُفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ فِي وَلاَيَةِ الأَقْرَبِيْنَ.

مِنَ اللَّهُ وَمَلَنَهِ كَتَهُ لَيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَنَأَيُّا ٱلَّذِينَ وَمَلَنَهِ كَتَهُ لَيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَنَأَيُّا ٱلَّذِينَ وَمَلَنِهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ عَلَى صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، جَمَال لُطْفِكَ،

وَحَنَان عَطْفِكَ، وَجَلاَل مُلْكِكَ، وَكَمَال قُدْسِكَ، وَالنُّور الْمُطْلَق بِسِرِّ المَعِيَّةِ ، شَمْس الأَسْرَارِ الرَّبَّانِيَّةِ ، وَمَجْلَى حَضْرَةِ الحَضْرَاتِ الرَّحْمَانِيَّةِ ، مَنَازِلَ الكُتُبِ القَيِّمَةِ ، وَنُوْرِ الآيَاتِ البَيِّنَةِ الَّذِي خَلَقْتَهُ مِنْ نُوْر ذَاتِكَ، وَحَقَّقْتَهُ بِأَسْمَائِكَ وَصِفَاتِكَ، وَخَلَقْتَ مِنْ نُوْرِهِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى بَهْجَةِ الكَمَال، وَتَاجِ الجَلاَل، وَبَهَاءِ الجَمَال، وَشَمْس الوصَال، وَعَبَق الوُجُودِ، وَحَيَاةِ كُلِّ مَوْجُودٍ، عِزِّ جَلاَل سَلْطَنَتِكَ، وَجَلاَل عِزِّ مَمْلَكَتِكَ، وَمَلِيْكِ صُنْع قُدْرَتِكَ، وَطِرَاز صَفْوَةِ الصَّفْوَةِ مِنْ أَهْل صَفْوَتِكَ، وَخُلاَصَةِ الخَاصَّةِ مِنْ أَهْلِ قُرْبِكَ، سِرِّ اللهِ الأَعْظَم، وَحَبِيْبِ اللهِ الأَكْرَم، وَخَلِيْل اللهِ المُكَرَّم، سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ عِلَيْ اللَّهُمَّ إِنَّا نَتَوَسَّلُ بِهِ إِلَيْكَ وَنَتَشَفُّعُ بِهِ لَدَيْكَ صَاحِبِ الشَّفَاعَةِ الكُبْرَى، وَالوَسِيْلَةِ العُظْمَى، وَالشَّريْعَةِ الغَرَّا، وَالمَكَانَةِ العُلْيَا، وَالمَنْزلَةِ الزُّلْفَى ، وَقَابَ قَوْسَيْن أَوْ أَدْنَى ؛ أَنْ تُحَقِّقَنَا بِهِ ذَاتاً وَصِفَاتاً

وَأَسْمَاءً ، وَأَفْعَالاً وَآثَاراً ؛ حَتَّى لاَنَرَى وَلاَ نَسْمَعَ ، وَلاَ نُحِسَّ وَلاَ نَجِدَ إلاَّ إِيَّاكَ، إلَهِي وَسَيِّدِي بِفَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ هَويَّتَنَا عَيْنَ هَويَّتِهِ فِي أَوَائِلِهِ وَنِهَايَتِهِ، وَبِوُدِّ خُلَّتِهِ وَصَفَاءِ مَحَبَّتِهِ، وَفَوَاتِح أَنْوَار بَصِيْرَتِهِ، وَجَوَاهِع أَسْرَار سَرِيْرَتِهِ، وَرَحِيْم رَحْمَائِهِ وَنَعِيْم نَعْمَائِهِ،اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ بِجَاهِ نَبِيِّكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عِنْكُمُ المَغْفِرَةَ وَالرِّضَا وَالقَبُوْلَ قَبُوْلاً تَامَّاً لاَ تَكِلْنَا فِيْهِ إِلَى أَنْفُسِنَا طَرْفَةَ عَيْن يَا نِعْمَ الْمُجِيْبُ، فَقَدْ دَخَلَ الدَّخِيْلُ يَا مَوْلاَيَ بِجَاهِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﴿ الْحَلَّمُ ، فَإِنَّ غُفْرَانَ ذُنُوبِ الخَلْق بِأَجْمَعِهِمْ أَوَّلِهِمْ وَآخِرهِمْ ، بَرِّهِمْ وَفَاجِرهِمْ كَقَطْرَةٍ فِي بَحْر جُوْدِكَ الوَاسِعِ الَّذِي لا سَاحِلَ لَهُ، فَقَدْ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الحَقُّ المُبِيْنُ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ ﴾.

### ٨١ بِنْ إِلَا مِنْ الرَّهُ وَالرَّهُ وَالرَّهُ وَالرَّهُ وَالرَّهُ وَالرَّهُ وَالرَّهُ وَالرَّهِ وَ

# ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتهِ كَتَهُ وَيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ وَمَلَتهِ وَمَلَتهِ وَمَلَيْمً اللَّهُ وَمَلَيْمً اللهُ وَمَلَيْمً اللهُ وَمَلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الجَامِعِ الأَكْمَل، وَالقُطْبِ الرَّبَّانِي الأَفْضَل، طِرَاز حُلَّةِ الإِيْمَان، وَمَعْدَن الجُوْدِ وَالإحْسَان، صَاحِبِ الهِمَم السَّمَاوِيَّةِ، وَالعُلُوْم اللَّدُنِيَّةِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مَنْ خَلَقْتَ الوُجُوْدَ لأَجْلِهِ، وَرَخَّصْتَ الأَشْيَاءَ بِسَبِيهِ، مُحَمَّدٍ المَحْمُوْدِ، صَاحِبِ المَكَارِم وَالجُوْدِ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الأَقْطَابِ السَّابِقِيْنَ إلَى جَنَابِ ذَلِكَ الجَنَابِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النُّوْرِ البَهيِّ، وَالبَيَانِ الجَلِيِّ، وَاللِّسَانِ العَرَبِيِّ، وَالدِّيْنِ الحَنِيْفِيِّ، الْمُرْسَلِ رَحْمَـةً لِلْعَالَمِيْنَ ، الْمُؤَيَّدِ بِالرُّوْحِ الْأَمِيْنِ وَبِالكِتَابِ الْمُبِيْنِ ، وَخَاتَم النَّبِيِّيْنَ ، وَرَحْمَةُ اللَّهُ لِلْعَالَمِيْنَ وَالخَلاَئِق، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مَنْ خَلَقْتَهُ مِنْ نُوْرِكَ، وَجَعَلْتَ كَلاَمَهُ مِنْ كَلاَمِكَ، وَفَضَّلْتَهُ عَلَى أَنْبِيَائِكَ، وَجَعَلْتَ السِّعَايَةِ مِنْكَ إِلَيْهِ وَمِنْهُ إِلَيْهِمْ، كَمَالَ كُلِّ وَلِيٍّ لَكَ،

وَهَادِي كُلِّ مُضَّل عَنْكَ، هَادِي الخَلْق إلَى الحَقِّ، تَارِكِ الأَشْيَاءِ لأَجْلِكَ، وَمَعْدَن الخَيْرَاتِ بِفَضْلِكَ، وَخَاطَبْتَهُ عَلَى بِسَاطِ قُرْبِكَ، وَكَانَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيْماً، القَائِم لَكَ فِي لَيْلِكَ، وَالصَّائِم لَكَ فِي نَهَارِكَ، وَالهَائِم بِكَ فِي جَلاَلِكَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَبِيِّكَ الخَلِيْفَةِ فِي خَلْقِكَ،الْمُشْتَغِل بِـذِكْرِكَ،الْمُتَفَكِّر فِي خَلْقِكَ، وَالأَمِيْن لِسِرِّكَ، وَالبُرْهَان لِرُسْلِكَ، الحَاضِر فِي سَرَائِر قُدْسِكَ، وَالْمُشَاهِدِ لِجَمَال جَلاَلِكَ، سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ المُفَسِّر لآيَاتِكَ، وَالظَّاهِر فِي مُلْكِكَ، وَالغَائِبِ فِي مَلَكُوْتِكَ، وَالْمُتَخَلِّق بِصِفَاتِكَ، وَالدَّاعِي إِلَى جَبَرُوْتِكَ، الحَضْرَةِ الرَّحْمَانِيَّةِ، وَالبُـرْدَةِ الجَلاَلِيَّةِ ، وَالـسَّرَابِيْلِ الجَمَالِيَّـةِ ، العَرِيْشِ الـسَّقِيِّ، وَالحَبِيْبِ النَّبَوِيِّ، وَالنُّوْرِ البَهِيِّ، وَالدُّرِّ النَّقِيِّ، وَالمِصْبَاحِ القَويِّ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ رُوْحٍ أَرْوَاحٍ عِبَادِكَ، الدُّرَّةِ الفَاخِرَةِ، وَالعَبْقَةِ النَّافِحَةِ، بُؤْبُو المَوْجُوْدَاتِ، وَحَاءِ

الرَّحَمَاتِ، وَجِيْم الدَّرَجَاتِ، وَسِيْن السَّعَادَاتِ، وَنُوْن العِنَايَاتِ، وَكَمَال الكُلِيَّاتِ، وَمَنْشَئ الأَزَلِيَّاتِ، وَخَتْم الأَبَدِيَّاتِ، المَشْغُوْل بِكَ فِي الأَشْيَاءِ الدُّنْيَويَّاتِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَعْطَيْتَهُ وَكَرَّمْتَهُ وَفَضَّلْتَهُ، وَنَصَرْتَهُ وَأَعَنْتَهُ، وَقَرَّبْتَهُ وَأَدْنَيْتَهُ ، وَسَـقَيْتَهُ وَمَكَّنْتَهُ ، وَمَلاَّتَـهُ بِعِلْمِـكَ الأَنْفَس ، وَبَـسَطْتَهُ بِحُبِّكَ الْأَطْوَس، وَزَيَّنْتَهُ بِقَوْلِكَ الْأَقْبَس، فَخْر الْأَفْلاَكِ، وَعَـذْب الأَخْلاَق، وَنُورِكَ الْمُبِيْن، وَعَبْدِكَ القَدِيْم، وَحَبْلِكَ المَتِيْن، وَحِصْنِكَ الحَصِيْن، وَجَلاَلِكَ الحَكِيْم، وَجَمَالِكَ الكَريْم سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ مَصَابِيْحِ الهُدَى، وَقَنَادِيْل الوُجُوْدِ، وَكَمَالَ السُّعُوْدِ، المُطَهَّرِيْنَ مِنَ العُيُوْبِ.

### بِنْ إِللَّهِ الرَّهِ الرَّهِ

# ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتهِ كَتَهُ وَيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ وَمَلِّقُ اللَّهِ وَمَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَمَلُواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ صَلاَّةً تَحُلُّ بِهَا العُقَدَ، وَتَفُكُ بِهَا الكُرَبَ، وَتَرَحُّماً تُزيْلُ بِهِ العَطَبَ، وَتَكْرِيْماً تَقْضِى بِهِ الأَرَبَ، يَا رَبُّ يَا اللَّهُ ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ ، يَا ذَا الجَلاَل وَالإِكْرَام ، نَسْأَلُكَ ذَلِكَ مِنْ فَضَائِل لُطْفِكَ وَغَرَائِبِ فَضْلِكَ، يَا كَرِيْمُ يَا رَحِيْمُ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَتَوَسَّلُ بِكَ وَنَسْأَلُكَ وَنَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِكِتَابِكَ العَزِيْزِ، وَنَبِيِّكَ الكَرِيْمِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﴿ اللَّهِيْمَ اللَّهِيْدِ، وَبِأَبَوَيْهِ إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْمَاعِيْلَ، وَبِصَاحِبِيْهِ أَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ وَذِي النُّوْرَيْنِ عُثْمَانَ، وَآلِهِ فَاطِمَـةً وَعَلِيً ، وَوَلَـدَيْهِمَا الحَـسَن وَالحُـسَيْن ، وَعَمَّيْهِ حَمْـزَةَ وَالعَبَاسِ، وَزَوْجَتِهِ خَدِيْجَةَ وَعَائِشَةَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَى أَبَوَيْهِ إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْمَاعِيْلَ، وَعَلَى آلَ كُلٍّ وَصَحْبِ كُلٍّ، صَلاَةً

يُتَرْجِمُهَا لِسَانُ الأَزَل فِي رِيَاضِ المَلَكُوْتِ، وَعَلِيِّ المَقَامَاتِ، وَنَيْل الكَرَامَاتِ، وَرَفْعِ الدَّرَجَاتِ، وَيَنْعِقُ بِهَا لِسَانُ الأَبَدِ فِي حَضِيْض النَّاسُوْتِ، بِغُفْرَانِ الذُّنُوْبِ، وَكَشْفِ الكُرُوْبِ، وَدَفْعِ الْهُمَّاتِ، كَمَا هُوَ اللَّائِقُ بِإِلَهِيَّتِكَ وَشَأْنِكَ العَظِيْمِ، وَكَمَا هُوَ اللَّائِقُ بِأَهْلِيَّتِهِمْ وَمَنْصِبِهِمْ الكَرِيْمِ، بِخُصُوْصِ خَصَائِصِ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُوْ الفَضْلِ العَظِيْمِ، اللَّهُمَّ حَقِّقْنَا بِسَرَائِرهِمْ فِي مَدَارِجٍ مَعَارِفِهمْ بِمَثُوْبَةِ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنْكَ الحُسْنَى آلَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ، وَالفَوْزَ بِالسَّعَادَةِ الكُبْرَى بِمَوَدَّتِهِ القُرْبَى، وَعُمَّنَا فِي عِزِّهِ المَصْمُوْدِ فِي مَقَامِهِ المَحْمُوْدِ، وَتَحْتَ لِوَائِهِ المَعْقُوْدِ، وَاسْقِنَا مِنْ حَوْض عِرْفَان مَعْرُوْفِهِ المَوْرُوْدِ يَوْمَ لاَ يُخْزِي اللهُ النَّبِيَّ عِلَيَّ اللهُ ببرُوْز بشَارَةِ قُلْ تُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ ، بِظُهُوْر بِشَارَةِ ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ يَا ذَا الجَلال وَالإِكْرَام، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوْذُ بِعِزِّ جَلاَلِكَ وَبِجَلاَل عِزَّتِكَ، وَبِقُدْرَةِ سُلْطَانِكَ وَبِسُلْطَانِ قُدْرَتِكَ، وَبِحُبِّ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ عِلَيُّهُ مِنْ

القَطِيْعَةِ وَالأَهْوَاءِ الرَّدِيْئَةِ، يَا ظَهِيْرَ اللاَّجِئِيْنَ، يَا جَارَ الْمُسْتَجِيْرِيْنَ، أَجِرْنَا مِنَ الخَوَاطِرِ النَّفْسَانِيَّةِ، وَاحْفَظْنَا مِنَ الشُّهُوْدَاتِ الشَّيْطَانِيَّةِ ، وَطَهِّرْنَا مِنْ قَاذُوْرَاتِ البَشَريَّةِ ، وَصَفِّنَا بِصَفَاءِ الْمَحَبَّةِ الصِّدِّيْقِيَّةِ مِنْ صَدَإِ الغَفْلَةِ وَوَهْمِ الجَهْل؛ حَتَّى تَضْمَحِّلَ رُسُوْمُنَا بِفَنَاءِ الْأَنَانِيَّةِ، وَمُبَايَنَةِ الطَّبِيْعَةِ الإِنْسَانِيَّةِ فِي حَضْرَةِ الجَمْعِ وَالتَّخْلِيَةِ وَالتَّحَلِّي بِالأُلُوْهِيَّةِ الأَحَدِيَّةِ، وَالتَّجَلِّي بِالحَقَائِقِ الصَّمَدَانِيَّةِ فِي شُهُوْدِ الوَحْدَانِيَّةِ، حَيْثُ لاَ حَيْثُ وَلاَ أَيْنُ وَلاَ كَيْفٌ، وَيَبْقَى الكُلُّ للّهِ وَبِاللّهِ، وَمِنَ اللّهِ وَإِلَى اللّهِ، وَمَعَ اللَّهِ غَرَقاً بِنِعْمَةِ اللَّهِ، فِي بَحْر مِنَّةِ اللَّهِ، مَنْصُوْرِيْنَ بِسَيْفِ اللَّهِ، مَخْصُوْصِيْنَ بِمَكَارِمِ اللّهِ، مَلْحُوْظِيْنَ بِعَيْنِ اللّهِ، مَحْظُوْظِيْنَ بِعِنَايَـةِ اللهِ، مَحْفُوْظِيْنَ بِعِصْمَةِ اللهِ مِنْ كُلِّ شَاغِل يَشْغَلُ عَن اللهِ، وَخَاطِر يَخْطُرُ فِي غَيْرِ اللّهِ، يَا رَبُّ يَا اللّهُ، يَا رَبُّ يَا اللّهُ، يَا اللّهُ، يَا اللّهُ، يَا يَا اللَّهُ ، اللَّهُمَّ اشْغَلْنَا بِكَ ، وَهَبْ لَنَا هِبَةً لاَ سِعَةً فِيْهَا لِغَيْرِكَ ، وَلاَ مُدْخَلَ فِيْهَا لِسِوَاكَ، وَاسِعَةً بِالعُلُوْمِ الإِلَهِيَّةِ، وَالصِّفَاتِ

الرَّبَّانِيَّةِ، وَالْأَخْلاَقِ الْمُحَمَّدِيَّةِ، وَقَوِّ عَقَائِدَنَا بِحُـسْنِ الظَّنِّ الجَمِيْل، وَحَقِّ اليَقِيْن وَحَقِيْقَةِ التَّمْكِيْن، وَسَدِّدْ أَحْوَالَنَا بِالتَّوْفِيْق وَالسَّعَادَةِ وَحُسْنِ اليَقِيْنِ، وَشُدَّ قَوَاعِدَنَا عَلَى صِرَاطِ الإسْتِقَامَةِ، وَقَوَاعِدِ العِزِّ الرَّصِيْنِ، صِرَاطِ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ المَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ، صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ، وَشَيِّدْ مَقَاصِدَنَا فِي الْمَجْدِ الأَثِيْل عَلَى أَعْلَى ذُرْوَةِ الكَرَامَةِ وَعَزَائِم أُوْلِي العَزْم مِنَ المُرْسَلِيْنَ، يَا صَرِيْخَ المُسْتَصْرِخِيْنَ، يَا غَيَاثَ المُسْتَغِيْثِيْنَ، أَغِثْنَا بِأَلْطَافِ رَحْمَتِكَ مِنْ ضَلاَل العَبْدِ، وَاشْمَلْنَا بِنَفَحَاتِ عِنَايَتِكَ فِي مَصَارِعِ الحُبِّ، وَأَسْعِفْنَا بِأَنْوَارِ هِدَايَتِكَ فِي حَظَائِرِ الغَرْبِ، وَأَيِّدْنَا بِنَصْرِكَ العَزِيْزِ نَصْراً مُؤَزَّراً بِالقُرْآنِ المَجِيْدِ بِفَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

### ٨ بِسْ فِي اللَّهُ الرَّهُ الر

# ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتِهِكَ تَهُ وَيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِيِّ وَأَزْوَاجِـهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَذُريَّتِهِ وَأَهْل بَيْتِهِ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آل إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، يَا عِمَادَ مَنْ لاَ عِمَادَ لَهُ، يَا سَنَدَ مَنْ لاَ سَنَدَ لَهُ، يَا جَابِرَ كُلِّ كَسِيْر، يَا صَاحِبَ كُلِّ غَرِيْبٍ، يَا مُؤْنِسَ كُلِّ وَحِيْدٍ، لاَ إِلَهَ إلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ، أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِيْنَ، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُريَّتِي إنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّى مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، صَلَوَاتُ اللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَأَنْبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ وَجَمِيْع خَلْقِهِ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتِهِ،

اللَّهُمَّ أَدْخِلْنَا مَعَهُ بِشَفَاعَتِهِ وَضَمَانِهِ وَرعَايَتِهِ مَعَ آلِهِ وَأَصْحَابِه بدَارِكَ دَارِ السَّلاَم فِي مَقْعَدِ صِدْقِ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُقْتَدِرِ يَا ذَا الجَلاَل وَالإِكْرَام، وَأَتْحِفْنَا بِمُشَاهَدَتِهِ بِلَطِيْفِ مُنَازَلَتِهِ، يَا كَرِيْمُ يَا رَحِيْمُ أَكْرِمْنَا بِالنَّظَرِ إِلَى جَمَال سُبُحَاتِ وَجْهـكَ العَظِيْم، وَاحْفَظْنَا بِكَرَامَتِهِ بِالتَّكْرِيْمِ وَالتَّبْجِيْلِ وَالتَّعْظِيْمِ، وَأَكْرِمْنَا بِنُزُلِهِ نُزُلاً مِنْ غَفُوْر رَحِيْم فِي رَوْض رضْوَان أُحِلَّ عَلَيْكُمْ رضْوَانِي فَلاَ أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ أَبَداً، وَأَعْطِيْكُمْ مَفَاتِيْحَ الغَيْبِ لِخَزَائِن السِّرِّ المَكْنُوْن فِي مَكْنُوْن جَنَّاتِ مَعَارِفِ صِفَاتِ المَعَانِي بِأَنْوَارِ ذَاتِ عَلَى الأَرَائِكَ يَنْظُرُوْنَ ، وَلَهُمْ مَا يَدَّعُوْنَ ، سَلاَمٌ قَوْلاً مِنْ رَبِّ رَحِيْم ، بِانْعِطَافِ رَأْفَةِ الرَّأْفَةِ المُحَمَّدِيَّةِ مِنْ عَيْن عِنَايَتِهِ فَضْلاًّ مِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُـوَ الفَوْزُ العَظِيْمُ فِي مَحَاسِن قُصُوْر ذَخَائِر سَرَائِر ﴿فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُن جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴾، فِي مِنَصَّةِ مَحَاسِن خَوَاتِم ﴿ دَعْوَاهُمْ فِيْهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلاَمٌ وَآخِر دَعْوَاهُمْ أِن الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ ﴾.

#### ٨ بسب الله الرحم الله الرحم الله الرحم الله الرحم المرا الرحم المرا الرحم المرا المر

### ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتِهِكَ تَهُ وَيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

صَلِّ اللَّهُمَّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِينا مُحَمَّدٍ المَحْمُودِ فِي الإيْجَادِ وَالوُجُوْدِ، الفَاتِحِ لِكُلِّ شَاهِدٍ وَمَشْهُوْدٍ، حَضْرَةِ الْمُشَاهَدةِ وَالشُّهُوْدِ، نُوْرِ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدَاهُ، سِرُّ كُلِّ سِرِّ وَسَنَاهُ، الَّذِي انْشَقَّتْ مِنْهُ الأَنْوَارُ، السِّرُّ البَاطِنُ وَالنُّوْرُ الظَّاهِرُ، السَّيِّدُ الكَامِلُ الفَاتِحُ الخَاتِمُ، الأَوَّلُ الآخِرُ البَاطِنُ الظَّاهِرُ، العَاقِبُ الحَاشِرُ النَّاهِي الآمِرُ، النَّاصِحُ النَّاصِرُ الصَّابِرُ الشَّاكِرُ، القَانِتُ الذَّاكِرُ المَاحِي المَاجِدُ، العَزِيْزُ الحَامِدُ المُؤْمِنُ العَابِدُ، المُتَوَكِّلُ الزَّاهِدُ القَائِمُ الطَّائِعُ ، الشَّهِيْدُ الوَلِيُّ الحَمِيْدُ البُرْهَانُ ، الحُجَّةُ المُطَاعُ المُخْتَارُ الخَاضِعُ ، الخَاشِعُ البَرُّ المُسْتَنْصِرُ المُزَّمِلُ المُدَّثِرُ ، الحَقُّ المُبِيْنُ طَهَ وَيَس، سَيِّدُ الْمُرْسَلِيْنَ، وَإِمَامُ الْمُتَّقِيْنَ، وَخَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ، وَحَبِيْبُ رَبِّ

العَالَمِيْنَ ، النَّبِيُّ الْمُصْطَفَى ، وَالرَّسُوْلُ الْمُجْتَبَى ، الحَكَمُ العَدْلُ ، الحَكِيْمُ العَلِيْمُ، العَزِيْـزُ الـرَّؤُوْفُ الرَّحِيْمُ، نُـوْرُكَ القَدِيْمُ، وَصِرَاطُكَ الْمُسْتَقِيْمُ، سَيِّدُنَا مُحَمَّدٍ عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ، وَصَفِيُّكَ وَخَلِيْلُكَ، وَدَلِيْلُكَ وَنَجِيُّكَ، وَنُخْبَتُكَ وَذَخِيْرَتُكَ وَخِيْرَتُكَ، إِمَامُ الخَيْر وَقَائِدُ الخَيْرِ، وَرَسُوْلُ الرَّحْمَةِ ، النَّبِيُّ الأُمِيُّ ، العَرَبِيُّ القُرَشِيُّ ، الهَاشِمِيُّ الأَبْطَحِيُّ، المَكِيُّ المَدَنِيُّ التُّهَامِيُّ، الشَّاهِدُ المَشْهُوْدُ، الوَلِيُّ المُّقَرَّبُ، السَّعِيْدُ المَسْعُوْدُ، الحَبِيْبُ الشَّفِيْعُ، الحَسِيْبُ الرَّفِيْعُ ، المَلِيْحُ البَدِيْعُ ، العَطُوْفُ الحَلِيْمُ ، الجَوَادُ الكَرِيْمُ ، الطَّيِّبُ المُبَارَكُ المَكِيْنُ، الصَّادِقُ المَصْدُوْقُ، الأَمِيْنُ الوَاعِظُ، البَشِيْرُ النَّذِيْرُ، الدَّاعِي إِلَيْكَ بِإِذْنِكَ، السِّرَاجُ المُنِيْرُ، الَّذِي أَدْرَكَ الحَقَائِقَ بِجُمْلَتِهَا، وَفَاقَ الخَلاَئِقَ بِرُمَّتِهَا، وَجَعَلْتَهُ حَبِيْبَاً، وَنَاجَيْتَهُ قَرِيْباً، وَأَدْنَيْتَهُ رَقِيْباً ، وَخَتَمْتَ بِهِ الرِّسَالَةَ وَالدِّلاَلَةَ ، وَالبِشَارَةَ وَالنِّذَارَةَ وَالنُّبُوَّةَ ، وَنَصَرْتَهُ بِالرُّعْبِ، وَظَلَّلْتَهُ بِالسُّحُبِ، وَرَدَدْتَ لَهُ الشَّمْسَ، وَشَقَقْتَ لَهُ القَمَرَ، وَأَنْطَقْتَ لَـهُ الـضَّبَّ، وَالظُّبْيَ وَالذِّئْبَ، وَالجِـذْعَ وَالـذِّرَاعَ،

وَالجَمَلَ وَالجَبَلَ ، وَالمَدَرَ وَالشَّجَرَ ، وَأَنْبَعْتَ مِنْ أَصَابِعِهِ الْمَاءَ الزُّلاَلَ ، وَأَنْزَلْتَ مِنَ الْمُزْن بِدَعْوَتِهِ فِي عَامِ الجَدْبِ وَالمَحْل وَابِلَ الغَيْثِ وَالمَطَر، فَاعْشَوْشَبَ مِنْهُ القَفْرُ وَالصَّخْرُ، وَالوَعْرُ وَالسَّهْلُ، وَالرَّمْلُ وَالحَجَرُ، وَأَسْرَيْتَ بِهِ لَيْلاً مِنَ المَسْجِدِ الحَرَامِ إِلَى المَسْجِدِ الأَقْصَى إِلَى السَّمَوَاتِ العُلَى إِلَى سِدْرَةِ المُنْتَهَى، إِلَى قَابِ قَوْسَيْن أَوْ أَدْنَى، وَأَرَيْتَهُ الآيَةَ الكُبْرَى وَأَنَلْتَهُ الغَايَةَ القُصْوَى وَأَكْرَمْتَهُ بِالْمُخَاطَبَةِ وَالْمُقَارَبَةِ ، وَالْمُشَاهَدَةِ وَالْمُعَايَنَةِ بِالبَصَرِ ، وَخَصَصْتَهُ بِالوَسِيْلَةِ العُظْمَى، وَالشَّفَاعَةِ الكُبْرَى يَوْمَ الفَزَعِ الأَكْبَرِ فِي المَحْشَر، وَجَمَعْتَ لَهُ جَوَامِعَ الكَلِم وَجَوَاهِرَ الحِكَم، وَجَعَلْتَ أُمَّتَهُ خَيْرَ الْأُمَم، وَغَفَرْتَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، الَّذِي بَلُّغَ الرِّسَالَةَ وَأَدَّى الأَمَانَةَ ، وَنَصَحَ الأُمَّةَ وَكَـشَفَ الغُمَّـةَ ، وَجَلاَ الظُّلْمَةَ وَجَاهَدَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ، وَعَبَدَ رَبَّهُ حَتَّى أَتَاهُ اليَقِيْنُ، اللَّهُمَّ عَظِّمْهُ فِي الدُّنْيَا بِإعْلاَءِ ذِكْرهِ، وَإِظْهَار دِيْنِهِ وَإِبْقَاءِ شَريْعَتِهِ، وَفِي الآخِرَةِ بِشَفَاعَتِهِ فِي أُمَّتِهِ، وَإِجْزَال أَجْرِهِ

وَمَثُوْبَتِهِ، وَإِبْدَاءِ فَضْلِهِ عَلَى الأَوَّلِيْنَ وَالآخِرِيْنَ، وَتَقْدِيْمِهِ عَلَى كَافَّةِ المُقرَّبِيْنَ الشُّهُوْدِ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ الكُبْرَى، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ العُلْيَا، وَأَعْطِهِ سُؤْلَهُ فِي الآخِرَةِ وَالأُوْلَى، كَمَا أَعْطَيْتَ وَرَجَتَهُ العُلْيَا، وَأَعْطِهِ سُؤْلَهُ فِي الآخِرَةِ وَالأُوْلَى، كَمَا أَعْطَيْتَ إِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسَى، اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنَ أَكْرَمِ عِبَادِكَ عَلَيْكَ شَرَفاً، وَمِنْ أَرْفَعِهِمْ عِنْدَكَ دَرَجَةً، وَأَعْظَمِهِمْ خَطَراً، وَأَمْكَنِهِمْ شَفَاعَةً.

# مِنَّ اللَّهُ وَمَلَيْ كَنَّ اللَّهُ وَمَلَيْ كَنَّ اللَّهِ وَمَلَيْ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ وَمَلَيْ كَتَهُ وَيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ ﴾ وَمَلَيْهُ وَمَلِّهُ وَمَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا شَاهَدَتْهُ الأَبْصَارُ وَسَمِعَتْهُ الآذَانُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ نَعْمَاءِ اللهِ وَإِفْضَالِهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ، وَأَوْلاَدِهِ وَأَزْوَاجِهِ، وَذُريَّاتِهِ وَأَهْل بَيْتِهِ، وَعِثْرَتِهِ وَعَلَى آلِهِ وَعَلَيْ وَعَلَى آلِهِ وَأَوْلاَدِهِ وَأَوْلاَدِهِ وَأَوْلاَدِهِ وَأَوْلاَدِهِ وَأَوْلاَدِهِ وَأَوْلاَدِهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَالْمَاتِهِ وَأَهْل بَيْتِهِ، وَعِثْرَتِهِ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَى اللّهِ وَالْمَاتِهِ وَاللّهِ وَالْمَالِهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَالللللللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ اللللللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّ

وَأَصْهَارِهِ وَأَحْبَابِهِ، وَأَتْبَاعِهِ وَأَشْيَاعِهِ وَأَنْصَارِهِ، خَزَنَةِ أَسْرَارِهِ، وَمَعَادِن أَنْوَارِهِ، وَكُنُوْز الحَقَائِق، وَهُدَاةِ الخَلاَئِق، نُجُوْم الهُدَى لِمَنْ اقْتَدَى، وَسَلِّمْ تَسْلِيْمَاً كَثِيْـرَاً دَائِماً أَبَـدَاً، وَارْضَ عَـنْ كُـلِّ الصَّحَابَةِ رضَاءً سَرْمَداً عَدَدَ خَلْقِكَ وَرضَا نَفْسِكَ وَزنَةِ عَرْشِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ كُلُّمَا ذَكَرَكَ ذَاكِرٌ وَسَهَا عَنْ ذِكْرِكَ غَافِلٌ صَلاَةً تَكُوْنُ لَكَ رِضَاءً وَلِحَقِّهِ أَدَاءً وَلَنَا صَلاَحاً، وَيَسِّرْ أُمُوْرَنَا مَعَ الرَّاحَةِ لِقُلُوْبِنَا وَأَبْدَانِنَا ، وَالسَّلاَمَةَ وَالعَافِيَةَ فِي دِيْنِنَا وَدُنْيَانَا وَآخِرَتِنَا وَتَوَفَّنَا عَلَى الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، وَاجْمَعْنَا مَعَهُ فِي الجَنَّةِ مِنْ غَيْر عَذَابٍ يَسْبِقُ وَأَنْتَ رَاض عَنَّا، وَلاَ تَمْكُرْ بِنَا، وَاخْتِمْ لَنَا بِخَيْرِ مِنْكَ وَعَافِيَةٍ بِلاَ مِحْنَةٍ أَجْمَعِيْنَ، وَعَددَ الأَمْطَار وَالْأَحْجَارِ، وَالْأَشْجَارِ وَمَلاَئِكَةِ البِحَارِ، وَجَمِيْعِ مَا خَلَقَ مَوْلاَنَا مِنْ أُوَّل الزَّمَان إِلَى آخِرهِ، وَالحَمْدُ للَّهِ وَحْدَهُ.

#### ٨٧ فِينْ الرَّهُ وَالرَّهُ وَالرَّهُ وَالرَّهُ وَالرَّهُ وَالرَّهُ وَالرَّهُ وَالرَّهُ وَالرَّهُ وَا

## ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتِهِكَ تَهُ وَيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ بِأَفْضَل مَا تُحِبُّ وَأَكْمَل مَا تُرِيْدُ عَلَى إمَام أَهْلِ التَّوْحِيْدِ وَلِسَانِ أَهْلِ التَّفْرِيْدِ وَالتَّمْجِيْدِ سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا وَسَنَدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ السَّادَاتِ وَالعَبِيْدِ وَعَلَى آلِهِ الكِرَامِ البَررةِ وَصَحْبِهِ وَوَارِثِيْهِ وَحِزْبِهِ وَكُلِّ مَنْسُوْبٍ إِلَى جَنَابِهِ الْمَجِيْدِ مِنْ غَيْر نِهَايَةٍ وَلاَ تَحْدِيْدٍ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمَاً كَثِيْراً إِلَى يَوْم الدِّيْن، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى أَفْضَل عِبَادِكَ مِنْ خَلْقِكَ وَصَفْوَتِكَ مِنْ أَنْبِيَائِكَ، الذَّاتِ الْمُكَمَّلَةِ ، وَالرَّحْمَةِ الْمُرْسَلَةِ الْمُفَضَّلَةِ سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَوَارِثِيْهِ وَحِزْبِهِ أَجْمَعِيْنَ مِلْ َ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِيْنِ كُلَّمَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُوْنَ وَكُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ الغَافِلُوْنَ ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلاَةً تُكْتَبُ بِهَا السُّطُوْرُ، وَتُشْرَحَ بِهَا الصُّدُوْرُ، وَتُهَوَّنَ بِهَا جَمِيْعَ الْأُمُوْرُ بِرَحْمَةٍ مِنْكَ يَا غَفُوْرُ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ مِنْكَ يَا غَفُوْرُ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى الذَّاتِ المُكَمَّلَةِ وَالرَّحْمَةِ المُنَزَّلَةِ عَبْدِكَ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى الذَّاتِ المُكَمَّلَةِ وَالرَّحْمَةِ المُنَزَّلَةِ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَصَفِيِّكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَأَوْلاَدِهِ وَجِيْرَانِهِ عَدَدَ مَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُوْنَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ الغَافِلُوْنَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَمَنْ وَالاَهُ عَدَدَ مَا تَعْلَمُهُ مِنْ بِدْءِ الأَمْرِ إِلَى مُنْتَهَاهُ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ.

### ٨٨ فِنْ اللَّهُ وَمَلَنِهِكَ تَهُو يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ وَمَلَنِهِكَ تَهُو يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ

ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَخَلِيْلِكَ وَخَلِيْلِكَ وَحَبِيْبِكَ صَلاَةً أَرْقَى بِهَا مَرَاقِيَ الإِخْلاَصِ وَأَنَالَ بِهَا غَايَةً

الإخْتِصَاص وَسَلِّمْ تَسْلِيْمَاً ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نُور الأَنْوَار ، وَسِرِّ الأَسْرَار، وَتِرْيَاق الأَغْيَار، وَمِفْتَاح بَابِ اليَسَار، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ المُخْتَار وَآلِهِ الْأَطْهَارِ وَأَصْحَابِهِ الْأَخْيَارِ عَدَدَ نِعَمِ اللَّهِ وَإِفْضَالِهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ أَبَدَاً أَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ عَلَى عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمَا ، وَزِدْهُ شَرَفاً وَتَكْرِيْماً وَأَنْزِلْهُ الْمُنْزَلَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ القِيَامَةِ ، اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ كَمَا أَنْتَ أَهْلُهُ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ كَمَا أَنْتَ أَهْلُهُ، وَافْعَلْ بِنَا مَا أَنْتَ أَهْلُهُ فَإِنَّكَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ المَغْفِرَةِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا هُوَ أَهْلُهُ وَمُسْتَحِقُّهُ ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِيِّ وَعَلَى كُلِّ نَبِيٍّ وَمَلَكٍ وَوَلِيٍّ عَدَدَ الشَّفْعِ وَالوَتْرِ وَعَدَدَ كَلِمَاتِ رَبِّنَا التَّامَّاتِ المُبَارَكَاتِ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَفْضَلَ الصَّلَوَاتِ وَأَسْمَى البَرَكَاتِ وَأَزْكَى التَّحِيَّاتِ فِي جَمِيْعِ الأَوْقَاتِ عَلَى أَشْرَفِ المَخْلُوْقَاتِ سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ أَكْمَل أَهْل الأَرْض وَالسَّمَوَاتِ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ يَا رَبَّنَا أَزْكَى التَّحِيَّاتِ فِي جَمِيْعِ الحَضْرَاتِ وَاللَّحْظَاتِ.

#### بِسْ إِللَّهِ ٱللَّهُ ٱلرَّحْ الرَّحِيدِ

## ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتِهِكَ تَهُ وَيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ أَفِضْ صِلَةً صَلَوَاتِكَ وَسَلاَمَةَ تَسْلِيْمَاتِكَ عَلَى أَوَّل التَّعَيُّنَاتِ الْمُفَاضَةِ مِنَ العَمَاءِ الرَّبَّانِيِّ، وَآخِرِ التَّنَـزُّلاَتِ الْمُفَاضَةِ إِلَى النَّوْعِ الإنْسَانِيِّ، المُهَاجِرِ مِنْ مَكَةً \_ كَانَ اللهُ مَعَهُ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيُّ ۚ ثَانَ \_ إِلَى الْمَدِيْنَةِ ، وَهُوَ الآنَ عَلَى مَا عَلَيْهِ كَانْ ، مُحْصِى عَوَالِم الحَضْرَاتِ الإلَهيَّةِ الخَمْس فِي وُجُوْدِهِ، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَام مُبِيْن، وَرَاحِم سَائِلِي اسْتِعْدَادَاتِهَا بِنَدَاهُ وَجُوْدِهِ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ، نُقْطَةِ البَسْمَلَةِ الجَامِعَةِ لِمَا يَكُوْنُ وَلِمَا كَانَ، وَنُقْطَةِ الأَمْرِ الجَوَّالَةِ بِدَوَائِرِ الأَكْوَان، سِرِّ الهَويَّةِ الَّتِي هِيَ فِي كُلِّ شَيْءٍ سَارِيَةٌ، وَعَنْ كُلِّ شَـىيْ مُجَـرَّدَةٌ وَعَارِيَـةٌ، أَمِيْنِ اللهِ عَلَـى خَـزَائِنِ الفَوَاضِل

وَمُسْتَوْدَعِهَا ، وَمُقَسِّمِهَا عَلَى حَسَبِ القَوَابِلِ وَمُوزِّعِهَا ، كَلِمَةِ الإسْمِ الأَعْظَم، وَفَاتِحَةِ الكَنْزِ المُطَلْسِم، المَظْهَرِ الأَتَمِّ الجَامِع بَيْنَ العُبُوْدِيَّةِ وَالرُّبُوْبِيَّةِ، وَالنَّشْيِ الْأَعَمِّ الشَّامِلِ لِلإِمْكَانِيَّةِ وَالوُجُوْبِيَّةِ،الطُّوْدِ الأَشَمِّ الَّذِي لَمْ يُزَحْرْحْهُ تَجَلِّى التَّعَيُّنَاتِ عَنْ مَقَامِ التَّمْكِيْنِ، وَالبَحْرِ الخِضَمِ الَّذِي لَمْ تُعَكِّرْهُ تُرَبُّ الغَفْ الاَتِ عَنْ صَفَاءِ اليَقِيْن، القَلَم النُّوْرَانِيِّ الجَارِي بِمِدَادِ الحُرُوْفِ العَالِيَاتِ، وَالنَّفَس الرَّحْمَانِيِّ السَّارِي بِمَوَادِ الكَلِمَاتِ التَّامَّاتِ، الفَيْضِ الأَقْدَسِ الذَّاتِيِّ الَّذِي تَعَيَّنَتْ بِهِ الأَعْيَانُ وَاسْتِعْدَادَاتِهَا، وَالفَيْضِ المُقَدَّسِ الصِّفَاتِيِّ الَّذِي تَكَوَّنَتْ بِهِ الأَكْوَانُ وَاسِتْمَدَادَاتِهَا ، مَطْلَع شَمْس الذَّاتِ فِي سَمَاءِ الأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ، وَمَنْبَع نُـوْر الإفَاضَاتِ فِي ريَاض النَّسب وَالإِضَافَاتِ، خَطِّ الوَحْدَةِ بَيْنَ قَوْسَىِّ الأَحَدِيَّةِ وَالوَاحِدِيَّةِ، وَوَاسِطَةِ التَّنَزُّل مِنْ سَمَاءِ الأَزَلِيَّةِ إِلَى أَرْضِ الأَبَدِيَّةِ ،النُّسْخَةِ

الصُّغْرَى الَّتِي تَفَرَّعَتْ عَنْهَا الكُبْرَى، وَالدُّرَّةِ البَيْضَاءِ الَّتِي تَنَزَّلَتْ إِلَى اليَاقُوْتَةِ الحَمْرَاءِ، جَوْهَرَةِ الإمْكَانِيَّةِ الَّتِي لاَ تَخْلُوْ عَن الحَرَكَةِ وَالسُّكُوْن، وَمَادَّةِ الكَلِمَةِ الفَهْوَانِيَّةِ الطَالِعَةِ مِنْ كُنْ إِلَى شَهَادَةِ فَيكُوْنُ، هُيُوْلِيِّ الصُّورِ الَّتِي لاَ تَتَجَلَّى بإحْدَاهَا مَرَّةً لإثْنَيْن، وَلاَ بِصُوْرَةٍ مِنْهَا لأَحَدٍ مَرَّتَيْن، قُرْآن الجَمْع الشَّامِل لِلْمُمْتَنِع وَالعَدِيْم، وَفُرْقَان الفَرْق الفَاصِل بَيْنَ الحَادِثِ وَالقَدِيْم، صَائِم نَهَار إِنِّي أَبِيْتُ عِنْدَ رَبِّي، وَقَائِم لَيْل تَنَامُ عَيْنَايَ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي، وَاسِطَةِ مَا بَيْنَ الوُّجُوْدِ وَالعَدَم مَرَجَ البَحْرَيْن يَلْتَقِيَان، وَرَابِطَةِ تَعَلَّق الحُدُوْثِ بِالقِدَم بَيْنَهُمَا بَـرْزَخٌ لاَ يَبْغِيَان، فَذْلَكَةِ دَفْتَر الأَوَّل وَالآخِر، وَمَرْكَز إحَاطَةِ البَاطِن وَالظَّاهِر، حَبِيْبِكَ الَّذِي اسْتَجْلَيْتَ بِهِ جَمَالَ ذَاتِكَ عَلَى مِنَصَّةِ تَجَلِّياتِكَ، وَنَصَّبْتَهُ قِبْلَةً لِتَوَجُّهَاتِكَ فِي جَامِع تَجَلِّياتِكَ، وَخَلَعْتَ عَلَيْهِ خِلْعَةَ الصِّفَاتِ وَالأَسْمَاءِ، وَتَوَّجْتَهُ بِتَاجِ الخِلاَفَةِ

العُظْمَى، وَأَسْرَيْتَ بِجَسَدِهِ يَقَظَةً مِنَ المَسْجِدِ الحَرَام إلَى المَسْجِدِ الأَقْصَى حَتَّى انْتَهَى إلَى سِدْرَةِ المُنْتَهَى، وَتَرَقَّى إلَى قَابِ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، فَانْسَرَّ فُؤَادُهُ بِشُهُوْدِكَ حَيْثُ لاَ صَبَاحَ وَلاَ مَسَا مَا كَذَبَ الفُؤَادُ مَا رَأَى ، وَقَرَّ بَصَرُهُ بِوُجُوْدِكَ حَيْثُ لاَ خَلاَءَ وَلاَ مَلاَ مَا زَاغَ البَصَرُ وَمَا طَغَى، صَلِّ اللَّهُمَّ عَلَيْـهِ صَـلاَةً يَصِلُ بِهَا فَرْعِي إلَى أَصْلِي، وَبَعْضِي إلَى كُلِّي لِتَتَّحِدَ ذَاتِي بِذَاتِهِ، وَصِفَاتِي بِصِفَاتِهِ، وَتَقَرَّ العَيْنُ بِالعَيْنِ، وَيَفِرَّ البَيْنُ مِنَ البَيْن، وَسَلِّمْ عَلَيْهِ سَلاَماً أَسْلَمُ بِهِ فِي مُتَابَعَتِهِ مِنَ التَّخَلُّفِ وَفِي طَرِيْقِ شَرِيْعَتِهِ مِنَ التَّعَسُّفِ لأَفْتَحَ بَابَ مَحَبَّتِكِ إِيَّايَ بِمِفْتَاحِ مُتَابَعَتِهِ، وَأَشْهَدَكَ فِي حَوَاسِّي وَأَعْضَائِي مِنْ مِشْكَاةٍ شَرْعِهِ وَطَاعَتِهِ، وَأَدْخُلَ وَرَاءَهُ إِلَى حِصْن لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَفِي أَثَرهِ إِلَى خِلْوَةٍ لِي مَعَ اللّهِ، إذْ هُوَ بَابُكَ الَّذِي مَنْ لَمْ يَقْصِدْكَ مِنْهُ سُدَّتْ عَلَيْهِ الطَّرُقُ وَالأَبْوَابُ، وَرُدَّ بِعَصَاةِ الأَدبِ إلَى

اصْطَبْلِ الدَّوَابِ، اللَّهُمَّ يَا رَبُّ يَا مَنْ لَيْسَ حِجَابُهُ إِلاَّ النُّورَ وَلاَ خَفَاؤُهُ إلاَّ شِدَّةَ الظُّهُوْرِ، أَسْأَلُكَ بِكَ فِي مَرْتِبَةِ إطْلاَقِكَ عَنْ كُلِّ تَقْييْدٍ، الَّتِي تَفْعَلُ فِيْهَا مَا تَشَاءُ وَتُرِيْدُ، وَبِكَشْفِكَ عَنْ ذَاتِكَ بِالعِلْمِ النُّوْرِيِّ، وَتَحَوُّلَكَ فِي صُور أَسْمَائِكَ وَصِفَاتِكَ بِالوُجُوْدِ الصُّوريِّ أَنْ تُصَلِّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلاَةً تُكَحِّلُ بِهَا بَصِيْرَتِي بِالنُّوْرِ المَرْشُوْشِ فِي الأَزَلِ لأَشْهَدَ فَنَاءَ مَا لَمْ يَكُنْ، وَبَقَاءَ مَا لَمْ يَزَلْ ، وَأَرَى الْأَشْيَاءَ كَمَا هِيَ فِي أَصْلِهَا مَعْدُوْمَةً مَفْقُوْدَةً ، وَكَوْنُهَا لَمْ تَشُمَّ رَائِحَةَ الوُجُوْدِ فَضْلاً عَنْ كَوْنِهَا مَوْجُوْدَةً، وَأَخْرِجْنِي اللَّهُمَّ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهِ مِنْ ظُلْمَةِ أَنَانِيَّتِي إِلَى النُّور، وَمِنْ قَبْر جُثْمَانِيَّتِي إلَى جَمْع الحَشْر وَفَرْق النُّشُوْر، وَأَفِضْ عَلَى مِنْ سَمَاءِ تَوْحِيْدِكَ إِيَّاكَ مَا تُطَهِّرُنِي بِهِ مِنْ رجْس الشِّرْكِ وَالإشْرَاكِ، وَتُنْعِشَنِي بِالمَوْتَةِ الأُوْلَى وَالولاَدةِ الثَّانِيَةِ، وَأَحْينِي بِالحَيَاةِ البَاقِيَةِ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا الفَانِيَةِ، وَاجْعَلْ لِي نُوْراً أَمْشِي

بهِ فِي النَّاس، وَأَرَى بهِ وَجْهَكَ أَيْنَمَا تَوَلَّيْتُ، بِدُوْنِ اشْتِبَاهِ وَلاَ الْتِبَاسِ، نَاظِراً بعَيْنَي الجَمْعِ وَالفَرْق، فَاصِلاً بحُكْمِ القَطْعِ بَيْنَ الْبَاطِلِ وَالحَقِّ، دَالاَّ بِكَ عَلَيْكَ، وَهَادِيَا بإِذْنِكَ إلَيْكَ، يَا أَرْحَمَ البَّاطِلِ وَالحَقِّ، دَالاَّ بِكَ عَلَيْكَ، وَهَادِياً بإِذْنِكَ إلَيْكَ، يَا أَرْحَمَ البَّاطِلِ وَالحَيْنَ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلاَّةً تَتَقَبَّلُ بِهَا دُعَائِي، الرَّاحِمِيْنَ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلاَةً تَتَقَبَّلُ بِهَا دُعَائِي، وَتُكَيِّنَ مَل وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلاَةً تَتَقَبَّلُ بِهَا دُعَائِي، وَتُكَيَّ وَعَلَى آلِهِ آلِ الشَّهُوْدِ وَالعِرْفَان، وَأَصْحَابِ وَتُحَقِّقَ بِهَا رَجَائِي، وَعَلَى آلِهِ آلُ الشَّهُوْدِ وَالعِرْفَان، وَأَصْحَابِ الذَّوْقِ وَالوَجْدَانِ، مَا انْتَشَرَتْ طُرَّةُ لَيْلِ الكِيَانِ، وَأَسْفَرَتْ غُرَّةُ جَبِيْنِ الغَيَانِ، وَأَسْفَرَتْ غُرَّةُ جَبِيْنِ العَيَانِ، وَأَسْفَرَتْ غُرَّةُ جَبِيْنِ العَيَانِ آمِيْنَ.

#### ٩٠ بِسُــــِ اللَّهُ التَّمْزَ الرَّحِيرِ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنِ كَتَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَكْمَلِ مَخْلُوْقَاتِكَ، وَسَيِّدِ أَهْلُ أَكْمَلِ مَخْلُوْقَاتِكَ، وَالنُّوْرِ الأَعْظَمِ وَالكَنْزِ المُطَلْسَمِ، أَهْلِ أَرْضِكَ وَأَهْلِ سَمَوَاتِكَ، وَالنُّوْرِ الأَعْظَمِ وَالكَنْزِ المُطَلْسَمِ، وَالجَوْهَر الفَرْدِ وَالسِّرِّ المُمْتَدِ، الَّذِي لَيْسَ لَهُ مِثْلُ مَنْطُوْقٌ، وَلاَ شِبْهُ

مَخْلُوْقٌ ، وَارْضَ عَنْ خَلِيْفَتِهِ فِي هَذَا الزَّمَانِ مِنْ جِنْسِ عَلاَّم الإنْسَان، الرُّوْمِ المُتَجَسِّدِ وَالفَرْدِ المُتَعَدِّدِ، حُجَّةِ اللهِ فِي الأَقْضِيَةِ، وَعُمْدَةِ اللَّهِ فِي الْأَمْضِيَةِ، مَحَلِّ نَظر اللَّهِ مِنْ خَلْقِهِ، مُنَفِّذِ أَحْكَامِهِ بَيْنَهُمْ بِصِدْقِهِ ، المُمِدِّ لِلْعَوَالِم بَرَوْحَانِيَّتِهِ ، وَأَشْهَدَهُ أَرْوَاحَ مَلاَئِكَتِهِ وَخَصَّصَهُ فِي هَذَا الزَّمَانِ لِيَكُوْنَ لِلْعَالَمِيْنَ الأَمَانَ، فَهُوَ قُطْبُ دَائِرَةِ الوُجُوْدِ، وَمَحَلُّ السَّمْعِ وَالشُّهُوْدِ، فَلاَ تَتَحَرَّكُ ذَرَّةٌ فِي الكَوْن إلاّ بعِلْمِهِ، وَلاَ تَسْكُنُ إلاَّ بحُكْمِهِ، لأَنَّهُ مُظْهِرُ الحَقِّ وَمَعْدَنُ الصِّدْق ، اللَّهُمَّ بَلِّعْ سَلاَمِي إِلَيْهِ ، وَأَوْقِفْنِي بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَأَفِضْ عَلَىَّ مِنْ مَدَدِهِ، وَاحْرُسْنِي بِعَدَدِهِ، وَانْفُخْ فِيَّ مِنْ رُوْحِهِ، كَىْ أَحْيَا بِرُوْحِهِ، وَلأَشْهَدَ حَقِيْقَتِي عَلَى التَّفْصِيْل، فَأَعْرِفَ بِذَلِكَ الكَثِيْرَ وَالقَلِيْلَ، وَأَرَى عَوَالِمِي الغَيْبِيَّةَ تَتَجَلَّى بِصُوَرِي الرُّوْحِيَّةَ عَلَى اخْتِلاَفِ المَظَاهِرِ، لأَجْمَعَ بَيْنَ الأَوَّل وَالآخِرِ، وَالبَاطِن وَالظَّاهِرِ، فَأَكُوْنَ مَعَ اللَّهِ إِثْرَ صِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ، لَيْسَ لِي مِنَ الأَمْر شَىُّ مَعْلُوْمٌ ، وَلا جُزْءٌ مَقْسُوْمٌ ، فَأَعْبُدَهُ بِهِ فِي جَمِيْعِ الأَحْوَال ،

بَلْ بِحَوْل وَقُوَّةِ ذِي الجَلاَل وَالإِكْرَام، اللَّهُمَّ يَا جَامِعَ النَّاس لِيَوْم لاَ رَيْبَ فِيْهِ اجْمَعْنِي بِهِ وَعَلَيْهِ وَفِيْهِ، حَتَّى لاَ أُفَارِقَهُ فِي الدَّارَيْن، وَلاَ أَنْفَصِلَ عَنْهُ فِي الحَالَيْن، بَلْ أَكُوْنَ كَأَنِّي إِيَّاهُ فِي كُلِّ أَمْر تَوَلاَّهُ، مِنْ طَرِيْق الإِتِّبَاعِ وَالانْتِفَاعِ، لاَ مِنْ طَرِيْق المُمَاثَلَةِ وَالارْتِفَاعِ، وَأَسْأَلُكَ بِأَسْمَائِكَ الحُسْنَى الْمُسْتَجَابَةِ أَنْ تُبَلِّغَنِي ذَلِكَ مِنَّةً مُسْتَطَابَةً، فَإِنَّكَ الوَاجِدُ الكَرِيْمُ وَأَنَا العَبْدُ العَدِيْمُ، وَصَلِّ اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَلاَئِكَتِكَ الْمُقَرَّبِيْنَ، وَحَمَلَةِ عَرْشِكَ الطَّاهِرِيْنَ، وَأَنْبِيَائِكَ الْمُرْسَلِيْنَ، وَأَهْلَ طَاعَتِكَ أَجْمَعِيْنَ، مِنْ أَهْلَ السَّمَوَاتِ وَأَهْلِ الأَرْضِيْنَ، وَاخْصُصِ اللَّهُمَّ مِنْ بَيْنِهِمْ نَبِيَّكَ مُحَمَّداً عَلَيْهِ الـسَّلاَمُ، وَأَصْفِيَاءَكَ آدَمَ وَشِـيْثَ، وَإِدْرِيْسَ وَنُوْحَاً، وَإِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسَى ، وَعِيْسَى وَالخَضْرَ وَإِلْيَاسَ ، وَآلَ مُحَمَّدٍ خُصُوْصاً : ابْنَتَـهُ فَاطِمَةً وَعَلِيًّا ، وَالحَسنَ وَالحُسنِين ، وَخَاتَمَ أَمْرِنَا وَكَامِلَ عَصْرِنَا ،

وَصَحْبِهُ وَالصَّفْوَةِ مِنْ أُمَّتِهِ، وَالكَامِلِيْنَ المُّكَمَّلِيْنَ مِنْ ذُرِيَّتِهِ بِأَفْضَلِ صَلَوَاتٍ وَأَطْيَبَ التَّحِيَّاتِ وَأَزْكَى التَّسْلِيْمِ، اللَّهُمَّ وَبَلِّغْ سَلاَمَ عَبْدِكَ هَذَا المِسْكِيْنَ إِلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَإِلَى سَلاَمَ عَبْدِكَ هَذَا المِسْكِيْنَ إلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَإِلَى سَائِرِ مَنْ ذَكَرْتَ مِنْ عِبَادِكَ المُخْلَصِيْنَ مُجْمَلاً وَمُفَصَّلاً، فَعَلَيْهِ سَائِرِ مَنْ ذَكَرْتَ مِنْ عِبَادِكَ المُخْلَصِيْنَ مُجْمَلاً وَمُفَصَّلاً، فَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ أَجْمَعِيْنَ مِنْكَ فِي هَذِهِ اللَّحْظَةِ مِنْ هَذَا المِسْكِيْنِ أَفْضَلَ الصَّلُواتِ، وَأَطْيَبَ التَّحِيَّاتِ، وَأَزْكَى التَّسْلِيْم.

#### ٩١ بِسْ اللَّهُ الرَّهُ الرّ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنَهِكَ تَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نِبْرَاسِ الأَنْبِيَاءِ وَنَيِّرِ الأَوْلِيَاءِ وَزُبْرُقَانِ الأَصْفِيَاءِ وَبَوْحِ الثَّقَلَيْنِ وَضِيَاءِ الخَافِقَيْنِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم، وَبَارِكْ وَكَرِّمْ وَشَرِّفْ وَعَظِّمْ عَلَى مَوْلاَنَا

وَسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الكَرِيْمِ الرَّسُوْلِ العَظِيْمِ العَلِيْمِ الحَلِيْمِ الرَّؤُوْفِ الرَّحِيْمِ العَزِيْزِ الحَكِيْمِ العُرْوَةِ الوُّثْقَى وَالصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ العَفُوِّ الغَفُوْرِ الشَّكُوْرِ الصَّبُوْرِ الوَدُوْدِ المَجِيْدِ الوَلِيِّ الحَمِيْدِ النُّوْرِ الْمُبِيْنِ حَبْلِ اللَّهِ الْمَتِيْنِ وَحِرْزِهِ الْأَمِيْنِ وَآدَمُ بَيْنَ المَاءِ وَالطِّيْنِ، صَلِّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ شَرَائِفَ صَلَوَاتِكَ وَنَوَامِي بَرَكَاتِكَ وَرَأْفَةَ تَحَنُّنِكَ وَفَضَائِلَ آلاَئِكَ وَأَزْكَى تَحِيَّاتِكَ وَأَوْفَى سَلاَمِكَ حَسَبَ قَدْرِكَ وَسُرَادِقَ هَيْبَتِكَ وَعَظِيْمَ شَأْنِكَ كَمَا يَحْسُنُ وَيَلِيْقُ بِذُرْوَةِ شَرَفِهِ وَعُلُوِّ مَنْصِبِهِ حَسْبَ قَدْرِهِ وَجَاهِهِ وَعَظِيْم شَأْنِهِ وَعَلَى آلِهِ الْأَقْطَابِ الْأَفْرَادِ الْأَنْجَابِ السَّابِقِيْنَ إِلَى بُحْبُوْحَةِ ذَلِكَ الجَنَابِ وَأَصْحَابِهِ هُدَاةِ التَّحْقِيْقِ أَئِمَّةِ الصِّدْقِ وَالتَّصْدِيْق الرَّاشِدِيْن إلَى مَدْرَجَةِ سَبِيْل التَّوْفِيْق،اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى القَّمَر المُنِيْرِ وَبَارِكْ عَلَى القَمَرِ المُنِيْرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ البَشِيْرِ النَّذِيْرِ، اللَّهُمَّ سُقِ الصَّلاَةَ كُلُّهَا ، وَالبَرَكَاتَ كُلُّهَا ، وَالسَّلاَمَ كُلُّهُ ، وَالرِّفْعَةَ

كُلَّهَا ، وَالعِزَّ كُلَّهُ ، وَالسَّنَاءَ كُلَّهُ ، وَالشَّرَفَ كُلَّهُ ، وَالكَرَامَةَ كُلَّهَا إِلَى قَبْرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى أَهْل بَيْتِهِ وَذُريَّتِهِ الطَّيّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ، إِنَّ صَلاَتَكَ \_ جَلَّتْ ذَاتُكَ وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُكَ \_ وَصَلاَةُ مَلاَئِكَتِكَ وَأَنْبِيَائِكَ وَعَبِيْدِكَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَفِيِّكَ عِنْكُ نِعْمَةٌ مِنْكَ عَلَيْهِ وَوَصْلَةٌ مِنْكَ إِلَيْهِ فَنَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ أَنْ تُصَلِّي أَنْتَ وَجَمِيْعَ أَهْل أَرْضِكَ وَسَمَائِكَ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا ضَمَّهُ الفَوْق وَالتَّحْتُ وَالقَبْلُ وَالبَعْدُ بِجَمِيْعِ أَنْوَاعِ صَلَوَاتِكَ التَّامَّةِ المَقْبُوْلَةِ وَتُسَلِّمَ بِجَمِيْعِ أَنْوَاعِ سَلاَمِكَ الَّذِي آلاَؤُهُ بِكَ مَوْصُوْلَةٌ عَلَى سَيِّدِ الخَلْق عَلَى الإطْلاَق وَالمَبْعُوثِ لِتَتْمِيْم مَكَارِم الأَخْلاَق عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ الكَرِيْمِ الَّذِي أَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِي مُحْكَم كِتَابِكَ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُق عَظِيْم، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى جِبْرِيْلَ الْأَمِيْن عَلَى عَلَى وَحْيِكَ وَالقَوِيِّ عَلَى أَمْرِكَ وَالْمُطَاعِ فِي سَمَوَاتِكَ، وَمَحَلِّ كَرَامَاتِكَ المُتَحَمِّل لِكَلِمَاتِكَ، النَّاصِر لأَنْبِيَائِكَ، المُدَمِّر لأَعْدَائِكَ، اللَّهُمَّ صَلِّ

عَلَى مِيْكَائِيْلَ مَلَكِ رَحْمَتِكَ، وَالمَخْلُوْقِ لِرَأْفَتِكَ، وَالْمُسْتَغْفِر لأَهْل طَاعَتِكَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى إسْرَافِيْلَ حَامِل عَرْشِكَ، وَصَاحِبِ الصُّوْرِ المُنْتَظِرِ لأَمْرِكَ، الوَاجِدِ المُشْفِق مِنْ خِيْفَتِكَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى حَمَلَةِ عَرْشِكَ الطَّاهِرِيْنَ، وَعَلَى السَّفَرَةِ الكِرَامِ البَررَةِ الطِّيِّبِيْنَ، وَعَلَى مَلاَئِكَةِ الجِنَان، وَخَزَنَةِ النِّيْرَان، وَعَلَى مَلَكِ المَوْتِ وَالأَعْوَان، وَعَلَى رضْوَانَ خَازِن الجِنَان، وَعَلَى جَمِيْع المَلاَئِكَةِ الكِرَامِ يَا ذَا الجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى أَبِيْنَا آدَمَ بَدِيْعِ فِطْرَتِكَ، الَّذِي أَكْرَمْتَهُ بِسُجُوْدِ مَلاَئِكَتِكَ، وَإِبَاحَةِ جَنَّتِكَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى أُمِّنَا حَوَّاءَ المُطَهَّرَةِ مِنَ الرِّجْس، المُفَضَّلَةِ عَلَى الإنْس، المُتَرَدِّدَةِ بَيْنَ مَحَّال القُدُس، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى هَابِيْلَ وَشِيْثَ وَإِدْرِيْسَ وَنُوْحَ، وَهُوْدَ وَصَالِحَ وَإِبْرَاهِيْمَ وَإِسْمَاعِيْلَ وَإِسْحَقَ، وَيَعْقُوْبَ وَيُوْسُفَ وَالْأَسْبَاطِ، وَأَيُّوْبَ وَمُوْسَى وَهَارُوْنَ وَيُوْشَعَ وَالخَضْرِ وَذِي القَرْنَيْنِ، وَيُوْنُسَ وَإِلْيَاسَ وَاليَسْعَ وَذِي الكِفْل، وَلُوْطَ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَزَكَريًّا وَيَحْيَى، وَشُعَيْبَ

وَعُزَيْرَ وَعِيْسَى وَالحَوَارِيِّيْنَ وَالأَتْبَاعِ، اللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى السُّعَدَاءِ وَالشُّهَدَاءِ، وَأَئِمَّةِ الهُدى وَالأَبْدَال وَالأَوْتَادِ وَالأَشْيَاخِ، وَالزُّهَّادِ وَالعُبَّادِ وَالصَّالِحِيْنَ، وَأَهْلِ الجُهْدِ وَالإِجْتِهَادِ، وَخُصَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّداً ﷺ وَأَهْلَ بَيْتِهِ بِأَفْضَل صَلَوَاتِكَ وَأَكْرَم كَرَامَاتِكَ، وَبَلِّغْ رُوْحَهُ مِنِّي تَحِيَّةً وَسَلاَمَاً ، وَزِدْهُ شَرَفَاً وَفَضْلاً وَكَرَمَاً وَإِكْرَاماً ، حَتَّى تُبَلِّغَهُ أَعْلَى دَرَجَاتِ أَهْلِ الشَّرَفِ مِنَ النَّبِيِّيْنِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَالْمُقَرَّبِيْنَ ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ سَمَّيْتَ وَعَلَى مَنْ لَمْ تُسَمِّ، مِنْ مَلاَئِكَتِكَ وَأَنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ وَأَهْل طَاعَتِكَ، وَأَوْصِلْ صَلاَتِي وَسَلاَمِي إِلَيْهِمْ، وَإِلَى أَرْوَاحِهِمْ وَأَجْسَادِهِمْ، وَاجْعَلْهُمْ إِخْوَانِي فِيْكَ، وَأَعْوَانِي عَلَى دُعَائِكَ بِكَرَمِكْ وَجُوْدِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَفْضَلَ صَلاَتِكَ عَلَى ذَاتِهِ فِي الذَّوَاتِ، مُقَدَّسَةً بِسَرَائِر قُدْسِكَ، رَائِقَةً بِرَقَائِق أُنْسِكَ، وَعَلَى اسْمِهِ فِي الْأَسْمَاءِ، مَوْسُوْمَةً بِصِفَاتِكَ وَأَسْمَائِكَ، وَعَلَى جَسَدِهِ فِي الْأَجْسَادِ، مَنُوْطَةً بِنَعْمَائِكَ وَآلاَئِكَ، وَعَلَى قَلْبِهِ فِي القُلُوْبِ، مُرَوَّقَةً بِالعِلْم

وَاليَقِيْنِ وَالعِرْفَانِ، وَعَلَى رُوْحِهِ فِي الأَرْوَاحِ، مُحْبَرَةً بِالتَّوْفِيْق وَالرَّوْحِ وَالرَّيْحَانِ، وَعَلَى قَبْرِهِ فِي القُّبُوْرِ مُنَمَّقَةً بِالفَوْزِ وَالقَبُوْلِ وَالرِّضْوَان، صَلاَةً تَتَضَاعَفُ أَعْدَادُهَا بِالفَضْل وَالِمِنْن وَالإحْسَان، وَتَتَرَادَفُ أَمْدَادُهَا بِالجُوْدِ وَالكَرَمِ وَالإِمْتِنَانِ ، لاَ غَايَـةَ لَهَا وَلاَ أَمَدَ لَهَا، شَرِيْفَةً عَن المَكَان وَالزَّمَان، صَالاَتَكَ المُنَزَّهَةَ عَن الحُدُوْثِ وَالفُّتُوْرِ وَالنُّقْصَانِ ، وَأَنْزِلْهُ المَقْعَدَ المُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَـوْمَ القِيَامَةِ، يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَا رَحْمَنُ، وَعَلَى آلِهِ مَصَابِيْح طُرُق الهِدَايَةِ لِسَعَادَةِ الدَّارَيْنِ، وَمَفَاتِيْحِ كُنُوْزِ الحَقَائِقِ لِذَخَائِرِ الكَوْنَيْن، وَأَصْحَابِهِ نُجُوْم ظُلَم لَيْل الجَهَالَةِ، أَمَنَةِ الأُمَّةِ مِنَ الشَّكِّ وَالشِّرْكِ وَالضَّلاَلَةِ، صَلاَةً تُصفِّيْنَا بِهَا مِنْ كَدَر شَوْبِ الطَّبِيْعَةِ الآدَمِيَّةِ بِالسَّحْقِ وَالمَحْقِ، وَتَطْمِسَ بِهَا آثَارَ وُجُوْدٍ الغَيْرِيَّةِ مِنَّا فِي غَيْبِ غَيْبِ الهَويَّةِ، فَيَبْقَى الكُلُّ لِلْحَقِّ فِي الحَـقِّ بِالحَقِّ، وَتُرَقَّيْنَا بِهَا فِي مَعَارِج شُهُوْدِ وُجُودِ ﴿ سَنُرِيْهِمْ آيَاتِنَا فِي الآَفَاق وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الحَقُّ ﴾، يَـا رَبُّ يَـا اللّهُ

يَا أَكْرَمَ الأَكْرَمِيْنَ، يَا بَدِيْعَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ، نَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيْم، أَنْ تَمْنَحَنَا بِفَضْلِكَ العَظِيْم، أَنْوَارَ عُلُوْم الرَّقَائِق المُحَمَّدِيَّةِ، بِدَقِيْقِ إِشَارَاتِ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيْماً ، وَتُخَصِّصَنَا بِكَرَمِكَ مِنْ حَضْرَةِ الرَّحْمَةِ الشَّامِلَةِ ، وَالنِّعْمَةِ الكَامِلَةِ النَّبَويَّةِ، بِإِثَابَةِ الفَتْحِ القَريْبِ الْمِيْنِ، وَالفَتْحِ الْمُطْلَق فُتُوْحِ المَوَاهِبِ الأَحْمَدِيَّةِ، بِلَمَحَاتِ لَحَظَاتِ خِطَابِ ﴿ اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الإسْلاَمَ دِيْنَا ﴾، وَتُبِيْحَنَا مِنْ أَرْفَعِ المَخَادِعِ، أَعْلَى شُرَفِ المَجْدِ الأَسْنَى، وَأَجَّلَ مَرَاتِبِ القُطْبِيَّةِ الكُبْرَى، وَأَكْمَلَ الأَخْلاَقِ العَلِيَّةِ العُظْمَى فِي مَقَام قَابِ قَوْسَيْن أَوْ أَدْنَى ، بِوَاسِطَةِ أَحْمَدِكَ المَخْصُوْص بِثَبَاتِ مَا زَاغَ البَصَرُ وَمَا طَغَى، يَا ذَا الكَرَم العَظِيْم، وَالعَطَاءِ الجَسِيْم وَالفَضْل العَمِيْم، بحُرْمَةِ هَذَا النَّبِيِّ الكَريْم.

#### ٩ إِسْ اللَّهُ الرَّهُ الرَّهُ

### ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنِهِكَتَهُ وَيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَنَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَشَفِيْعِنَا، مُحَمَّدٍ النُّورِ الأَزْهَر، مَجْلَى تَجَلِّى الذَّاتِ الأَحَدِيَّةِ فِي حَقَائِق الصِّفَاتِ الوَاحِدِيَّةِ، سِرِّ سَرَائِر اللاَّهُوْتِ فِي مَشَارِق أَنْوَارِ الجَبَرُوْتِ، المُنَزَّل عَلَيْـهِ فِي القُرْآنِ العَظِيْمِ وَالذِّكْرِ الحَكِيْمِ تَعْظِيْمَاً لَهُ وَتَثْبِيْتَاً وَتَمْكِيْنَا: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَاً مُبِيْنَاً لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطاً مُسْتَقِيْماً وَيَنْصُرَكَ اللهُ نَصْراً عَزِيْزاً ﴾،اللَّهُمَّ بِمَا أَخْفَيْتَهُ مِنْ سِرِّ ذَاتِكَ، وَأَظْهَرْتَهُ مِنْ أَسْمَائِكَ وَصِفَاتِكَ، وَجَعَلْتَهُ طُرُقَ تَنَزُّلاَتِكَ وَمَظَاهِرَ تَجَلِّيَاتِكَ، اهْدِنِي بِكَ إلَيْكَ، وَاجْمَعْنِي بِكَ عَلَيْكَ، وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ عِلْمَاً لَدُنِّياً، وَاجْعَلْنِي

بِكَ هَادِياً مَهْدِياً، مُصْطَفَى وَوَلِيّاً، بِالذَّاتِ الْمُكَمَّلَةِ، وَالرَّحْمَةِ الوَاسِعَةِ الْمُرْسَلَةِ ، الجَامِع لِجَمِيْعِ أَسْرَارِ تَوْحِيْدِ الأَحَدِيَّةِ ، القَائِم بِأَوْصَافِ العُبُوْدِيَّةِ، المَخْصُوْص بِالوَحْدَانِيَّةِ المُطْلَقَةِ، الْمُخْبِرِ عَنِ الغُيُوْبِ اليَقِيْنِيَّةِ الْمُحَقِّقَةِ ، خُلاَصَةِ عِبَادِكَ وَمَظْهَرِ مُرَادِكَ، مُحَمَّدِ التَّوْحِيْدِ الحَامِدِ بِجَمِيْعِ المَحَامِدِ، دَاعِي الجَمِيْعِ بِكَلِمَةِ التَّوْحِيْدِ مِنَ الكَثْرَةِ إِلَى الوَاحِدِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ، وَبَارِكْ وَتَحَنَّنْ، وَتَرَحَّمْ وَتَعَطَّفْ، وَتَلَطَّفْ وَتَكَرَّمْ دَائِماً بِدَوَامِكَ، كَمَا صَلَّيْتَ وَسَلَّمْتَ، وَبَارَكْتَ وَتَحَنَّنْتَ، وَتَرَحَّمْتَ وَتَعَطَّفْتَ، وَتَلَطَّفْتَ وَتَكَرَّمْتَ عَلَى إبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آل إبْرَاهِيْمَ فِي العَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، كُلَّمَا ذَكَرَكَ ذَاكِرٌ، وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ غَافِلٌ، عَدَدَ مَا فِي عِلْمِكَ كَائِنٌ، أَوْ قَدْ كَانَ، صَلاَةً مَيْمُوْنَةً زَكِيَّةً ، هَنِيَّةً رَضِيَّةً ، مَبْسُوْطَةً مُبَارَكَةً ، مَرْفُوْعَةً مَرْضِيَّةً ، جَلِيْلَـةً عَظِيْمَةً ، عَالِيَـةً نَامِيَةً ، طَيِّبَـةً طَاهِرَةً ، مَقْبُوْلَـةً كَرِيْمَـةً

صَافِيَةً ، صَلاَةً لاَ غَايَةً لَهَا وَلاَ انْتِهَاءَ ، وَلاَ أَمَدَ لَهَا وَلاَ انْقِضَاءَ ، عَدَدَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ وَمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ، مِنْ أَوَّل الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْ صَحَابَتِهِ أَجْمَعِيْنَ، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ الخَلْقِ أَجْمَعِيْنَ، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ رَبِّ العَالَمِيْنَ ، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ أَرْسَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ ، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَـا مَـنْ خَـصَّهُ اللَّهُ بِالشَّفَاعَةِ العُظْمَى يَوْمَ الدِّيْنِ،الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَفْضَلَ عِبَادِ اللّهِ، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَكْرَمَ الخَلْق عَلَى اللهِ، اللَّهُمَّ بَلِّغْهُ فِي نَفْسِهِ الزَّكِيَّةِ الطَّاهِرَةِ، وَفِي أُمَّتِهِ، وَفِي أَهْل بَيْتِهِ، وَفِي صَحَابَتِهِ، فَوْقَ مَا يُؤَمِّلُهُ مِنْكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيْم، بِفَـضْلِكَ العَظِـيْم يَــا ذَا الفَـضْل العَظِيْم، بِزيَــادَاتِ كُلِيَّــاتٍ لاَ يُـدْرِكُهَا أَحَـدٌ إِلاَّ أَنْتَ، وَلاَ يَطَّلِعُ عَلَيْهَا أَحَـدٌ سِـوَاكَ، وَلاَ يَعْلَمُهَا أَحَدُ غَيْرُكَ، وَلاَ يَقْدِرُ عَلَيْهَا أَحَدُ إلاَّ أَنْتَ، تَبَارَكْتَ

وَتَعَالَيْتَ يَا ذَا الجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ، اللَّهُمَّ إِنَّهُ بَلَّغَ الرِّسَالَةَ، وَأَقَامَ الأَمَانَةَ، وَكَـشَفَ الغُمَّةَ، وَنَـصَحَ الأُمَّـةَ، وَدَرَّ البَركَـةَ، وَأَقَامَ الحُجَّةَ، وَأَظْهَرَ اللهُ بِبَركَتِهِ النِّعْمَةَ، وَجَعَلَـهُ عَيْنَ الرَّحْمَةِ، وَالْخُجَّةَ وَالْعُهُرَ اللهُ بَبَركَتِهِ النِّعْمَةَ وَلاَ أَدْبَرَ، وَعَبَدَكَ حَتَّى أَتَاهُ اليَقِيْنُ، اللَّهُمَّ آتِهِ نِهَايَةَ مَا يَسْأَلُهُ السَّائِلُونَ، وَمَا يَرْغَبُ فِيْهِ الرَّاغِبُونَ، أَفْضَلَ وَأَطْيَبَ، وَأَزْكَى وَأَنْمَى، وَأَعْلَى وَأَقْرَبَ وَأَكْمَلَ الرَّاغِبُونَ، أَفْضَلَ وَأَطْيَبَ، وَأَزْكَى وَأَنْمَى، وَأَعْلَى وَأَقْرَبَ وَأَكْمَلَ مَا أَعْطَيْتَ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ أَجْمَعِيْنَ.

## ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنْهِكَ تَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَنَأَيُّا ٱلَّذِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنْهِكَ تَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَنَأَيُّا ٱلَّذِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ وَمَلَيْمُواْ تَسْلَيمًا ﴾ وَلَيْهُ وَسَلِّمُواْ تَسْلَيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ، صَلاَةً تَتَفَاضَلُ عَلَى كُلِّ صَلاَةٍ صَلاَّهَا المُصَلُّوْنَ مِنْ أَوْلِّ الدَّهْرِ إلَى

آخِرهِ، كَفَضْل اللهِ عَلَى خَلْقِهِ، وَمِلْءَ المِيْزَان وَمُنْتَهَى العِلْم، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى السَّيِّدِ الأَعْظَم مُحَمَّدٍ،الحَبِيْبِ الشَّفِيْعِ ، البَرِّ الرَّؤُوْفِ ، الصَّادِقِ الأمِيْنِ ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَفْضَل خَلْق اللّهِ، عَدَدَ مَا كَانَ وَعَدَدَ مَا يَكُوْنُ، وَعَدَدَ مَا هُوَ كَائِنٌ فِي عِلْمِ اللهِ، صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلاَمُهُ، وَمَلاَئِكَتُهُ وَأَنْبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ ، وَحَمَلَةِ عَرْشِهِ وَجَمِيْع خَلْقِهِ ، عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ، وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ أَفْضَلَ الصَّلاَةِ وَالتَّسْلِيْم، وَرَحْمَةِ اللهِ وَبَرَكَاتِهِ ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلِّمْ عَدَدَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مِنْ أَهْلِ السَّمَوَاتِ وَأَهْلِ الأَرْضِ مِنْ أَوَّل الدُّنْيَا إِلَى يَوْم القِيَامَةِ وَأَضْعَافَهُمْ وَأَضْعَافَ أَضْعَافَ أَضْعَافِهمْ صَلاَةً تَزِيْدُ وَتَدُوْمُ وَتَفْضُلُ صَلاَةَ المُصلِّيْنَ كَفَضْلِ اللهِ عَلَى خَلْقِهِ أَجْمَعِيْنَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الأَوَّلِيْنَ وَسَيِّدِ الآخِرِيْنَ، وَسَيِّدِ العُبَّادِ وَسَيِّدِ الزَّاهِدِيْنَ، وَسَيِّدِ الرَّاكِعِيْنَ

وَالصَّائِمِیْنَ، وَسَیِّدِ الطَّالِییْنَ وَالوَاصِلِیْنَ، وَسَیِّدِ القَائِمِیْنَ، وَسَیِّدِ اللَّابِیْنَ وَالوَاصِلِیْنَ، وَسَیِّدِ الأَبْرَارِ وَالْمَتَّقِیْنَ، وَسَیِّدِ الأَبْرَارِ وَالْمَتَّقِیْنَ، وَسَیِّدِ الأَبْرَارِ وَالْمَتَّقِیْنَ، وَسَیِّدِ اللَّائِکَةِ اللَّقَرَّبِیْنَ، وَسَیِّدِ خَلْقِ وَسَیِّدِ اللَّائِکَةِ اللَّقَرَّبِیْنَ، وَسَیِّدِ خَلْقِ اللّهِ أَجْمَعِیْنَ، وَسَیِّدِ خَلْقِ اللّهِ أَجْمَعِیْنَ، وَسَیِّدِ اللّهِ أَصْلَتْ عَیْنٌ بِیَقِیْنِ وَأَذْنُ بِحَنِیْنِ. وَأَنْ بَحَنِیْنِ. وَأَنْصَارِهِ وَآلَ بَیْتِهِ، مَا اتَّصَلَتْ عَیْنٌ بِیَقِیْنِ وَأَذْنُ بِحَنِیْنِ.

#### ٩٤ بِسُــِ اللَّهُ الرَّمْزَ الرَّحِيمِ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنْهِكَ تَهُ لَيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، مِلْءَ اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى العِلْمِ، وَمَبْلَغَ الرِّضَا، وَعَدَدَ النِّعَمِ، وَزِنَةَ العَرْشِ، اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلاَةً طَيِّبَةً مُبَارَكَةً تُسَكِّنُ بِهَا قَلْبِي مِنْ طَلَبِ الرِّزْق وَخَوْفِ الخَلْق، صَلَّى اللهُ اللهُ

عَلَيْكَ يَا رُوْحَ جَسَدِ الكَوْنَيْنِ عَدَدَ مَا كَانَ وَعَدَدَ مَا يَكُوْنُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا نُوْرَ حَيَاةِ الدَّارَيْنِ عَدَدَ مَا كَانَ وَعَدَدَ مَا يَكُوْنُ ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ القُرْآن حَرْفَاً حَرْفَاً ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ حَرْفٍ أَلْفَاً أَلْفَاً ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ أَلْفٍ ضِعْفَاً ضِعْفاً، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا أَحْصَى كِتَابُكَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ عَدَدَ الثَّرَى وَالبَرَى وَالوَرَى وَعَدَدَ مَا كَانَ وَمَا يَكُوْنُ وَمَا هُوَ كَائِنٌ فِي عِلْمِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ عَدَدَ الرِّمَالَ ذَرَّةً ذَرَّةً،اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ عَدَدَ كُلِّ ذَرَّةٍ أَنْفَ مَرَّةٍ ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلاَةً شَارِحَةً لِصَدْرِهِ مُوْجِبَةً لِسُرُوْرِهِ، وَصَلِّ عَلَى جَمِيْع إِخْوَانِهِ مِنَ الأَنْبِيَاءِ

وَالأَوْلِيَاءِ صَلاَةً بِعَدَدِ النُّوْرِ وَظُهُوْرِهِ، أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ أَنْ تَجْعَلَ لِي فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَفِي كُلِّ سَاعَةٍ وَوَقْتٍ وَنَفَس وَلَمْحَةٍ وَلَحْظَةٍ وَخَطْرَةٍ وَطَرْفَةٍ يَطْرِفُ بِهَا أَهْلُ السَّمَوَاتِ وَأَهْلُ الأَرْض وَكُلُّ شَيْءٍ هُوَ فِي عِلْمِكَ كَائِنٌ أَوْ قَدْ كَانَ أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ أَنْ تُصَلِّى وَتُسَلِّمَ عَلَى عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، النَّبِيِّ الْأُمِيِّ، وَالرَّسُول العَرَبِيِّ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَوْلاَدِهِ، وَأَزْوَاجِهِ وَذُريَّتِهِ وَأَهْل بَيْتِهِ، وَأَصْهَارِهِ وَأَنْصَارِهِ وَأَشْيَاعِهِ، وَأَتْبَاعِهِ وَمَوَالِيْهِ، وَخُدَّامِهِ وَمُحِبِّيْهِ، أَفْضَلَ الصَّلَوَاتِ عَدَدَ المَعْلُوْمَاتِ، وَعَدَدَ الحُرُوْفِ وَالكَلِمَاتِ، وَعَدَدَ السُّكُوْنِ وَالحَرَكَاتِ، صَلاَةً تَمْلاُّ الأَرْضِيْنَ وَالسَّمَوَاتِ، وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ المِيْزَان، وَمُنْتَهَى العِلْم وَمَبْلَغَ الرِّضَا، وَزنَةَ الكُرْسِيِّ وَالعَرْش، وَعَدَدَ الحُجُبِ وَالسُّرَادِقَاتِ، وَعَدَدَ الأَسْمَاءِ الحُسْنَى وَالصِّفَاتِ العُلْيَا، رَبِّ تَقَبَّلْ مِنِّي يَا مُجِيْبَ الدَّعَوَاتِ، يَا وَلِيَّ

الحَسنَاتِ، يَا رَفِيْعَ الدَّرَجَاتِ.

#### م م التَّهُ التَّامُ التَّامُ التَّامُ التَّامُ التَّامُ التَّامُ التَّامُ التَّامُ التَّامُ التَّمُ التَّمُ التَّامُ التَّامُ التَّامُ التَّمُ التَّامُ التَّمُ التَّامُ التَّمُ التَّامُ التَّامُ التَّمُ الْمُعُمِّ التَّمُ التَّامُ التَّامُ التَّمُ التَّامُ التَّامُ الْمُعَالِمُ التَّامُ الْمُعُمِّ التَّامُ التَّامُ التَّامُ التَّامُ الْمُعِلَّ الْمُ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنِ كَتَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ، النَّبِيِّ الْأُمِيِّ، وَالرَّسُوْلِ العَرَبِيِّ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَوْلاَدِهِ، وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ صَلاَةً أَنْتَ لَهَا أَهْلُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَالزَّواجِهِ وَذُرِيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ صَلاَةً أَنْتَ لَهَا أَهْلُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، النَّبِيِّ الأُمِيِّ، وَالرَّسُولِ العَرَبِيِّ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَوْلاَدِهِ، وَأَزْوَاجِهِ وَدُرِيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ صَلاَةً هُو لَهَا أَهْلُ ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى وَدُرِيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ صَلاَةً هُو لَهَا أَهْلُ ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى وَدُرِيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ صَلاَةً هُو لَهَا أَهْلُ ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى وَدُرِيَّتِهِ وَأَهْلِ فَا أَهْلُ ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى عَبْدِكَ وَنَهُ فِلَا مَعَمَّدِ ، النَّبِيِّ الأَمِيِّ ، وَالرَّسُولِ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ، النَّبِيِّ الأَمْيِّ ، وَالرَّسُولِ عَبْدِكَ وَنَبِيِّ وَأَهْلِ وَأَصْحَابِهِ وَأَوْلاَدِهِ ، وَأَزْوَاجِهِ وَأَوْلاَدِهِ وَذُرِيَّتِهِ وَأَهْلِ اللَّهُمَّ مَلَ وَلَيْتِهِ وَأَهْلِ اللَّهُمَّ مَلَا وَالرَّسُولِ العَرَبِيِّ ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَوْلادِهِ ، وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِيَّتِهِ وَأَهْلِ وَأَصْحَابِهِ وَأَوْلاَدِهِ ، وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِيَّتِهِ وَأَهْلِ اللَّهُمْ عَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَوْلاَدِهِ ، وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِيَّتِهِ وَأَهْلِ اللَّهُمْ عَلَى الْعَرَبِيِّ ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَوْلاَدِهِ ، وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِيَّتِهِ وَأَهُ الْمَالِ الْعَرَبِي ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَوْلاَدِهِ ، وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِيَّتِهِ وَأَهُ وَالْمَلَادِهِ وَالْوَلَادِةِ وَالْمِلَ الْعَلَى اللْهُ الْمُ لَهُ اللْهُ الْمُؤْتِ الْمَالِقُ الْمَالِقُولِ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُولِ الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُولِ الْمَالِقُ الْمِلْ الْمُعَلِقُ الْمَالِقُ الْمُعْتَالَ الْمُولِلَ الْمَالِقُ الْمَالِولِ الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَالْمَالِ الْمَال

بَيْتِهِ كَمَا تُحِبُّ أَنْتَ وَتَرْضَى ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ،النَّبِيِّ الأُمِيِّ،وَالرَّسُوْل العَرَبِيِّ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَوْلاَدِهِ، وَأَزْوَاجِهِ وَذُريَّتِهِ وَأَهْل بَيْتِهِ كَمَا يَنْبَغِي لِشَرَفِ نُبُوَّتِهِ وَعَظِيْم قَدْرهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، النَّبِيِّ الْأَمِيِّ، وَالرَّسُوْل العَرَبِيِّ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَوْلاَدِهِ، وَأَزْوَاجِهِ وَذُريَّتِهِ وَأَهْل بَيْتِهِ بِعَدَدِ كُلِّ حَرْفٍ جَرَى بِهِ القَلَمُ وَبِعَدَدِ مَا عُلِمَ وَمَا لَمْ يُعْلَمْ وَأَنْزِلْهُ المَقْعَدَ المُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ القِيَامَةِ ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الأَنْبِيَاءِ، وَعَلَى اسْمِهِ فِي الأَسْمَاءِ، وَعَلَى جَسَدِهِ فِي الأَجْسَادِ، وَعَلَى رُوْحِهِ فِي الأَرْوَاح، وَعَلَى قَبْرِهِ فِي القُبُوْرِ، صَلاَةً تَتَضَاعَفُ أَعْدَادُهَا، وَيَتَرَادَفُ إِمْدَادُهَا، صَلاَتَكَ الَّتِي صَلَيْتَ عَلَيْهِ بِدَوَامِكَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى وَالرَّسُوْل

المُجْتَبَى وَالحَبِيْبِ المُعْتَبَرِ وَالمُقَدَّم يَوْمَ القِيَامَةِ وَالمُشَفَّع فِي المَحْشَر صَاحِبِ اللِّوَاءِ المَعْقُوْدِ وَالحَوْضِ المَوْرُوْدِ المُسَمَّى بِالكَوْثَرِ الَّذِي خَتَمْتَ بِهِ الرِّسَالَةَ وَالدِّلاَلَةَ وَالبِشَارَةَ وَالنِّذَارَةَ وَالنُّبُوَّةَ وَالفُّتُوَّةَ، اللَّهُمَّ وَتَقَبَّلْ شَفَاعَةَ نَبِيِّكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الكُبْرَى وَبَلِّغْهُ بِنَظَرِكِ إِلَيْهِ نِهَايَةَ البُّشْرَى وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ العُلْيَا وَآتِهِ سُؤْلَهُ فِي الآخِرَةِ وَالأُوْلَى كَمَا آتَيْتَ إِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسَى وَأَعْطِهِ أَفْضَلَ مَا سَأَلَكَ لِنَفْسِهِ وَأَفْضَلَ مَا سَأَلَكَ لَهُ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِكَ وَأَفْضَلَ مَا أَنْتَ مَسْؤُوْلٌ عَنْهُ يَـوْمَ القِيَامَةِ، اللَّهُمَّ وَأَحْيِنَا مُسْتَمْسِكِيْنَ بِسُنَّتِهِ وَمَحَبَّتِهِ وَاجْعَلْنَا مِنْ خِيَار أُمَّتِهِ وَاسْتُرْنَا بِذَيْل رَحْمَتِهِ وَأَمِتْنَا عَلَى دِيْنِهِ وَمِلَّتِهِ وَاحْشُرْنَا يَوْمَ القِيَامَةِ فِي زُمْرَتِهِ وَاسْقِنَا مِنْ حَوْضِهِ وَأَدْخِلْنَا الجَنَّةَ بشَفَاعَتِهِ مَعَ أَهْلِهِ وَخَاصَّتِهِ وَاجْمَعْنَا بِهِ وَبِهمْ فِي مَقْعَدِ الصِّدْق عِنْدَكَ مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ

#### ٩٦ مِنْ التَّحْزِ التَّحْزِ التَّحْزِ التَّحْزِ التَّحْدِ التَّحْزِ التَّحْدِ التَّحْدُ التَّحْدِ التَّحْدِ التَّحْدُ التَّحِدُ التَّحْدُ الْعُمْ الْعُمْ الْمُعْدُ الْعُمْ الْعُمْ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنِ كَتَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللهِ، وَأَطْيَبَ صَلَوَاتِ اللهِ، وَأَبْرَكَ صَلَوَاتِ اللهِ، وَأَوْفَى صَلَوَاتِ اللهِ، وَأَسْنَى صَلَوَاتِ اللهِ، وَأَعْلَى صَلَوَاتِ اللهِ، وَأَكْثَرَ صَلَوَاتِ اللهِ، وَأَجْمَعَ صَلَوَاتِ اللهِ، وَأَعَمَّ صَلَوَاتِ اللهِ، وَأَدْوَمَ صَلَوَاتِ اللهِ، وَأَبْقَى صَلَوَاتِ اللهِ، وَأَعَنَّ صَلَوَاتِ اللهِ، وَأَرْفَعَ صَلَوَاتِ اللهِ، وَأَعْظُمَ صَلَوَاتِ اللهِ عَلَى أَفْضَل خَلْق اللهِ، وَأَحْسَن خَلْق اللهِ، وَأَجَلِّ خَلْق اللهِ، وَأَكْرَم خَلْق اللهِ، وَأَجْمَل خَلْق اللهِ، وَأَكْمَل خَلْق اللهِ، وَأَتَمِّ خَلْق اللهِ، وَأَعْظَم خَلْق اللهِ عِنْدَ اللّهِ، رَسُوْلِ اللّهِ، وَنَهِيِّ اللّهِ وَحَهِيْبِ اللّهِ، وَصَفِيِّ اللّهِ، وَنَجِيِّ اللَّهِ، وَخَلِيْلِ اللَّهِ، وَوَلِيِّ اللَّهِ، وَأَمِيْنِ اللَّهِ، وَخِيْرَةِ اللَّهِ مِنْ خَلْق اللّهِ، وَنُخْبَةِ اللّهِ مِنْ بَرِيَّةِ اللّهِ، وَصَفْوَةِ اللّهِ مِنْ أَنْبِيَاءِ اللهِ، وَعُرْوَةِ اللهِ، وَعِصْمَةِ اللهِ، وَنِعْمَةِ اللهِ، وَمِفْتَاحٍ رَحْمَةِ اللهِ، المُخْتَارِ مِنْ رُسُلِ اللهِ، المُنْتَخَبِ مِنْ خَلْق اللهِ، الفَائِز بِالْمَطْلَبِ فِي الْمَرْهَبِ وَالْمَرْغَبِ، الْمُخْلَصِ فِيْنَا وَهُوَ أَكْرَمُ

مَبْعُوْثٍ ، أَصْدَقُ قَائِل ، أَنْجَحُ شَافِع ، أَفْضَلُ مُشَفَّع ، الأَمِيْنُ فِيْمَا اسْتُوْدِعَ ، الصَّادِقُ فِيْمَا بَلَّغَ ، الصَّادِعُ بِأَمْرِ رَبِّهِ ، المُضْطَلِعُ بِمَا حُمِّلَ، أَقْرَبُ رُسْلِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ وَسِيْلَةً، وَأَعْظَمُهُمْ غَداً عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً وَفَضِيْلَةً ، وَأَكْرَمُ أَنْبِيَاءِ اللهِ الكِرَامِ الصَّفْوَةِ عَلَى اللهِ ، وَأَحَبُّهُمْ إِلَى اللَّهِ، وَأَقْرَبُهُمْ زُلْفَى لَدَى اللَّهِ، وَأَكْرَمُ الخَلْق عَلَى اللهِ، وَأَحْظَاهُمْ وَأَرْضَاهُمْ لَدَى اللهِ، وَأَعْلَى النَّاسِ قَدْراً، وَأَعْظَمُهُمْ مَحَلاًّ، وَأَكْمَلُهُمْ مَحَاسِنَ وَفَضْلاً، وَأَفْضَلُ الأَنْبِيَاءِ دَرَجَةً ، وَأَكْمَلُهُمْ شَرِيْعَةً ، وَأَشْرَفُ الأَنْبِيَاءِ نِصَابَاً ، وَأَبْيَنْهُمْ بَيَانَاً وَخِطَابَاً ، وَأَفْضَلُهُمْ مَوْلِداً وَمُهَاجِراً ، وَعِتْرَةً وَأَصْحَابَاً ، وَأَكْرَمُ النَّاسِ أَرُوْمَةً، وَأَشْرَفُهُمْ جُرْثُوْمَةً، وَخَيْرُهُمْ نَفَسَاً، وَأَطْهَرُهُمْ قَلْبَاً ، وَأَصْدَقُهُمْ قَوْلاً ، وَأَزْكَاهُمْ فِعْلاً ، وَأَثْبَتُهُمْ أَصْلاً ، وَأَوْفَاهُمْ عَهْدَاً ، وَأَمْكَنُهُمْ مَجْدًاً ، وَأَكْرَمُهُمْ طَبْعَاً ، وَأَحْسَنُهُمْ صُنْعًا ، وَأَطْيَبُهُمْ فَرْعَاً ، وَأَكْثَرُهُمْ طَاعَةً وَسَمْعَاً ، وَأَعْلاَهُمْ مَقَامَاً ، وَأَحْلاَهُمْ

كَلاَماً ، وَأَزْكَاهُمْ سَلاَماً ، وَأَجَلَّهُمْ قَدْراً ، وَأَعْظَمُهُمْ فَخْراً ، وَأَسْنَاهُمْ نُوْراً وَفَخْراً، وَأَرْفَعُهُمْ فِي اللَّا الأَعْلَى ذِكْراً، وَأَوْفَاهُمْ عَهْداً، وَأَصْدَقُهُمْ وَعْدَاً ، وَأَكْثَرُهُمْ شُكْراً ، وَأَعْلاَهُمْ أَمْراً ، وَأَعْلاَهُمْ صَبْراً، وَأَحْسَنُهُمْ خَيْراً، وَأَقْرَبُهُمْ يُسْراً، وَأَعْظَمُهُمْ شَأْناً، وَأَثْبَتَهُمْ بُرْهَانَاً ، وَأَرْجَحُهُمْ مِيْزَانَاً ، وَأَوَّلُهُمْ إِيْمَانَاً ، وَأَوْضَحُهُمْ بَيَانَاً ، وَأَفْصَحُهُمْ لِسَانًا ، وَأَظْهَرُهُمْ سُلْطَانًا ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِحَبِيْبِكَ الْمُصْطَفَى عِنْدَكَ يَا حَبِيْبَنَا يَا مُحَمَّدُ إِنَّا نَتَوَسَّلُ بِكَ إِلَى رَبِّكَ فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ المَوْلَى العَظِيْم يَا نِعْمَ الرَّسُوْل الطَّاهِر،اللَّهُمَّ وَاجْعَلْنَا مِنْ خَيْرِ الْمُصَلِّيْنَ وَالْمُسَلِّمِيْنَ عَلَيْهِ وَمِنْ خَيْرِ الْمُقَرَّبِيْنَ مِنْهُ وَالوَارِدِيْنَ عَلَيْهِ وَمِنْ أَخْيَارِ المُحِبِّيْنَ فِيْهِ وَالْمَحْبُوْبِيْنَ لَدَيْهِ وَفَرِّحْنَا بِهِ فِي عَرَصَاتِ القِيَامَةِ وَاجْعَلْهُ لَنَا دَلِيْلاً إِلَى جَنَّةِ النَّعِيْم بِلا مَنُوْنَةٍ وَلا مَشَقَّةٍ وَلاَ مُنَاقَشَةِ الحِسَابِ وَاجْعَلْهُ مُقْبِلاً عَلَيْنَا وَلاَ تَجْعَلْهُ غَاضِبَاً عَلَيْنَا وَاغْفِرْ

لَنَا وَلِجَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْمَيِّتِيْنَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ.

#### ٩٧ بِسَالَةُ مَا اللَّهُ الرَّالِيَّ اللَّهِ اللَّهُ الرَّالِيَّ اللَّهِ اللَّهُ الرَّالِيِّ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنِ كَتَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ صَلاَةً دَائِمَةً مُسْتَمِرَّةً تَدُوْمُ بِدَوَامِكَ وَتَبْقَى بِبَقَائِكَ وَتَخْلُدَ بِخُلُودِكَ وَلاَ غَايَةً لَهَا تَدُوْمُ بِدَوَامِكَ وَتَبْقَى بِبَقَائِكَ وَتَخْلُدَ بِخُلُودِكَ وَلاَ غَايَةً لَهَا دُوْنَ مَرْضَاتِكَ وَلاَ جَزَاءً لِقَائِلِهَا وَمُصَلِّيْهَا غَيْرَ جَنَّتِكَ وَالنَّطَرَ دُوْنَ مَرْضَاتِكَ وَلاَ جَزَاءً لِقَائِلِهَا وَمُصَلِّيْهَا غَيْرَ جَنَّتِكَ وَالنَّطَرَ إِلَى وَجُهِكَ الكَرِيْمِ،الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا أَكْرَمَكَ عَلَى اللهِ،الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا خَابَ مَنْ تَوَسَّلَ بِكَ إِلَى اللهِ،الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا لِلهِ،الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اللهِ،الْأَمُ اللهِ،الْأَمُ اللهِ اللهِ،الْمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اللهِ،الْمَالَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ،الْمُ اللهِ،الْمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ،الْمُ اللهِ،الْمُ اللهِ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ ا

يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، الْأَنْبِيَاءُ وَالرُّسُلُ مَمْدُوْدُوْنَ مِنْ مَدَدِكَ الَّذِي خُصِّصْتَ بِهِ مِنَ اللّهِ، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّهِ، الأَوْلِيَاءُ أَنْتَ الَّذِي وَالَيْتَهُمْ فِي عَالَم الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ حَتَّى تَوَلاَّهُمُ اللَّهُ، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، مَنْ سَلَكَ فِي مَحَجَّتِكَ وَقَامَ بِحُجَّتِكَ أَيَّدَهُ اللّهُ،الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، المَحْدُوْلُ مَنْ أَعْرَضَ عَن الإِقْتِدَاءِ بِكَ إِيْ وَاللَّهِ، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ مَنْ أَطَاعَكَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ مَنْ عَصَاكَ فَقَدْ عَصَى اللهَ، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَنْ أَتَى لِبَابِكَ مُتَوَسِّلاً قَبِلَهُ اللهُ ،الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّهِ، مَنْ حَطَّ رَحْلَ ذُنُوْبِهِ فِي عَتَبَاتِكَ غَفَرَ لَـهُ اللّهُ، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، مَنْ دَخَلَ حَرَمَكَ خَائِفًا أَمَّنَهُ اللهُ، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَنْ لاَذَ بِجَنَابِكَ

وَتَعَلَّقَ بِأَذْيَالٍ جَاهِكَ أَعَزَّهُ اللهُ، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّهِ، مَنْ أَمَّ لَكَ وَأَمَّلَكَ لَمْ يَخِبْ مِنْ فَضْلِكَ لاَ وَاللَّهِ، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، تَوَسَّلْنَا بِكَ فِي القَبُوْل عَسَى وَلَعَلَّ نَكُوْنُ مِمَّنْ تَـوَلاَّهُ اللهُ، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ بِكَ نَرْجُوْ بُلُوْغَ الْأَمَلِ وَلاَ نَخَافُ العَطَشَ حَاشَا وَاللَّهِ، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، مُحِبُّوْكَ مِنْ أُمَّتِكَ وَاقِفُوْنَ بِبَابِكَ يَا أَكْرَمَ خَلْقِ اللّهِ،الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّهِ، يَا وَسِيْلَتَنَا إِلَى اللّهِ، قَصَدْنَاكَ وَقَدْ فَارَقْنَا سِوَاكَ يَا رَسُوْلَ اللّهِ، الصَّلاّةُ وَالسَّلاّمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّهِ، العَرَبُ يَحْمُوْنَ النَّزِيْلَ، وَيُجِيْرُوْنَ الدَّخِيْلَ، وَأَنْتَ سَيِّدُ العُرْبِ وَالعَجَم يَا رَسُوْلَ اللّهِ، الصَّلاّةُ وَالسَّلاّمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّهِ، قَدْ نَزَلْنَا بِحَيِّكَ، وَاسْتَجَرْنَا بِجَانِبِكَ، وَأَقْسَمْنَا بِحَيَاتِكَ عَلَى اللَّهِ، أَنْتَ الغَيَاثُ، وَأَنْتَ المَلاَذُ، فَأَغِثْنَا بِجَاهِكَ الوَجِيْهِ الَّذِي لاَ يَـرُدُّهُ

اللهُ،الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ مَا دَامَتْ دَيْمُوْمِيَّةُ اللهِ، صَلاَةً وَسَلاَمًا تَرْضَاهُمَا وَتَرْضَى بِهِمَا عَنَّا يَا سَيِّدِنَا يَا مَوْلاَنَا يَا اللهُ،الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى الأَنْبِيَاءِ وَالمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى سَائِرِ اللَلاَئِكَةِ أَجْمَعِيْنَ، وَالسَّلاَمُ عَلَى الأَنْبِيَاءِ وَالمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى سَائِرِ اللّاَئِكَةِ الجُمْعِيْنَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى سَائِرِ اللّاَنْبِيَاءِ وَالمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى آلِهِمْ وَصَحْبِهِمْ أَجْمَعِيْنَ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي اللّهُمْ وَصَحْبِهِمْ أَجْمَعِيْنَ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي اللّهَ مَنَى وَتَحْفَظَنِي فِيمَا بَقِي.

### بِسْ مِلْ السِّمْ اللَّهُ السِّمْ السِّمْ السَّمْ السِّمْ السِّمْ السَّمْ السَّمْ السَّمْ السَّمْ السَّمْ السَّمْ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتِهِكَ تَهُ وَيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ العَزِيْزِ المُخْتَارِ النَّبِيِّ السُّلْطَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى النُّوْرِ الأَمِيْنِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى النُّوْرِ الأَمِيْنِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى النُّوْرِكَ الأَمْنِي وَعَلَى الأَبْهَى، وَحَبِيْبِكَ الأَعْلَى، وَصَفِيِّكَ الأَرْكَى، نُورِكَ الأَسْنَى، وَسِرِّكَ الأَبْهَى، وَحَبِيْبِكَ الأَعْلَى، وَصَفِيِّكَ الأَرْكَى،

وَاسِطَةِ أَهْلِ الحُبِّ، وَقِبْلَةِ أَهْلِ القُرْبِ، رُوْحِ المَشَاهِدِ المَلَكُوْتِيَّةِ، وَلَوْحِ الْأَسْرَارِ الْقَيُّوْمِيَّةِ، تُرْجُمَانِ الْأَزَلِ وَالْأَبَدِ، لِسَانِ الغَيْبِ الَّذِي لاَ يُحِيْطُ بِهِ أَحَدُ، صُوْرَةِ الحَقِيْقَةِ الفَرْدَانِيَّةِ، وَحَقِيْقَةِ الصُّوْرَةِ الْمُزَيَّنَةِ بِالْأَنْوَارِ الرَّحْمَانِيَّةِ، إنْ سَانِ اللَّهِ الْمُخْتَصِّ بِالعِبَارَةِ عَنْهُ، سِرِّ قَابِلِيَّةِ التَّهَيُّؤ الإمْكَانِيِّ الْمُتَلَقِّيةِ مِنْهُ، أَحْمَدَ مَنْ حَمَدَ وَحَمَّدَ عِنْدَ رَبِّهِ، مُحَمَّدِ البَاطِن وَالظَّاهِر بِتَفْعِيْل التَّكْمِيْلِ الذَّاتِيِّ فِي مَرَاتِبِ قُرْبِهِ، غَايَةٍ طَرَفَى الدَّوْرَةِ النَّبَويَّةِ الْمُتَّصِلَةِ بِالأَوَّل نَظَراً وَإِمْدَاداً، بِدَايَةِ نُقْطَةِ الإِنْفِعَالِ الوُّجُوْدِيِّ إِرْشَاداً وَإِسْعَاداً ، أَمِيْن اللهِ عَلَى سِرِّ الأُلُوْهِيَّةِ المُطَلْسَم ، وَحَفِيْظِهِ عَلَى غَيْبِ اللَّاهُوْتِيَّةِ المُكَتَّم، مَنْ لاَ تُدْرِكُ العُقُوْلُ الكَامِلَةُ مِنْهُ إِلاَّ مِقْدَارَ مَا تَقُوْمُ بِهِ حُجَّتُهُ البَاهِرَةُ، وَلاَتَعْرِفُ النُّفُوسُ العَرْشِيَّةُ مِنْ حَقِيْقَتِهِ إلاَّ مَا يَتَعَرَّفُ لَهَا بِهِ مِنْ لَوَامِع أَنْوَارِهِ الزَّاهِرَةِ، مُنْتَهِى هِمَم القُدْسِيِّيْنَ وَقَدْ بَدُوْا مِمَّا فَوْقَ عَالَم الطَّبَائِع، مَرْمَى أَبْصَار المُوَحِّدِيْنَ وَقَدْ طَمْحَتْ لِمُشَاهَدَةِ السِّرِّ الجَامِع، مَنْ لاَ تُجْلَى أَشِعَّةُ اللهِ لِقَلْبٍ إلاَّ مِنْ مِرْآةِ سِرِّهِ وَهِيَ النُّورُ الْمُطْلَقُ ، وَلاَ تُتْلَى مَزَامِيْرُهُ عَلَى لِسَانِ إلاَّ بِرَنَّاتِ ذِكْرهِ، وَهُوَ الوتْرُ الشَّفْعِيُّ المُحَقِّقُ، المَحْكُوْمُ بِالجَهْلِ عَلَى كُلِّ مَن ادَّعَى مَعْرِفَةَ اللّهِ دُوْنَ اتِّبَاعِ شَرِيْعَتِهِ وَالاقْتِدَاءِ بِنَفَسِهِ المُحَمَّدِيِّ، الفِرْعِ الحَدَثَانِي المُتَرَعْرِعِ فِي نَمَائِهِ بِمَا يَمُدُّ بِهِ كُلِّ أَصْل أَبَدِيًّ، جَنِيِّ شَجَرَةِ القِدَم، خُلاَصَةِ نُسْخَتَى الوُجُوْدِ وَالعَدَم، عَبْدِ اللّهِ وَنِعْمَ العَبْدِ الَّذِي بِهِ كَمَالُ الكَمَال، وَعَابِدِ اللّهِ بِاللَّهِ بِلاَ حُلُوْل وَلاَ اتِّحَادٍ، وَلاَ اتِّصَال وَلاَ انْفِصَال، الدَّاعِي إِلَى اللَّهِ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْم، نَبِيِّ الأَنْبِيَاءِ، وَمُمِدِّ الرُّسُل عَلَيْهِ بِالذَّاتِ، وَعَلَيْهِمْ مِنْهُ أَفْضَلُ الصَّلاَةِ وَأَشْرَفِ التَّسْلِيْم مِنَ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى جَمَال التَّجَلِّياتِ الإخْتِ صَاصِيَّةِ، وَجَلاَل التَّدَلِّيَاتِ الاصْطِفَائِيَّةِ ،البَاطِن بِكَ فِي غَيَابَاتِ العِزِّ الأَكْبَر،الظَّاهِر بِنُوْرِكَ فِي مَشَارِق المَجْدِ الأَفْخَر،عَزِيْز الحَضْرَةِ

الصَّمَدِيَّةِ ، وَسُلْطَانِ الْمَلْكَةِ الْأَحَدِيَّةِ ، عَبْدِكَ مِنْ حَيْثُ أَنْتَ، كَمَا هُوَ عَبْدُكَ مِنْ حَيْثُ كَافَّةِ أَسْمَائِكَ وَصِفَاتِكَ، مُسْتَوَى تَجَلِّي عَظَمَتِكَ وَرَحْمَتِكَ، وَحُكْمِكَ فِي جَمِيْع مَخْلُوْقَاتِكَ، مَنْ كَحَّلْتَ بِنُوْرِ قُدْسِكَ مُقْلَتَهُ، فَرَأَى ذَاتَكَ العَلِيَّةَ جِهَاراً، وَسَتَرْتَ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فِي بَاطِنِهِ لَكَ أَسْرَاراً، وَفَلَقْتَ بِكَلِمَةِ خُصُوْصِيَّتِهِ المُحَمَّدِيَّةِ بِحَارَ الجَمْعِ، وَمَتَّعْتَ مِنْهُ بِمَعْرِفَتِكَ وَجَمَالِكَ وَخِطَابِكَ القَلْبَ وَالبَصَرَ وَالسَّمْعَ، وَأَخَّرْتَ عَنْ مَقَامِهِ تَأْخِيْراً ذَاتِيّاً كُلَّ أَحَدٍ، وَجَعَلْتَهُ بِحُكْمِ أَحَدِيَّتِكَ وَتْرَ العَدَدِ، لِوَاءَ عِزَّتِكَ الخَافِق، وَلِسَانَ حِكْمَتِكَ النَّاطِق، سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَوَارِثِيْهِ وَحِزْبِهِ.

#### بِ بِسِ إِللَّهِ اللَّهُ الرَّحْدُ الرَّحِيدِ اللَّهُ الرَّحْدُ الرَّحِيدِ اللَّهِ الرَّحْدُ الرَّحِيدِ

## ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتِهِكَ تَهُ لَيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى دَائِرَةِ الإحَاطَةِ العُظْمَى، وَمَرْكَز مُحِيْطِ الفَلَكِ الْأَسْمَى ، عَبْدِكَ الْمُخْتَصِّ مِنْ عُلُوْمِكَ بِمَا لَمْ تُهَيِّئْ لَهُ أَحَداً مِنْ عِبَادِكَ، سُلْطَان مَمَالِكِ العِزَّةِ بِكَ فِي كَافَّةِ بِلاَدِكَ، بَحْر أَنْوَارِكَ الَّذِي تَلاَطَمَتْ بِرِيَاحِ التَّعَيُّنِ الصَّمَدَانِيِّ أَمْوَاجُهُ، قَائِدِ جَيْشِ النُّبُوَّةِ الَّذِي تَسَارَعَتْ بِكَ إِلَيْكَ أَفْوَاجُهُ، خَلِيْفَتِكَ عَلَى كَافَّةِ خَلِيْقَتِكَ، أَمِيْنِكَ عَلَى جَمِيْع بَرِيَّتِكَ مِنْ غَايَةِ المَجْدِ المَجِيْدِ، فِي الثَّنَاءِ عَلَيْهِ الإعْتِرَافُ بِالعَجْزِ عَن اكْتِنَاهِ صِفَاتِهِ، وَنِهَايَةِ البَلِيْغِ المُبَالَغِ أَنْ لاَ يَصِلَ إلَى مَبَالِغِ الحَمْدِ عَلَى مَكَارِمِهِ وَهِبَاتِهِ، سَيِّدِنَا وَسَيِّدِ كُلِّ مَنْ لَكَ عَلَيْهِ سِيَادَةٌ، مُحَمَّدِكَ الَّذِي اسْتَوْجَبَ مِنَ الحَمْدِ بِكَ لَكَ إصْدَارُهُ وَإِيْرَادُهُ، وَعَلَى آلِـهِ الكِرَامِ وَأَصْحَابِهِ العِظَامِ وَوُرَّاثِهِ الفِخَامِ،اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِنَيِّر هِدَايَتِكَ الأَعْظَم، وَسِرِّ إِرَادَتِكَ المَكْنُون مِنْ نُوركَ المُطَلْسَم، مُخْتَارِكَ مِنْكَ لَكَ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ،وَنُوْرِكَ الْمُجَرَّدِ بَيْنَ مَسَالِكَ اللُّقَى، كَنْزِكَ الَّذِي لَمْ يُحِطْ بِهِ سِوَاكَ، وَأَشْرَفِ خَلْقِكَ الَّذِي بِحُكْم إِرَادَتِكَ كَوَّنْتَ مِنْ نُوْرِهِ أَجْرَامَ الأَفْلاَكِ وَهَيَاكِلَ الأَمْلاَكِ، فَطَافَتْ بِهِ الصَّافُوْنَ حَوْلَ عَرْشِكَ تَعْظِيْمَاً وَتَكْرِيْمَاً، وَأَمَرْتَنَا بِالصَّلاَةِ وَالسَّلاَم عَلَيْهِ، وَنَشَرْتَ فَوْقَ هَامَتِهِ فِي تَخْتِ مُلْكِكَ لِوَاءَ حَمْدِكَ وَقَدَّمْتَهُ بِالحَقِّ، مِيْثَاقِكَ الأَوَّل، وَقَرَّبْتَهُ بِكَ وَمِنْكَ وَلَكَ، وَجَعَلْتَ عَلَيْهِ المِعْوَلَ، وَمَتَّعْتَهُ بِجَمَالِكَ فِي مَظْهَر التَّجَلِّي، وَخَصَصْتَهُ بِقَابِ قَوْسَيْن، قُرْبَ الدُّنُوِّ وَالتَّدَلِّي، وَزَجَّيْتَ بِهِ فِي نُوْرِ أُلُوْهِيَّتِكَ العُظْمَى، وَعَرَّفْتَ بِهِ آدَمَ حَقَائِقَ الحُرُوْفِ وَالأَسْمَا ، فَمَا عَرَفَكَ مَنْ عَرَفَكَ إِلاَّ بِهِ ، وَمَا وَصَلَ مَنْ وَصَلَ إِلَيْكَ إِلاَّ مَن اتَّصَلَ بِسَبِيهِ، خَلِيْفَتِكَ بِمَحْض الكَرَم عَلَى

سَائِر مَخْلُوْقَاتِكَ، سَيِّدِ أَهْل أَرْضِكَ وَسَمَوَاتِكَ، خَصِيْص حَضْرَتِكَ بِخَصَائِص نَعْمَائِكَ، وَفُيُوْضَاتِ آلاَئِكَ أَعْظَم مَنْعُوْتٍ أَقْسَمْتَ بِعُمْرِهِ فِي كِتَابِكَ، وَفَضَّلْتَهُ بِمَا فَضَّلْتَ بِهِ مِنْ أَسْرَار خِطَابِكَ، وَفَتَحْتَ بِهِ أَقْفَالَ أَبْوَابِ سَابِقِ النُّبُوَّةِ وَالجَلاَلَةِ، وَخَتَمْتَ بِهِ دُوْرَ دَوَائِر مَظَاهِر الرِّسَالَةِ، وَرَفَعْتَ ذِكْرَهُ مَعَ ذِكْرِكَ، وَسَيَّدْتَهُ بنِسْبَةِ العُبُوْدِيَّةِ إِلَيْكَ فَخَضَعَ لأَمْركَ، وَشَيَّدْتَ بِهِ قَوَائِمَ عَرْشِكَ الْمُحَوِّطِ بِحَيْطَتِكَ الكُبْرَى، وَمَنْطَقْتَهُ بِمَنْطِقَةِ العِنِّ فَمَنْطَقَ بِعِزِّهِ أَهْلَ الدُّنْيَا وَالأُخْرَى، وَأَلْبَسْتَهُ مِنْ سُرَادِقَاتِ جَلاَلِكَ أَشْرَفَ حُلَّةٍ، وَتَوَّجْتَهُ بِتَاجِ الكَرَامَةِ وَالمَحَبَّةِ وَالخُلَّةِ، نَبِيِّ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَالْمَبْعُوْثِ بِأَمْرِكَ إِلَى الخَلْق أَجْمَعِيْنَ، بَحْر فَيْضِكَ المُتَلاَطِم بِأَمْوَاجِ الأَسْرَارِ، وَسَيْفِ عَزْمِكَ القَاهِر الحَاسِم لِحِزْبِ الكُفْرِ وَالبَغْيِ وَالإِنْكَارِ، أَحْمَدِكَ المَحْمُودِ بِلِسَانِ التَّكْرِيْمِ، مُحَمَّدِكَ الحَاشِرِ العَاقِبِ المُسمَّى بِالرَّؤُوْفِ

الرَّحِيْم، أَسْأَلُكَ بِهِ وَأَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِكَ وَأَنْتَ الْمُجِيْبُ لِمَنْ سَأَلَ، أَنْ تُصلِّى وَتُسلِّمَ عَلَيْهِ صَلاَةً تَلِيْقُ بِذَاتِكَ وَذَاتِهِ المُحَمَّدِيَّةِ، لأَنَّكَ أَدْرَى بِمَنْزِلَتِهِ وَأَعْلُمُ بِصِفَاتِهِ عَدَداً لاَ تُدْرِكُهُ الظُّنُوْنُ زِيَادَةً عَلَى مَا كَانَ وَمَا يَكُوْنُ،يَا مَنْ أَمْرُهُ بَيْنَ الكَافِ وَالنُّوْنِ، وَيَقُوْلَ لِلْشَّيْءِ كُنْ فَيَكُوْنُ، وَأَنْ تُمِدَّنِي بِمَدَدِهِ الْمُحَمَّدِيِّ مَدَداً أُدْركُ بِهِ قَبُوْلَ تَوَجُّهَاتِي، وَأَسْتَأْنِسُ بِهِ فِي جَمِيْع جِهَاتِي، فَأَكُوْنَ مَحْفُوْظًا بِهِ مِنْ شَرِّ الأَعْدَاءِ، وَيَعْمُرَ قَلْبِي بِسَوَابِغ نِعَمِهِ فِي الأُوْلَى وَالأُخْرَى،وَيَنْطَلِقَ لِسَانِي مُتَرْجِمَاً عَنْ أَسْرَار كَلِمَةِ التَّوْحِيْدِ، وَأَتَعَلَّمَ مِنْ عِلْمِكَ الأَقْدَس الوَهْبِيِّ مَا أَسْتَغْنِي بِهِ عَن المُعَلِّم، وَأَنْتَ الحَمِيْدُ المَجِيْدُ، وَتَصْفُو مِرْآةُ سَرِيْرَتِي بِنَظْرَتِهِ المُحَمَّدِيَّةِ، وَأُبْصِرَ بِبَصَر بَصِيْرَتِي حَقَائِقَ الأَشْيَاءِ الثَّابِتَةِ العَلِيَةِ ، لأَرْقَى بهمَّتِهِ عَلَى مَعَارِج مَدَارِج رُتَبِ الكِرَام، وَأَظْفَرَ بِسِرِّهِ المَخْصُوْص بِبُلُوْغ المَرَام فِي المَبْدَئ

وَالخِتَام، فَإِنَّكَ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ وَإِلَيْكَ يَعُوْدُ السَّلاَمُ، رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِيْنَ، وَاجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّالِحِيْنَ وَحَسُنَ أُوْلَئِكَ رَفِيْقًا يَا رَبَّ العَالَمِيْنَ، وَانْصُرْنَا بِنَصْرِكَ فِي الحَرَكَةِ وَالسُّكُوْن، وَاجْعَلْنَا مِنْ حِزْبِكَ الَّذِيْنَ وَفَّقْتَهُمْ لِفَهْم كِتَابِكَ الْمَكْنُوْن، لِنَدْخُلَ فِي حِرْز قَوْلِكَ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ، أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ ، الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّـكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ العَلِيْمُ، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّهِ العَلِيِّ العَظِيْمِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الجَمَالِ الأَنْفَسِ، وَالنُّوْرِ الأَقْدَسِ، وَالحِكْمَةِ الكَابِحَةِ لِكُلِّ كَـؤُوْدٍ، رُوْح صُـوَر الأَسْرَار المَلكُوْتِيَّةِ، وَلَوْح نُقُـوْش العُلُـوْم الأَحَدِيَّةِ، مُحَمَّدِكَ وَأَحْمَدِكَ، وَتْر العَدَدِ، وَلِسَان الأَبَدِ المُتَجَلِّي

بسُلْطَانِ قَهْرِكَ عَلَى ظُلُلِ ظُلَمِ الأَغْيَارِ لِمَحْقِ كُلِّ مُعَارِضٍ، النُّقْطَةِ الَّتِي عَلَيْهَا مَدَارُ حُرُوْفِ المَوْجُوْدَاتِ بِجَمِيْعِ الإِعْتِبَارَاتِ، النُّقْطَةِ الَّتِي عَلَيْهَا مَدَارُ حُرُوْفِ المَوْجُوْدَاتِ بِجَمِيْعِ الإِعْتِبَارَاتِ، النُّقْطَةِ التِّي عَلَيْهَا مَدَارُ حُرُوْفِ المَوْجُوْدَاتِ بِجَمِيْعِ الإِعْتِبَارَاتِ، الصَّاعِدِ فِي مَعَارِجِ القُدُسِ حَتَّى لاَ يُدْرَكَ كُنْهُهُ، وَعَلَى آلِهِ الصَّاعِدِ فِي مَعَارِجِ القُدُسِ حَتَّى لاَ يُدْرَكَ كُنْهُهُ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَحِزْبِهِ آمِيْنَ.

#### ١٠ بِسُـــِ اللَّهُ الرَّالِحِيمِ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتِهِكَ تَهُ وَيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّي وَتُسَلِّمَ بِأَفْضَلِ مَا تُحِبُ، وَأَكْمَلِ مَا تُحِبُ، وَأَكْمَلِ مَا تُرِيْدُ، عَلَى سَيِّدِ العَبِيْدِ، وَإِمَامِ أَهْلِ التَّوْحِيْدِ، وَنُقْطَةِ دَوَائِرِ المَنْوِدِ، لَوْحِ الأَسْرَارِ، وَنُوْرِ الأَنْوَارِ، وَمَلاَذِ أَهْلِ الأَعْصَارِ، وَخَطِيْبِ المَزِيْدِ، لَوْحِ الأَسْرَارِ، وَنُوْرِ الأَنْوَارِ، وَمَلاَذِ أَهْلِ الأَعْصَارِ، وَخَطِيْبِ مَنَابِرِ الأَبْدِ بِلِسَانِ الأَزَل، وَمُظْهِرِ أَنْوَارِ اللاَّهُوْتِ فِي نَاسُوْتِ مَنَابِرِ الأَبْدِ بِلِسَانِ الأَزَل، وَمُظْهِرِ أَنْوَارِ اللاَّهُوْتِ فِي نَاسُوْتِ المَتَلِ الْقَائِمِ بِكُلِّ حَقِيْقَةٍ سِرْيَانَا وَتَحْكِيْمَا ، الوَاسِعِ لِتَنَنُّلاَتِ المَّلُومِ لِتَنَنُّلاَتِ المَاتِولِ اللهَالِيَّ فَعَرْدِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَتَحْكِيْمَا ، الوَاسِعِ لِتَنَنُّلاَتِ المَاتِي اللَّهُ الْوَاسِعِ لِتَنَنُّلاَتِ

الرِّضَا تَـشْرِيْفَاً وَتَعْظِيْمَاً ، مَالِـكِ أَزِمَّـةِ الأَمْـرِ الإلَهِـيِّ تَهَيُّئًا وَاسْتِعْدَاداً، سَالِكِ مَسَالِكِ العُبُوْدِيَّةِ إِمْدَاداً وَاسْتِمْدَاداً، سُلْطَان جُنُوْدِ المَظَاهِرِ الكَمَالِيَّةِ، شَمْس آفَاق المَشَاهِدِ الجَمَالِيَّةِ، المُصَلِّي لَكَ بِكَ عِنْدَكَ فِي جَوَامِع أَسْمَائِكَ وَصِفَاتِكَ، المُحَلَّى بِزَوَاهِر جَوَاهِر اخْتِصَاصَاتِ أَوْلِيَاءِ حَضَرَاتِكَ،الوَتْر الْمُطْلَق فِي حَقِّ نُبُوَّتِهِ عَنِ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ،الفَرْدِ الْمُقَدَّس سِرِّ مُحَمَّدِيَّتِهِ عَنْ مُدَانَاةِ مَقَامِهِ فِي البَاطِن وَالظَّاهِرِ، الأَبِ الرَّحِيْمِ، وَالسَّيِّدِ العَلِيْم، مَاحِي ظُلُمَاتِ الأَوْهَام بِشُعَاعِ الحَقِّ، وَاليَقِيْنِ قَاطِع شُبُهَاتِ التَّمْويْهِ الشَّيْطَانِيِّ بِقَاهِر بِاهِرِ النُّورِ المُبِيْنِ، الشَّافِع الأَعْظَم، وَالمُشفُّع الأَكْرَم، وَالصِّرَاطِ الأَقْوَم، وَالدِّكْر المُحَكَّم، وَالحَبِيْبِ الْأَخَصِّ، وَالدَّلِيْلِ الأَنْصَعِ، الْمُتَجَلِّي بِمَلاَبِسِ الحَقَائِق الفَرْدَانِيَّةِ،المُتَمَيِّز بِصَفْوَةِ الشُّؤُوْنِ الرَّبَّانِيَّةِ،الحَافِظِ عَلَى الأَشْيَاءِ قُوَاهَا بِقُوَّتِكَ، المُمِدِّ لِذَرَّاتِ الكَائِنَاتِ بِمَا بِهِ بَرَزْتَ مِنَ العَدَم

إِلَى الوُجُودِ بِقُدْرَتِكَ، كَعْبَةِ الإِخْتِصَاصِ الرَّحْمَانِي، مَحَجِّ التَّعَيُّن الصَّمَدَانِيِّ، قَيُّوْم المَعَاهِدِ الَّتِي سَجَدَتْ لَهَا جِبَاهُ العُقُوْل، مَنْ أَظْهَرْتَ وَسَتَرْتَ مِنْ خَلْقِكَ الكِرَام، وَأَكْمَل مَا أَبْدَيْتَ وَأَخْفَيْتَ مِنْ مَخْلُوْقَاتِكَ العِظَام، مُنْتَهَى كَمَال النُّقْطَةِ المَفْرُوْضَةِ فِي دَوَائِرِ الإِنْفِعَالِ، وَمَبْدَئ مَا يَصِحُّ أَنْ يَـشْمَلَهُ اسْمُ الوُجُوْدِ، القَابِلِ لِتَنَوُعَاتِ القَضَاءِ وَالقَدَرِ فِي الأَقْوَالِ وَالأَفْعَالِ، وَسِرِّ سَرَائِر الكَنْز الأَحَدِيِّ الصَّمَدِيِّ، شَامِل الدَّعْوَةِ لِلْعَالَم تَفْصِيْلاً وَإِجْمَالاً، أَكْمَل خَلْقِكَ تَفْضِيْلاً وَجَمَالاً، مَنْ بِهِ أَقَلْتَ العَثَرَاتِ، وَلأَجْلِهِ غَفَرْتَ الزَّلاَّتِ، وَبِفَضْلِهِ غَمَرْتَ الأَرْضِيْنَ وَالسَّمَوَاتِ، وَبِذِكْرِهِ عَمَّرْتَ شَرَائِفَ المَقَامَاتِ، وَلَـهُ أَخْدَمْتَ المَلأَ الأَعْلَى ، وَعَلَيْهِ أَثْنَيْتَ فِي الآخِرَةِ وَالأُوْلَى ، وَمِمَّا أَوْدَعْتَ فِي كَنْزِهِ أَنْفَقْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ مَمْلُوَّ عَلَى حَالِهِ، وَبِمَا أَنْزَلْتَ عَلَيْهِ وَحَقَّقْتَهُ فِيْهِ فَضَّلْتَهُ عَلَى جَمِيْعِ خَواصِّ مَقَامِكَ الأَقْدَس

وَمُلُوْكِ كَمَالِهِ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ، وَنَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ، وَحَبِيْبِكَ وَخَلِيْلِكَ، وَصَفِيِّكَ وَنَجِيِّكَ، وَمُجْتَبَاكَ وَمُرْتَضَاكَ، وَالقَائِم بِإِبْلاَغ دَعْوَتِكَ، وَالنَّاطِق بِلِسَان حُجَّتِكَ، وَالهَادِي بِكَ وَإِلَيْكَ، وَالدَّاعِي بإِذْنِكَ لِمَا لَدَيْكَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَوُرَّاثِهِ، كَوَاكِبِ آفَاق نُوْركَ، وَنُجُوْم أَفْ لاَكِ بُطُوْنِكَ، وَظُهُوْركَ خُدَّام بَابِ ، وَفُقَرَاءِ جَنَابِهِ، وَالْمُتَرَاسِلِيْنَ عَلَى حُبِّهِ، وَالْمُتَلاَزِمِيْنَ فِي قُرْبِهِ، وَالبَاذِلِيْنَ أَنْفُسَهُمْ فِي سَبِيْلِهِ، وَالتَّابِعِيْنَ لأَحْكَام تَنْزيْلِهِ، وَالمَحْفُوْظَةِ سَرَائِرُهُمْ عَلَى العَقَائِدِ الحَقَّةِ فِي مِلَّتِهِ، وَالمُنَزَّهَةِ ضَمَائِرهِمْ عَنْ أَنْ يُحَلَّ بِهَا مَالاً يُرْضِيْهِ فِي شَرِيْعَتِهِ، وَأَتْبَاعِهمْ بِحَقَّ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ.

ا ا بِسْ اللهِ التَّهُ التَّهُ التَّهُ التَّهُ التَّهُ اللهِ اللهُ الله

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلاَتَكَ القَدِيْمَةَ الأَزَلِيَّةَ الدَّائِمَةَ البَاقِيَةَ الْأَبَدِيَّةَ الَّتِي صَلَيْتَهَا فِي حَضْرَةِ عِلْمِكَ القَدِيْمِ الَّذِي أَنْزَلْتَهُ بِمَلاَئِكَتِكَ فِي حَضْرَةِ كَلاَمِكَ القُرْآن العَظِيْم فَقُلْتَ بِاللِّسَان المُحَمَّدِيِّ الرَّحِيْمِ وَخَاطَبْتَنَا بِهَا مَعَ السَّلاَمِ تَتْمِيْمَاً لِلإِكْرَامِ مِنْكَ لَنَا وَالإِنْعَامِ فَقُلْتُ امْتِثَالاً لأَمْرِكَ وَرَغْبَةً فِيْمَا عِنْدَكَ مِنْ أَجْرِكَ،اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ صَلاَةً دَائِمَةً بَاقِيَةً إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ حَتَّى نَجِدَهَا وقَايَـةً لَنَا مِنْ نَار الجَحِيْم وَمُوْصِلَةً لأَوَّلِنَا وَآخِرنَا مَعْشَرَ المُؤْمِنِيْنَ إِلَى دَارِ النَّعِيْم وَرُؤْيَةِ وَجْهِكَ الكَرِيْمِ يَا عَظِيْمُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ،الفَاتِح الخَاتِم،الرَّسُوْل الكَامِل،الرَّحْمَةِ الشَّامِلَةِ،وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَحْبَابِهِ،عَدَدَ مَعْلُوْمَاتِ اللّهِ بِدَوَامِ اللّهِ،صَـلاَةً تَكُوْنُ لَكَ يَا رَبَّنَا رضَاءً وَلِحَقِّهِ أَدَاءً، وَأَسْأَلُكَ بِهِ مِنَ الرَّفِيْق أَحْسَنَهُ ، وَمِنَ الطُّريْقِ أَسْهَلَهُ ، وَمِنَ العِلْمِ أَنْفَعَهُ ، وَمِنَ العَمَل أَصْلَحَهُ ، وَمِنَ المَكَانِ أَفْسَحَهُ ، وَمِنَ العَيْشِ أَرْغَدَهُ ، وَمِنَ الرِّزْق

أَطْيَبَهُ وَأَوْسَعَهُ، دُوْنَ الْأَنَامِ مِنَ الإنْس وَالجَانِّ، حَامِل لِوَاءِ الْأُنْسِ المَحْمُوْلِ لِحَضْرَةِ القُدْسِ مِنَ الدَّيَّانِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِي تَشَرَّفَتْ بِهِ جَمِيْعُ الأَكْوَان، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَظْهَرْتَ بِهِ مَعَالِمَ العِرْفَان، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَوْضَحَ دَقَائِقَ القُرْآن، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَيْن الأَعْيَان ، وَالسَّبَبِ فِي وُجُوْدِ كُلِّ إنْسَان ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي شَيَّدَ أَرْكَانَ الشَّرِيْعَةِ لِلْعَالَمِيْنَ، وَأَوْضَحَ أَفْعَالَ الطَّرِيْقَةِ لِلْسَّائِلِيْنَ، وَرَمَزَ فِي عُلُوْمِ الحَقِيْقَةِ لِلْعَارِفِيْنَ، فَصَلِّ وَسَلِّمْ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ صَلاَةً تَلِيْقُ بِجَنَابِهِ الشَّرِيْفِ وَمَقَامِهِ الْمُنِيْفِ، وَسَلِّمْ تَسْلِيْمَاً دَائِمَاً يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيْمُ.

#### ١٠١ بِسُــِ اللَّهِ الرَّحْيَزَ الرَّحِيرِ

## ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنِهِكَ تَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِي زَيَّنَ مَقَاصِيْرَ القُلُوْبِ، وَأَظْهَرَ سَرَائِرَ الغُيُوْبِ، بَابِ كُلِّ طَالِبٍ، وَدَلِيْل كُلِّ مَحْجُوْبٍ، فَصَلِّ وَسَلِّمْ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ مَا طَلَعَتْ شَمْسُ الأَكْوَان عَلَى الوُّجُوْدِ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مَنْ أَفَاضَ عَلَيْنَا بِإِمْدَادِهِ سَحَائِبِ الجُوْدِ، يَا اللهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيْمُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ صَلاَةً تُدَّنِي بَعِيْدَنَا إِلَى الحَضَرَاتِ الرَّبَّانِيَّةِ ، وَتَـذْهَبَ بِقَرِيْبِنَا إِلَى مَا لاَ نِهَايَـةَ لَـهُ مِـنَ المَقَامَـاتِ الإحْسَانِيَّةِ ، وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ صَلاَةً تَنْشَرِحُ بِهَا الصُّدُوْرُ ، وَتَهُوْنُ بِهَا الْأُمُوْرُ، وَتَنْكَشِفُ بِهَا السُّتُوْرُ، وَسَلِّمْ تَسْلِيْمَاً كَثِيْراً إِلَى يَوْم الدِّيْن، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلاَةَ الرِّضَا، وَارْضَ عَنْ

أَصْحَابِهِ رضَاءَ الرِّضَا، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سُلَّم الأَسْرَار الإِلَهِيَّةِ المُنْطُويَةِ فِي الحُرُوْفِ القُرْآنِيَّةِ، مَهْبِطِ الرَّقَائِقِ الرَّبَّانِيَّةِ، النَّازِلَةِ مِنَ الحَضْرَةِ العَلِيَّةِ ، المُفَصَّلَةِ فِي الْأَنْوَارِ بِالنُّوْرِ ، المُتَجَلِّيةِ فِي لُبَابِ بَوَاطِنِ الحُرُوْفِ القُرْآنِيَّةِ الصِّفَاتِيَّةِ، فَهُوَ النَّبِيُّ العَظِيْمُ، مَرْكَزُ حَقَائِق الأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ، مُفِيْضُ الأَنْوَارِ إِلَى حَضَرَاتِهِمْ مِنْ حَضْرَتِهِ المَخْصُوْصَةِ الخَتْمِيَّةِ، شَارِبُ الرَّحِيْق المَخْتُوْم مِنْ بَاطِن بَاطِن الكِبْرِيَاءِ، مُوْصِلُ الخُصُوْصِيَاتِ الإلَهيَّاتِ إِلَى أَهْلِ الإصْطِفَاءِ، مَرْكَزُ دَائِرَةِ الأَنْبِيَاءِ وَالأَوْلِيَاءِ، مُنَزِّلُ النُّوْرِ بِالنُّوْرِ الْمُشَاهَدِ بِالذَّاتِ الْمُكَاشَفِ بِالصِّفَاتِ، العَارِفُ بِظُهُوْرِ تَجَلِّى الذَّاتِ فِي الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ،اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ اللَّطِيْفَةِ القُدْسِيَّةِ، المَكْسُوَّةِ بِالأَكْسِيَةِ النُّوْرَانِيَّةِ، السَّارِيَةِ فِي المَرَاتِبِ الإلَهِيَّةِ، الْمُتَكَمِّلَةِ بِالأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ الأَزَلِيَّةِ ، وَالْمُفِيْضَةِ أَنْوَارَهَا عَلَى

الأَرْوَاحِ المَلَكُوْتِيَّةِ ، المُتَوَجِّهَةِ فِي الحَقَائِقِ الحَقِيَّةِ ، النَّافِيَّةِ لِأَرْوَاحِ المَلكُوْتِيَّةِ ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى لِظُلُمَاتِ الأَكْوَانِ العَدَمِيَّةِ المَعْنَوِيَّةِ ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى لِظُلُمَاتِ الأَكْوَانِ العَدَمِيَّةِ المَعْنَوِيَّةِ ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الكَاشِفِ عَنِ المُسَمَّى بِالوَحْدَةِ الذَّاتِيَّةِ.

#### ١٠٣ فِنْ الرَّهُ الر

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنِ حَتَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمُّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ جَامِعِ الإِجْمَالِ الذَّاتِيِّ القُرْآنِيِّ، حَاوِي التَّفْصِيْلِ الصِّفَاتِي الفُرْقَانِي، اللَّهُمُّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الصُّوْرَةِ المُقَدَّسَةِ، المُنَزَّلَةِ مِنْ سَمَاءِ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الصُّوْرَةِ المُقَدَّسَةِ، المُنَزَّلَةِ مِنْ سَمَاءِ قُدْسِ غَيْبِ، الهَوِيَّةِ البَاطِئةِ الفَاتِحَةِ بِمِفْتَاحِهَا الإلَهِيِّ لأَبْوَابِ قُدْسِ غَيْبِ، الهَوِيَّةِ البَاطِئةِ الفَاتِحَةِ بِمِفْتَاحِهَا الإلَهِيِّ لأَبْوَابِ الوُجُوْدِ، القَائِمِ بِهَا مِنْ مَطْلَعِ ظُهُوْرِهَا القَدِيْمِ إِلَى اسْتِوَاءِ إِظْهَارِهَا الوُجُوْدِ، القَائِمِ بِهَا مِنْ مَطْلَعِ ظُهُوْرِهَا القَدِيْمِ إِلَى اسْتِوَاءِ إِظْهَارِهَا للْكَلِمَاتِ التَّامَّاتِ، اللَّهُمُّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى حَقِيْقَةِ الصَّلَوَاتِ، وَرُوْح

الكَلِمَاتِ، قُوَام المَعَانِي الذَّاتِيَّاتِ، وَحَقِيْقَةِ الحُرُوْفِ القُدْسِيَّاتِ، وَصُور الحَقَائِق الفُرْقَانِيَّةِ التَفْصِيْلِيَّاتِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الجَمْعِيَّةِ البَرْزَخِيَّةِ ،الكَاشِفَةِ عَن العَالَمِيْنَ ،الهَادِيَةِ بِهَا إِلَيْهَا هِدَايَةً قُدْسِيَّةً لِكُلِّ قَلْبٍ مُنِيْبٍ، إِلَى صِرَاطِهَا الرَّبَّانِي الْمُسْتَقِيْم فِي الحَضْرَةِ الإِلَهِيَّةِ،اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُوْصِل الأَرْوَاحِ بَعْدَ عَدَمِهَا إلَى نِهَايَاتِ غَايَاتِ الوُجُوْدِ وَالنُّوْرِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاسِطَةِ الأَرْوَاحِ الأَزَلِيَّةِ فِي المَدَارِجِ الظُّهُوْرِيَّةِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الحَسَنَاتِ القُدْسِيَّةِ ، الجَاذِبَةِ لِلأَرْوَاحِ المَعْنَوِيَّةِ ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الحَسَنَاتِ الوُجُوْدِيَّةِ، الذَّاهِبَةِ بِظُلُمَاتِ الطَّبَائِعِ الحِسِّيَّةِ وَالمَعْنَويَّةِ،اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُسْتَقَرِّ بُرُوْزِ المَعَانِي الرَّحْمَانِيَّةِ، مِنْهَا خَرَجَتْ الخِلَّةُ الإِبْرَاهِيْمِيَّةُ، وَمِنْهَا حَصَلَ النِّدَاءُ بِالمَعَانِي القُّدْسِيَّةِ لِلْحَقِيْقَةِ الْمُوْسَوِيَّةِ.

#### ١٠٤ إِللَّهُ الرَّحْدِ اللَّهِ اللَّهُ الرَّحْدِ اللَّهِ اللَّحْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

# ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتِهِكَ تَهُ لِيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَعَلْتَ وُجُوْدَكَ البَاقِي عِوَضاً عَنْ وُجُوْدِهِ الفَانِي، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّكَ وَحَبِيْبِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى إِخْوَانِهِ وَآلِهِ، صَلاَةً وَسَلاَماً نَقْرَعُ بِهِمَا أَبْوَابَ جِنَانِكَ، وَنَسْتَجْلِبُ بِهِمَا أَسْبَابَ رضْوَانِكَ، وَنُؤَدِّي بِهِمَا بَعْضَ حَقِّهِ عَلَيْنَا بِفَضْلِكَ وَإِحْسَانِكَ آمِيْنَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِكُلِّ صَلاَةٍ تُحِبُّ أَنْ يُصَلَّى بِهَا عَلَيْهِ، فِي كُلِّ وَقْتٍ يُحِبُّ أَنْ يُصَلَّى بِهِ عَلَيْهِ ، اللَّهُمَّ سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِكُلِّ سَلاَم تُحِبُّ أَنْ يُسَلَّمَ بِهِ عَلَيْهِ، فِي كُلِّ وَقْتٍ يُحِبُّ أَنْ يُسَلَّمَ بِهِ عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ، وَلَكَ الشُّكْرُ كَذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَإِخْوَانِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ ، وَالحَمْدُ للهِ ،

وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ العَلِيِّ العَظِيْم، عَدَدَ مَا خَلَقَ، وَعَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ، وَزِنَةَ مَا خَلَقَ، وَزِنَـةَ مَا هُوَ خَالِقٌ، وَمِلْءَ مَا خَلَقَ، وَمِلْءَ مَا هُو خَالِقٌ، وَمِلْءَ سَمَوَاتِهِ، وَمِلْءَ أَرْضِهِ، وَمِثْلَ ذَلِكَ وَأَضْعَافَ ذَلِكَ، وَعَدَدَ خَلْقِهِ، وَزنَةَ عَرْشِهِ، وَرضَا نَفْسِهِ، وَمُنْتَهَى رَحْمَتِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ، وَمَبْلَغَ رضَاهُ حَتَّى يَرْضَى وَإِذَا رَضِيَ،وَعَدَدَ مَا ذَكَرَهُ بِهِ خَلْقُهُ فِي جَمِيْع مَا مَضَى، وَعَدَدَ مَا هُمْ ذَاكِرُوْهُ فِيْمَا بَقِيَ، فِي كُلِّ سَنَّةٍ وَشَهْرِ وَجُمْعَةٍ، وَيَوْمِ وَلَيْلَةٍ، وَسَاعَةٍ مِنْ السَّاعَاتِ، وَشَمَّ وَنَفَس مِنَ الأَنْفَاس، وَأَبَدٍ مِنَ الآبَادِ مِنْ أَبَدٍ إِلَى أَبَدِ الدُّنْيَا وَأَبِدِ الآخِرَةِ، وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لاَ يَنْقَطِعُ أَوَّلُهُ وَلاَ يَنْفَدُ آخِرُهُ، وصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِثْلَ ذَلِكَ وَأَضْعَافَ أَضْعَافَ ذَلِكَ.

#### ١٠٥ بِسُــــِ اللّهِ الرَّحْمُ وَالرَّحِيدِ اللّهِ الرَّحْمُ وَالرَّحِيدِ اللّهِ الرَّحْمُ وَالرَّحِيدِ

# ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتِهِكَ تَهُ لِيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ قَدْرَ لا إلَّهُ إِلاَّ اللَّهُ وَاغْنِنَا وَاحْفَظْنَا وَوَفِّقْنَا لِمَا تَرْضَاهُ وَاصْرِفْ عَنَّا السُّوْءَ وَارْضَ عَن الحَسنَيْن رَيْحَانَتَيِّ خَيْر الأَنَام وَعَنْ سَائِر آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَئِمَّةِ الهُدَى وَمَصَابِيْحِ الظَّلاَمِ وَأَدْخِلْنَا الجَنَّةَ دَارَ السَّلاَم يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا اللَّهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ عَدَدَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مِنْ خَلْقِكَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ صَلاَةً تَعْدِلُ جَمِيْعَ صَلَوَاتِ أَهْل مَحَبَّتِكَ، وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ سَلاَماً يَعْدِلُ سَلاَمَهُمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى طَامَّةِ الحَقَائِقِ الكُبْرَى، سِرِّ الخَلْوَةِ الإلَهيَّةِ لَيْلَةِ الإسْرَاءِ، تَاجِ المَمْلَكَةِ الإلَهِيَّةِ، يُنْبُوْعِ الحَقَائِقِ الوُجُوْدِيَّةِ،

بَصَر الوُجُوْدِ وَسِرِّ بَصِيْرَةِ الشُّهُوْدِ، حَقِّ الحَقِيْقَةِ العَيْنِيَّةِ، وَهَويَّةِ المَشَاهِدِ الغَيْبِيَّةِ، تَفْصِيْلِ الإجْمَالِ الكُلِيِّ، الآيَةِ الكُبْرَى فِي التَّجَلِّي وَالتَّدَلِّي، نَفَس الأَنْفَاسِ الرُّوْحِيَّةِ، كُلِيَّةِ الأَجْسَام الصُّوريَّةِ ، عَرْش العُرُوْش الذَّاتِيَّةِ ، صُوْرَةِ الكَمَالاَتِ الرَّحْمَانِيَّةِ ، لَوْح مَحْفُوْظِ عِلْمِكَ المَخْزُوْن، وَسِرِّ كِتَابِكَ المَكْنُوْن الَّذِي لاَ يَمَّسُهُ إِلاَّ المُطَهَّرُوْن، يَا فَاتِحَةَ المَوْجُوْدَاتِ، يَا جَامِعَ بَحْرَي الحَقَائِقِ الأَزَلِيَّاتِ وَالأَبَدِيَّاتِ، يَا عَيْنَ جَمَالِ الإِخْتِرَاعَاتِ وَالإِنْفِعَالاَتِ، يَا نُقْطَةَ مَرْكِز جَمِيْعِ التَّجَلِّيَاتِ، يَا عَيْنَ حَيَاةٍ الحُسْنِ الَّذِي طَارَتْ مِنْهُ رُشَاشَاتٌ فَاقْتَسَمَتْهَا بِحُكْمِ الْمَشِيْئَةِ الإِلَهِيَّةِ جَمِيْعُ الْمُبْدَعَاتِ، يَا مَعْنَى كِتَابِ الحُسْن الْمُطْلَق الَّذِي اعْتَكَفَتْ فِي حَضْرَتِهِ جَمِيْعُ المَحَاسِن لِتَقْرَأَ حُرُوْفَ حُسْنِهِ المُقَيَّدَاتُ، يَا مَنْ أَرْخَتْ حَقَائِقُ الكَمَال كُلُّهَا بُرْقَعَ الحِجَابِ دُوْنَ الخَلْق، وَأَجْمَعَتْ أَنْ لاَ تَنْظُرَ لِغَيْرِهِ إلاَّ بِهِ مِنْ جَمِيْع

المُكَوِّنَاتِ، يَا مَصَبَّ يَنَابِيْع ثُجَاجِ الأَنْوَارِ السُّبْحَانِيَّاتِ الشَّعْشَعَانِيَّاتِ، يَا مَنْ تَعَشَّقَتْ بِكَمَالِهِ جَمِيْعُ المَحَاسِن الإِلَهِيَّاتِ، يَا يَاقُوْتَهَ الأَزَل، يَا مِغْنَاطِيْسَ الكَمَالاَتِ، قَدْ آيَـسَتِ العُقُوْلُ وَالفُّهُ وْمُ وَالأَلْسُنُ وَجَمِيْعُ الإِدْرَاكَاتِ أَنْ تَقْرَأَ رُقُوْمَ مَسْطُوْر كُنْهِيَّاتِكَ المُحَمَّدِيَّةِ، أَوْ تَصِلَ إِلَى حَقِيْقَةِ مُكَوِّنَاتِ عُلُوْمِكَ اللَّدُنِيَّاتِ، وَكَيْفَ لاَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ وَمِنْ لَوْح مَحْفُوْظِ كُنْهِكَ قَرَأَ المُقَرَّبُوْنَ كُلُّهُمْ حَقِيْقَةَ التَّجَلِيَاتِ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ يَا زَيْنَ البَرَايَا، يَا مَنْ لَوْلاً هُوَ لَمْ تَظْهَرْ لِلْعَالَم عَيْنٌ مِنَ الخَفِيَّاتِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ نُوْركَ اللَّمِع، وَمَظْهَر سِرِّكَ الهَامِع ، الَّذِي طَرَّرْتَ بِجَمَالِهِ الأَكْوَانَ ، وَزَيَّنْتَ بِبَهْجَةِ جَلاَلِهِ الأَوَانَ، الَّذِي فَتَحْتَ ظُهُوْرَ العَالَم مِنْ نُوْر حَقِيْقَتِهِ، وَخَتَمْتَ كَمَالَهُ بِأَسْرَارِ نُبُوَّتِهِ، فَظَهَرَتْ صُوَرُ الحُسْنِ مِنْ فَيْضَهِ فِي أَحْسَن تَقْويْم، وَلَوْلا هُوَ مَا ظَهَرَتْ لِصُوْرَةِ عَيْن مِنَ العَدَم

الرَّمِيْمِ، الَّذِي مَا اسْتَغَاتَكَ بِهِ جَائِعٌ إِلاَّ شَبِعَ، وَلاَ ظَمْآنُ إِلاَّ رَحِيَ، وَلاَ خَائِفُ إِلاَّ أَغِيْثَ، وَإِلَّ لَهْفَانُ إِلاَّ أُغِيْثَ، وَإِنِّي لَهْفَانُ إِلاَّ أُغِيْثَ، وَإِنِّي لَهْفَانُ مُسْتَغِيْثُكَ أَسْتَمْطِرُ رَحْمَتَكَ الوَاسِعَةَ مِنْ خَزَائِن جُوْدِكَ فَأَغِثْنِي مُسْتَغِيْثُكَ أَسْتَمْطِرُ رَحْمَتَكَ الوَاسِعَةَ مِنْ خَزَائِن جُوْدِكَ فَأَغِثْنِي يَا رَحْمَنُ، يَا مَنْ إِذَا نَظَرَ بِعَيْنِ حِلْمِهِ وَعَفْوِهِ لَمْ يَظْهَرْ فِي جَنْبِ كِبْرِيَاءِ حِلْمِهِ وَعَفْوِهِ لَمْ يَظْهَرْ فِي ، وَتُبُ عَلَيّ ، وَتَجَاوَزْ كِبْرِيَاءِ حِلْمِهِ وَعَظْمَةٍ عَفْوِهِ ذَنْبُ ، اغْفِرْ لِي ، وَتُبْ عَلَيّ ، وَتَجَاوَزْ عَنْ يَا كَرِيْمُ.

#### ١٠٦ فِينَالِيَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنَهِكَ تَهُ لَيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى عَيْنِ بَحْرِ الحَقَائِقِ الوُجُوْدِيَّةِ المُطْلَقَةِ المُطْلَقَةِ اللَّهُوْتِيَّةِ، وَمَنْبَعِ الرَّقَائِقِ اللَّطِيْفِيَّةِ المُقَيَّدَةِ النَّاسُوْتِيَّةِ، صُوْرَةِ اللَّهُوْتِيَّةِ، وَسِرِّ إطْلاَقِ الأَحَدِيَّةِ، المَجْلَى الأُلُوْهِيَّةِ، وَسِرِّ إطْلاَقِ الأَحَدِيَّةِ،

عَرْشِ اسْتِوَاءِ الذَّاتِ، وَجْهِ مَحَاسِنِ الصِّفَاتِ، مُزِيْلِ بُرْقِعِ حِجَابِ ظُلُمَاتِ اللَّبْسِ بِطَلْعَةِ شَمْسِ حَقَائِقِ كُنْهِ ذَاتِهِ الْأَنْفَسِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ الأَنْفَسِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ الأَعْدَادِ كُلِّهَا مِنْ حَيْثُ انْتِهَاؤِهَا فِي عِلْمِكَ، وَمِنْ حَيْثُ لاَ أَعْدَادَ، وَمِنْ حَيْثُ لاَ أَعْدَادَ، وَمِنْ حَيْثُ لاَ أَعْدَادَ، وَمِنْ حَيْثُ لاَ أَعْدَادَ، وَمِنْ حَيْثُ إِحَاطَتُكَ بِمَا تَعْلَمُ لِنَفْسِكَ مِنْ غَيْرِ انْتِهَاءٍ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ صَلاَةً أَنَالُ بِبَرَكَتِهَا التَّسْلِيْمَ فِي جَمِيْعِ الأَحْوَالِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ صَلاَةً أَنَالُ بِبَرَكَتِهَا التَّسْلِيْمَ فِي جَمِيْعِ الأَحْوَالِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ صَلاَةً أَدْرِكُ بَبَرَكَتِهَا الإَخْلاصَ فِي سَائِر الأَعْمَال.

### ١٠٧ بِنَــِ اللَّهِ التَّهِ التَّهِ اللَّهِ التَّهِ اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ

ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسليمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ صَلاَةً تُصْلِحُ لِيْ بِبَرَكَتِهَا الأَقْوَالَ وَالأَفْعَالَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا

مُحَمَّدِ صَلاَةً أُحْفَظُ بِهَا مِنْ جَمِيْعِ السَّيِّئَاتِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ صَلاَةً أُعْصَمُ بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الشَّهَوَاتِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ صَلاَةً أُعَاذُ بِهَا مِنْ كُلِّ الغَفَلاَتِ، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا نَبِيَّ اللَّهِ، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيْبَ اللَّهِ،الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا صَفِيَّ اللّهِ، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا سَيّدِي يَا صَفْوَةَ اللّهِ، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا عَبْدَ اللَّهِ،الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا مَحْبُوْبَ الحَضَرَاتِ الإِلَهِيَّةِ ، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا يَعْسُوْبَ الحَظَائِرِ الرَّبَّانِيَّةِ، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا مَطْلُوْبَ النَّظَرَاتِ الحَقِيَّةِ ، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَئِيْسَ دِيْوَانِ الكِبْرِيَاءِ، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا فَرِيْدَ الأَصْفِيَاءِ،الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ

يَا سَيِّدِي يَا إِمَامَ أَهْل بِسَاطِ القُرْبِ،الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا ذَا الجَمَالِ المَحْبُوْبِ لأَهْلِ الحُبِّ،الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا جَبَلَ قَافِ عَظَمَةِ التَّجَلِّيَاتِ،الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا بَحْرَ مُحِيْطِ أَسْرَارِ الصِّفَاتِ، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَسَلَّمَ صَلاَةً وَسَـلاَمَاً يَكُوْنَان بِقَدْرِ عَظَمَةِ الذَّاتِ وَآلِكِ وَصَحْبِكَ وَالزَّوْجَاتِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى جَمَال حَضَرَاتِكَ، وَجَمِيْل مَصْنُوْعَاتِكَ، وَمِرْآةِ ذَاتِكَ، وَمَجْلَى صِفَاتِكَ، قِبْلَةَ تَجَلِّيَاتِكَ، وَوجْهَةِ عَظَمَاتِكَ، وَمِنْحَةَ هِبَاتِكَ، وَعَظِيْمَ مَمْلَكَتِكَ، إنْ سَان عَيْن مُكَوِّنَاتِكَ، وَفَريْدِ جَلِيْل مَخْلُوْقَاتِكَ، المُصَفَّى المُصطفَى، وَالمُوَفَّى ذِيْ الوَفَا، وَالمُنَقَّى المُنْتَقَى، وَالْمُرْتَقِى المَرْقَى، وَالحَبِيْبِ المُجْتَبَى، وَسِيْلَةِ آدَمَ وَالخَلِيْل، وَاسِطَةِ مُوْسَى وَنُوْحِ الجَلِيْل، وَمُمِدِّ عِيْسَى وَدَاوُدَ خَلِيْفَتِكَ الجَمِيْل، الفَيَّاضِ عَلَى كُلِّ نَبِيٍّ وَرَسُوْلَ،الوَاهِبِ لِكُلِّ وَلِيٍّ فَاضِل وَمَفْضُوْل، خِزَانَةِ عَطَاءِ مَلاَئِكَتِكَ الكِرَام، وَوَلِيِّ خِزَانَتِكَ لِكُلِّ الكَائِنَاتِ بلاً كَلاَم ،اللَّهُمَّ اِمْلاً سُويْدَاءَنَا مِنْ سَنَاهُ وَقُلُوْبَنَا مِنْ نَعْمَاهُ وَقُلُوْبَنَا مِنْ نَعْمَاهُ وَأَهِّلْنَا لِمُجَالَسَتِهِ فِي كُلِّ دِيْوَانٍ وَأَلْحِقْنَا بِجَلاَلَتِهِ فِي كُلِّ وَيُوانٍ وَأَلْحِقْنَا بِجَلاَلَتِهِ فِي كُلِّ مَشْهَدٍ يَنَالُهُ إِنْسَانُ إِنَّكَ وَلِيُّ العَطَاءِ وَالإِمْتِنَانِ ،اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى حَبِيْبِنَا الصَّافِي.

### ١٠٨ بِسْ مِلْ النَّحْزَ الرَّحْدَ التَّحْزَ الرَّحْدَ التَّحْزَ الرَّحْدَةِ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتِهِكَ تَهُ وَيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى طَبِيْبِنَا الشَّافِي، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى خِلِّنَا وَبَارِكْ عَلَى مَوْعِدِنَا المُوَافِي، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى خِلِّنَا الوَافِي، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى غَيَاثِنَا الكَافِي، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى غَيَاثِنَا الكَافِي، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى غَياثِنَا الكَافِي، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى غَياثِنَا الكَافِي، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى بَحْرِ العَظَمَةِ الرَّبَّانِيَّةِ، وَبَرِّ الأَسْرَارِ الإلَهِيَّةِ، وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى بَحْرِ العَظَمَةِ الرَّبَّانِيَّةِ، وَبَرِّ الأَسْرَارِ الإلَهِيَّةِ، بَاطِنِ العُلُومِ القُرْآنِيَّةِ، وَظَاهِرِ الأَنْوَارِ الوُجُوْدِيَّةِ، قُطْبِ كَثِيْبِ

الزِّيَارَاتِ فِي الجِنان، وَغَوْثِ حَضْرَةِ الوَسِيْلَةِ وَالإحْسَان، السَّاري سِرُّهُ فِي جَمِيْعِ الأَعْيَانِ، وَالفَائِضِ نُوْرُهُ عَلَى سَائِر الخِلاَّن، مُحَمَّدِكَ المَحْمُوْدِ وَصَفِيِّكَ يَا رَحْمَنُ، اللَّهُمَّ صَفِّنَا بِصِفَاتِهِ، وَاجْعَلْنَا مِنْ أَخِلاَّئِهِ، وَصَدِّرْنَا فِي صَدْر دِيْـوَان أَوْلِيَائِـهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ مِنْ بَعْدِهِ صَلاَةً وَسَلاَماً يَدُوْمَان بِدَوَام عَطَائِهِ، اللَّهُمَّ فَارِجَ الهَمِّ، كَاشِفَ الغَمِّ، مُجِيْبَ دَعْوَةِ المُضَطَرِّيْنَ، رَحْمَنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَرَحِيْمَهُمَا، أَنْتَ تَرْحَمُنِي فَارْحَمْنِي بِرَحْمَةٍ تُغْنِيْنِي بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ، اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض، عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، إِنِّي أَعْهَدُ إِلَيْكَ فِي هَذِهِ الحَيَاةِ الدُّنْيَا: أَنِّي أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إلاَّ أَنْتَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ، فَإِنَّكَ إِنْ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي تُقَرِّبُنِي مِنَ الشَّرِّ، وَتُبَاعِدُنِي مِنَ الخَيْر، وَإِنِّي لاَ أُطِيْقُ إلاَّ برَحْمَتِكَ، فَاجْعَلْ لِي عِنْدَكَ عَهْدَاً تُوْفِيْنِيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ المِيْعَادَ،اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الصِّحَّةَ ، وَالعِفَّةَ وَالْأَمَانَةَ ، وَحُسْنَ الخُلُق ، وَالرِّضَا بِالقَدَر ،

اللَّهُمَّ اجْعَلْ ثَوَابَ صَلاَتِي لِمَحْمُوْدِكَ الْمُنْتَقَى، وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَهْلِ اللَّهُمَّ الجُعَلْ ثَوَابَ صَلاَتِي لِمَحْمُوْدِكَ المُنْتَقَى، وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَهْلِ اللَّهُمَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللِمُ الللْمُ اللَّلِمُ اللْ

#### ١٠٩ إِسْ اللَّهُ الرَّهُ الرّ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنِهِكَتَهُ وَيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَنَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ بِجَمِيْعِ الشُّؤُوْنِ فِي الظُّهُوْرِ وَالبُطُوْنِ، عَلَى مَنْ مِنْهُ انْشَقَّتِ الأَسْرَارُ الكَامِنَةُ فِي ذَاتِهِ العَلِيَّةِ ظُهُوْراً، وَفِيْهِ وَانْفَلَقَتِ الأَنْوَارُ المُنْطَوِيَةُ فِي سَمَاءِ صِفَاتِهِ السَّنِيَّةِ بُدُوْراً، وَفِيْهِ وَانْفَلَقَتِ الأَنْوَارُ المُنْطَوِيَةُ فِي سَمَاءِ صِفَاتِهِ السَّنِيَّةِ بُدُوْراً، وَفِيْهِ الْرَّتَقَتِ الحَقَائِقُ مِنْهُ إِلَيْهِ، وَتَنَزَّلَتْ عُلُومُ آدَمَ بِهِ فِيْهِ عَلَيْهِ، وَلَيْهِ، فَأَعْجَزَ كُلاَّ مِنَ الخَلاَئِقِ فَهْمُ مَا أُوْدِعَ مِنَ السِّرِّ فِيْهِ، وَلَهُ فَأَعْجَزَ كُلاَّ مِنَ الخَلاَئِقِ فَهْمُ مَا أُوْدِعَ مِنَ السِّرِّ المَصُونُ لَمْ تَضَاءَلَتِ الفُهُومُ وَكُلُّ عَجْزُهُ يَكُفِيْهِ، فَذَلِكَ السِّرُّ المَصُونُ لَمْ يُدْرِكُهُ مِنَّا سَابِقُ فِي وُجُودِهِ، وَلاَ يَبْلُغُهُ لاَحِقُ عَلَى سَوَابِقِ يَدُرِكُهُ مِنَّا سَابِقُ فِي وُجُودِهِ، وَلاَ يَبْلُغُهُ لاَحِقُ عَلَى سَوَابِقِ شُهُوْدِهِ، فَلَا مَابِقُ مِنْ نَبِي رِيَاضُ المُلْكِ وَالمَلَكُوْتِ بِزَهْرِ جَمَالِهِ شَمْهُوْدِهِ، فَأَعْظِمْ بِهِ مِنْ نَبِي رِيَاضُ المُلْكِ وَالمَلَكُوْتِ بِزَهْرِ جَمَالِهِ مَالِهِ عَلْمَ عِهِ مِنْ نَبِي رِيَاضُ المُلْكِ وَالمَلَكُوْتِ بِزَهْرِ جَمَالِهِ مَالِهِ مَا لَهُ مَا أَوْدِهِ وَالمَلَكُوْتِ بِزَهْرِ جَمَالِهِ وَالمَلَكُوْتِ بِزَهْرِ جَمَالِهِ

الزَّاهِر مُؤَنَّقَةٌ ، وَحِيَاضُ مَعَالِم الجَبَرُوْتِ بِفَيْض أَنْوَار سِرِّهِ البَاهِر مُتَدَفِّقَةً ، وَلاَ شَيْءَ إلاَّ وَهُوَ بِهِ مَنُوْطُ، وَبِسِرِّهِ السَّارِي مُحَوَّطُ، إِذْ لَوْلاَ الوَاسِطَةُ فِي كُلِّ صُعُوْدٍ وَهُبُوْطٍ لَذَهَبَ كَمَا قِيْلَ المَوْسُوْطُ، صَلاَةً تَلِيْقُ بِكَ مِنْكَ إِلَيْهِ، وَتَتَوَارَدُ الخَلْقَ الجَدِيْدَ، وَالفَيْضَ اللَّدِيْدَ عَلَيْهِ، وَسَلاَماً يُجَارِي هَذِهِ الصَّلاَةَ فَيْضُهُ وَفَضْلُهُ كَمَا هُوَ أَهْلُهُ، وَعَلَى آلِهِ شُمُوْس سَمَاءِ العُلاَ، وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَلاَ، اللَّهُمَّ إِنَّهُ سِرُّكَ الجَامِعُ لِكُلِّ الأَسْرَارِ، وَنُوْرُكَ الوَاسِعُ لِجَمِيْعِ الأَنْوَارِ، وَدَلِيْلُكَ الدَّالُّ بِكَ مِنْكَ عَلَيْكَ، وَقَائِدُ رَكْبِ عَوَالِمِكَ إِلَيْكَ، وَحِجَابُكَ الأَعْظَمُ القَائِمُ لَكَ بَيْنَ يَدَيْكَ، فَلاَ يَصِلُ وَاصِلُ إلاَّ إِلَى حَضْرَتِهِ المَانِعَةِ، وَلاَ يَهْتَدِي حَائِرٌ إِلاَّ بِأَنْوَارِهِ اللَّامِعَةِ، اللَّهُمَّ أَلْحِقْنِي بِنَسِيهِ الرُّوْحِيِّ، وَحَقِّقْنِي بِحَسَبِهِ السُّبُوْحِيِّ، وَعَرِّفْنِي إِيَّاهُ مَعْرِفَةً أَشْهَدُ بِهَا مَحْيَاهُ، وَأَصِيْرُ بِهَا مَجْلاَهُ، كَمَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ، وَأَسْلَمُ بِهَا مِنْ

وُرُوْدِ مَواردِ الجَهْل يعَوَارفِهِ، وَأَكْرَعُ بِهَا مِنْ مَوَاردِ الفَضْل بِمَعَارِفِـهِ، وَاحْمِلْنِي عَلَـي نَجَائِـبِ لُطْفِكَ، وَرَكَائِـبِ حَنَانِـكَ وَعَطْفِكَ، وَسِرْ بِي فِي سَبِيْلِهِ القَويْم، وَصِرَاطِهِ المُسْتَقِيْم، إلَى حَضْرَتِهِ المُتَصِّلَةِ بِحَضْرَتِكَ القُدْسِيَّةِ،المُتَبَلِّجَةِ بِتَجَلِّيَاتِ مَحَاسِنِهِ الْأُنْسِيَّةِ ، حَمْلاً مَحْفُوْفَاً بِجُنُوْدِ نُصْرَتِكَ ، وَاجْعَلِ اللَّهُمَّ رُوْحَهُ سِرَّ حَقِيْقَتِى ذَوْقاً وَحَالاً، وَحَقِيْقَتَهُ جَامِعَ عَوَالِمِي فِي مَجَامِع مَعَالِمِي حَالاً وَمَآلاً ، وَحَقِّقْنِي بِذَلِكَ عَلَى مَا هُنَالِكَ بِتَحْقِيْق الحَـقِّ الأَوَّل وَالآخِر، وَالظَّـاهِر وَالبَاطِن، يَـا أَوَّلُ فَلَـيْسَ قَبْلَـكَ شَيْءٌ، يَا آخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، يَا ظَاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، يَا بَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيْءُ، اسْمَعْ نِدَائِي فِي بَقَائِي وَفَنَائِي، بِمَا سَمِعْتَ بِهِ نِدَاءَ عَبْدِكَ زَكَريًّا، وَاجْعَلْنِي عَنْكَ رَاضِياً وَعِنْدَكَ مَرْضِيًّا، وَانْصُرْنِي بِكَ لَكَ عَلَى عَوَالِم الجِنِّ وَالإنْس وَالْمُلْكِ، وَأَيِّدْنِي بِكَ لَكَ بِتَأْيِيْدِ مَنْ سَلَكَ فَمَلَكَ، وَمَنْ مَلَكَ

فَسَلَكَ، وَاجْمَعْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، وَأَزِلْ عَن العَيْن غَيْنَكَ، وَحُلَّ بَيْنِي وَبَيْنَ غَيْرِكَ، وَاجْعَلْنِي مِنْ أَئِمَّةٍ خَيْرِكَ، اللَّهُ مِنْهُ بِدْئُ الْأَمْر،اللَّهُ الْأَمْرُ إِلَيْهِ يَعُوْدُ،اللَّهُ وَاجِبُ الوُّجُوْدِ،وَمَا سِوَاهُ مَفْقُوْدٌ ، إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ القُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ فِي كُلِّ اقْتِرَابٍ وَابْتِعَادٍ، وَانْتِهَاض وَاقْتِعَادٍ، رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُّنْكَ رَحْمَـةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَداً، وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ اهْتَدى بِكَ فَهُدِي، حَتَّى لاَ يَقَعَ مِنَّا نَظَرٌ إلاَّ عَلَيْكَ، وَلاَ يَسِيْرُ بِنَا وَطَرٌ إلاَّ إلَيْكَ، وَسِرْ بِنَا فِي مَعَارِجٍ مَدَارِجِكَ، اللَّهُمَّ فَصَلِّ وَسَلِّمْ مِنَّا عَلَيْهِ أَفْضَلَ الصَّلاَةِ وَأَكْمَلَ التَّسْلِيْمِ، فَإِنَّا لاَ نُقَدِّرُ قَدْرَهُ العَظِيْمَ، وَلاَ نُدْرِكُ مَا يَلِيْقُ بِهِ مِنَ الإحْتِرَامِ وَالتَّعْظِيْمِ، صَلَوَاتُ اللَّهِ تَعَالَى وَسَلاَمُهُ، وَتَحِيَّاتُهُ وَرَحْمَتُهُ وَبَرَكَاتُهُ، عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ ، وَرَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْأُمِيِّ ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ ، عَدَدَ الشَّفْع وَالوَتْر، وَعَدَدَ كَلِمَاتِ رَبِّنَا التَّامَّاتِ الْمُبَارَكَاتِ.

### ١١٠ بِسْ اللَّهِ ٱلرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهِ الرَّهُ الر

## ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنِ كَتَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ العَلاَمَةِ وَالغَمَامَةِ ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي هُـوَ أَبْهَـى مِنَ الشَّمْسِ وَالقَمَرِ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ نَبَاتِ الأَرْض وَأَوْرَاقَ الشَّجَرِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ الَّذِي جَمَعْتَ بِهِ شَتَاتَ النُّفُوْسِ، وَنَبِيِّكَ الَّذِي جَلَّيْتَ بِهِ ظَلاَمَ القُلُوْبِ، وَحَبِيْبِكَ الَّذِي اخْتَرْتَهُ عَلَى كُلِّ حَبِيْبٍ، اللَّهُمَّ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِجَاهِ مُحَمَّدٍ، صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ صَلاَةَ الرِّضَا، فِي كُلِّ لَمْحَةٍ عَدَدَ مَعْلُوْمَاتِكَ تَعْظِيْمَاً لِحَقِّهِ، وَلاَ تَكِلْنِي إِلَى سِوَاكَ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَددِ كُلِّ دَاءٍ وَدَوَاءٍ،

وَبَارِكُ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ كَثِيْراً، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلاَةً تَكُوْنُ لَنَا عَلَى اللهِ بَابَاً مَشْهُوْداً، وَعَنْ أَعْدَائِهِ حِجَابَاً مَسْدُوْدَاً وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الأَعْظَمِ المَكْتُوْبِ مِنْ نُوْرِ وَجْهِكَ الأَعْلَى، المُؤَيَّدِ الدَّائِم البَاقِي، المُخَلَّدِ فِي قَلْبِ نَييِّكَ وَرَسُوْلِكَ مُحَمَّدٍ، وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الأَعْظَم الوَاحِدِ بِوَحْدَةِ الأَحَدِ المُتَعَالِي عَنْ وَحْدَةِ الكَمِّ، وَالعَددِ المُقَدَّس عَنْ كُلِّ أَحَدٍ، وَبِحَقِّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَـدُ، اللَّهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِـدْ وَلَـمْ يُوْلَـدْ، وَلَمْ يَكُـنْ لَـهُ كُفُـوَاً أَحَدُ ﴾ أَنْ تُصلِّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سِرِّ حَيَاةِ الوُجُودِ، وَالسَّبَبِ الْأَعْظَم لِكُلِّ مَوْجُوْدٍ، صَلاَةً تُثَبِّتُ فِي قَلْبِيَ الإيْمَانَ، وَتُحَفِّظُنِي القُرْآنَ، وَتُفَهِّمَنِي مِنْهُ الآيَاتِ، وَتَفْتَحَ لِي بِهَا نُـوْرَ الجَنَّاتِ، وَنُوْرَ النَّعِيْم، وَنُوْرَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهـكَ الكَريْم، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلاَةً تَهَبُّ

لَنَا بِهَا أَكْمَلَ الْمُرَادِ وَفَوْقَ الْمُرَادِ، فِي دَارِ الدُّنْيَا وَدَارِ الْمَادِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ، وَبَارِكْ وَسَلِّمْ عَدَدَ مَا عَلِمْتَ، وَزِنَةَ مَا عَلِمْتَ، وَمِلْءَ مَا عَلِمْتَ، الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ، يَا نَبِيَّ اللَّهِ، يَا رَسُوْلَ اللهِ، يَا سَيِّدَ العَوَالِم، يَا سَيِّدِنَا يَا مُحَمَّدُ، يَا سَيِّدِنَا يَا أَحْمَدَ، يَا حَبِيْبَ اللّهِ، يَا أَبَا إِبْرَاهِيْمَ، يَا أَبَا القَاسِم، يَا مَنْ خَلَقَ اللَّهُ مِنْ نُوْرِهِ جَمِيْعَ المَخْلُوْقَاتِ، وَأَعْطَاهُمْ بِقِسْمَتِهِ كُلاًّ الأَرْزَاقَ وَالكَمَالاَتِ، وَكَتَبَ اسْمَكَ عَلَى العَرْش مَعَ اسْمِهِ، وَرَفَعَ ذِكْرَكَ مَعَ ذِكْرهِ، وَأَخَذَ العَهْدَ عَلَى أَنْبِيَائِهِ بِنُصْرَتِكَ وَالإِيْمَان بِنُبُوَّتِكَ، ثُمَّ خَصَّكَ بِتَنْزِيْلِ التَّنْزِيْلِ بَعْدَ أَنْ بَشَّرَ بِكَ فِي كُتُبِهِ كَالزَّبُوْرِ وَالتَّوْرَاةِ وَالإنْجِيْلِ، وَنَشَرَ عِلْمَ نُبُوَّتِكَ مِنْ طَىِّ الكِتْمَان فِي عَوَالِم المُلْكِ وَالإنْس وَالجَانِّ، فَهَتَفَتْ بِكَ الهَوَاتِفُ فِي كُلِّ مَكَان، وَبَشَّرَتْ بِكَ الأَحْبَارُ وَالرُّهْبَانُ وَالكُهَّانُ، وَسَارَتْ بِأَخْبَارِكَ يَا دَعْوَةَ الخَلِيْلِ وَبُشْرَى المَسِيْحِ الرُّكْبَانُ،

حَتَّى أَظْهَرَكَ اللَّهُ بِالنُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ أَكْمَلَ المَظَاهِرِ، وَتَحَقَّقَ بِكَ مَا وَرَدَ فِي شَأْنِكَ مِنَ العَلاَمَاتِ وَالبَشَائِر، وَتَبَيَّنَ أَنَّ عِلْمَ الأَوَائِل فِيْكَ كَانَ مُطَابِقًا لِمُشَاهَدَةِ الأَوَاخِر، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ سُلاَلَةِ السَّادَةِ الأَكَابِرِ الأَعَاظِم، يَا كَرِيْمَ الذَّاتِ وَالصِّفَاتِ، يَا ابْنَ الأَكَارِم وَالكَرَائِم، يَا فَخْرَ الآبَاءِ وَالأُمَهَّاتِ مِنْ حَوَّاءَ إِلَى آمِنَةً، وَمِنْ آدَمَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْن عَبْدِ المُطَّلِبِ ابْن هَاشِمَ، يَا أَصْلَ جَمِيْعِ الخَيْرَاتِ الَّذِي تَفَرَّعَتْ عَنْهُ كُلُّ الفَضَائِل وَالْمَكَارِم، يَا مَنْ خَلَقَ اللَّهُ نُوْرَهُ قَبْلَ الخَلْق، وَخَلَقَ مِنْهُ جَمِيْعَ الأَشْيَاءِ، ثُمَّ أَطْلَعَ شَمْسَهُ المُشْرِقَةَ فِي بُرُوْجِ الأُمَّهَاتِ وَالآبَاءِ، وَلَمْ يَزَلْ يَنْتَقِلُ فِيْهِمْ انْتِقَالَ البَدْرِ فِي مَنَازِلَ السَّمَاءِ، إِلَى أَنْ حَلَّ فِي أَبَوَيْكَ عَبْدِ اللهِ الأَغَرِّ وَآمِنَةَ الغَرَّاءِ، فَلِلَّهِ دَرُّهُمَا أَنْجَبُ أُمَّ اقْتَرَنَتْ بِأَنْجَبِ الآبَاءِ، فَحَمَلَتْ بِكَ يَا أَبَا العَوَالِم يَا سَيِّدَ الْأَنْبِيَاءِ، وَأَتَتْ قَوْمَهَا بِأَفْضَل مِمَّا حَمَلَتْ قَبْلُ مَرْيَمُ العَذْرَاءُ، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِيْنَ، يَا مَنْ ظَهَرَ لِلنَّاسِ فِي مُدَّةِ حَمْلِكَ وَولاَدَتِكَ مَا انْتَشَرَتْ أَخْبَارُهُ فِي العَالَمِيْنَ، وَانْكَشَفَتْ أَسْرَارُهُ لِلْعَارِفِيْنَ، وَسَطَعَتْ أَنْوَارُهُ لِلْنَّاظِرِيْنَ، وَصَـدَحَتْ أَطْيَارُهُ لِلسَّامِعِيْنَ مِنْ أَعْلاَم نُبُوَّتِكَ البَاهِرَةِ، وَآيَاتِ رسَالَتِكَ الظَّاهِرَةِ، وَشُمُوْس فَضَائِلِكَ السَّافِرَةِ، وَبَرَاهِيْن دَلاَئِلِكَ القَاهِرَةِ، أَمَا دَلَّتْ عَلَى نُبُوَّتِكَ رُؤْيَا المُوْبَذَان، وَانْشِقَاق الإيْوَان، وَغَيْض مِيَاهِ الفُرْس، وَخُمُوْدِ النِّيْرَان، وَتَنْكِيْس الأَصْنَام وَالأَوْثَان، أَمَا ظَهَرَ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لِقُرْبِ ظُهُوركَ بَشَائِرُ الاسْتِبْشَار، وَعَمَّ قُرَيْشًا بِيُمْنِكَ السُّرُوْرُ وَاليَسَارُ، وَاخْتُصَّتْ أُمُّكَ بِرُؤْيَةِ عَجَائِبِ الآياتِ وَسَوَاطِعِ الأَنْوَارِ، وَامْتَازَتْ عَنْ جِيَادِ النِّسَاءِ بإحْرَازِهَا قَصَبَ السَّبْقِ فِي مِضْمَارِ الفَخَارِ، عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مِنْ صَلَوَاتِ اللهِ وَتَسْلِيْمَاتِهِ، وَتَحِيَّاتِهِ وَبَرَكَاتِهِ، فِي كُلِّ لَحْظَةٍ مَا يُمَاثِلُ فَضْلَكَ العَظِيْمَ، وَيُعَادِلُ قَدْرَكَ الفَخِيْمَ، وَيَجْمَعُ

## لَكَ فَضَائِلَ جَمِيْعِ أَنْوَاعِ الصَّلاَةِ وَالتَّسْلِيْمِ.

## ١١١ بِسُــِ اللَّهِ الرَّهُ فَالرَّهُ فَالرَّهُ فَالرَّهُ فَالرَّهُ فَالرَّهُ فَالرَّهُ فَالرَّهُ فَا

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنْهِكَ تَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ سَعِدَتْ بِهِ مُرْضِعَتُهُ السَّعْدِيَّةُ بَعْدَ الشَّقَاءِ، وَأَبْدَلَ اللهُ شِدَّتَهَا بِالرَّخَاءِ، وَقَوِيَتْ أَتَانُهَا النَّعْيِيْفَةَ، اللهِ وَأَنْتَ مَعَ وَدَرَّتْ شَاتُهَا الْعَجْفَاءُ، وَأَتَنْكَ عِنْدَهَا مَلاَئِكَةُ اللهِ وَأَنْتَ مَعَ ابْنِهَا فِي الصَّحْرَاءِ، فَشَقُّوْا صَدْرَكَ الشَّرِيْفَ وَحَشَوْهُ إِيْمَانَا اللهَ أَوْلاَكَ مِنْ فَضْلِهِ مَا أَوْلاكَ، قَبَّلُوا رَأْسَكَ وَقَالُوا إِنَّكَ لَوْ وَحِكْمَةً ، وَوَزَنُوكَ فَرَجَحْتَ عَلَى جَمِيْعِ الأُمَّةِ، وَلِعِلْمِهِمْ بِأَنَّ اللهَ أَوْلاَكَ مِنْ فَضْلِهِ مَا أَوْلاكَ، قَبَّلُوا رَأْسَكَ وَقَالُوا إِنَّكَ لَوْ تَدْرِي مَا يُرَادُ بِكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ لَقَرَّتْ عَيْنَاكَ، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَللهُ بَعْدَ عَبْدِ اللهِ بِحِرْزِ عَلَيْكَ أَلَيْهِ بَعْدَ عَبْدِ اللهِ بِحِرْزِ

عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مُدَّةً مِنَ الزَّمَانِ، ثُمَّ أَحْرَزَهُ أَبُوْ طَالِبَ فَقَامَ بِحُقُوْق الصِّيَانَةِ وَالْأَمَانَةِ وَالْأَمَانِ، وَلَمْ يَزَلْ يَتَعَاهَدُكَ بِكَمَالِ الشَّفَقَةِ وَالرَّأْفَةِ وَالحَنَانِ، حَتَّى كَانَ مِنْ ظُهُوْرِكَ مَا كَانَ، وَقَامَتْ بِنُصْرَتِكَ الأَكْوَانُ، وَآمَنَ بِكَ الإِنْسُ وَالجَانُّ، وَأَجَابَ دَعْوَتَكَ الجَمَادُ فَضْلاً عَنِ الحَيْوَانِ، وَمَالَ قَبْلَ البِعْثَةِ ظِلُّ الشَّجَرَةِ إِلَيْكَ، وَانْحَنَتْ أَغْصَانُهَا عَلَيْكَ، إِذْ سَافَرْتَ إِلَى الشَّام، وَخَصَّكَ اللهُ فِي الحَرِّ الشَّدِيْدِ وَالسَّفَرِ البَعِيْدِ بِتَظْلِيْلِ المَلاَئِكَةِ وَالغَمَامِ، وَمِنَ العَجَائِبِ أَنَّكَ لاَ ظِلَّ لَكَ يَا شَمْسَ الوُّجُوْدِ وَسَعْدَ السُّعُوْدِ، وَقَدْ عَاشَ فِي ظِلِّكَ الْأَنَامُ، والسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَوَّلَ الخَلْق، وَخَاتَم النَّبِيِّيْنَ، يَا مَنْ أَرْسَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ، وَنَبَّأَهُ وَآدَمُ بَيْنَ المَاءِ وَالطِّيْنِ، وَأَرْسَلَ إِلَيْكَ الرُّوْحَ الأَمِيْنَ بِالآيَاتِ البَيِّنَةِ وَالدِّيْنِ الْمُبِيْن، فَأَتَاكَ وَأَنْتَ فِي غَار حِرَاءَ تَعْبُدُ اللهَ عَلَى مِنْهَاج الحُنَفَاءِ، فَغَطَّكَ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى، وَضَمَّكَ إِلَيْهِ وَأَفْرَغَ فِيْكَ

بِقَوْلِهِ: اقْرَأْ بِاسْم رَبِّكَ مَا أَوْدَعَ اللَّهُ لَكَ مِنْ سِرِّ النَّابُوَّةِ لَدَيْهِ، فَرَجَعْتَ إِلَى سَيِّدَةِ النِّسَاءِ خَدِيْجَةَ الغَرَّاءِ، فَتَحَقَّقَتْ مَا كَانَتْ تَفْرسُهُ فِيْكَ مِنْ أَنَّكَ خَاتَمُ الأَنْبِيَاءِ، لِمَا سَمِعَتْهُ فِي شَأْنِكَ مِنَ الأَحْبَارِ وَالعُلَمَاءِ، وَقَالَتْ لَكَ إِذْ قُلْتَ لَهَا خَشِيْتُ عَلَى نَفْسِى قَوْلاً رَشَداً، أَحْرَزَتْ بِهِ فِي خِصَال الإيْمَان وَالعِرْفَانِ فَضْلَ السَّبْقِ: كَلاًّ وَاللَّهِ مَا يُخْزِيْكَ اللَّهُ أَبَدَاً ، إِنَّكَ لِتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الكَلَّ، وَتُكْسِبُ المَعْدُوْمَ، وَتُقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِيْنُ عَلَى نَوَائِبِ الحَقِّ ، وَحَدَّثْتُمَا بِذَلِكَ وَرْقَةَ بْنُ نَوْفَلَ ، فَهَنَّأَ وَبَشَّرَ، وَقَالَ لَكَ إِنَّهُ يَأْتِيْكَ النَّامُوْسُ الأَكْبَرُ، وَإِنَّكَ نَبِيُّ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّذِي بِهِ المَسِيْحُ بَشَّرَ، وَالكَلِيْمُ أَخْبَرَ، وَزَادَهُ يَقِيْنَاً أَنَّهُ هُـوَ وَسَائِرُ قَوْمِكَ عَلِمُوْكَ قَدْ نَشَأْتَ عَلَى أَكْمَل أَخْلاَق الرِّجَال، مُبَرَّأً مِنْ مَسَاوِي الخِلاَل ، مُتَّصِفاً بِمَحَاسِن الخِصَال ، مُسْتَجْمِعاً لأَنْوَاعِ الفَضْلِ وَالإِفْضَالِ، مُسْتَكْمِلاً لِجَمِيْعِ أَوْصَافِ الكَمَالِ.

### ١١٢ إِسْ إِللَّهِ الرَّهُ الر

# ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتِهِكَ تَهُ وَيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ أُسْرِيَ بِهِ فِي بَعْض لَيْلَةٍ مِنَ المَسْجِدِ الحَرَامِ إِلَى المَسْجِدِ الأَقْصَى، ثُمَّ عُرجَ بِهِ إِلَى المَحَلِّ الأَعْلَى وَالعَرْشِ الأَبْهَى، حَتَّى دَنَا فَتَدَلَّى، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْن أَوْ أَدْنَى، وَرَافَقَكَ أَخُوْكَ جِبْرِيْلُ وَأَنْتَ عَلَى البُرَاق رَاكِبٌ، وَرَأَيْتَ مَا رَأَيْتَ فِي طَرِيْقِكَ مِنْ أَنْوَاعِ العِبَرِ وَالعَجَائِبِ، فَلَمَّا أَتَيْتُمَا البَيْتَ الْمُقَدَّسَ قَدَّمَكَ فَصَلَّيْتَ بِالأَنْبِيَاءِ، ثُمَّ صَعَدَ بِكَ إِلَى السَّمَوَاتِ سَمَاءً سَمَاءً ، وَحَصَلَ لَكَ مِنَ المَلاَئِكَةِ وَالأَنْبِيَاءِ كَمَالُ الإحْتِفَالِ وَالإحْتِفَاءِ، وَرَأَيْتَ الجَنَّةَ وَالنَّارَ وَمَا فِيْهِمَا مِنْ أَحْوَالَ أَهْلَ السَّعَادَةِ وَالشَّقَاءِ، فَلَمَّا جُزْتُمَا السَّمَوَاتِ العُلَى، وَرَقَيْتُمَا أَرْفَعَ مُرْتَقَى، وَبَلَغْتُمَا سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى، لَمْ يَجُزْ لَهُ الجَوَازُ

فَانْتَهَى، وَتَقَدَّمْتَ وَحْدَكَ حَتَّى وَصَلْتَ إِلَى أَعْلَى مَقَام سَمِعْتَ فِيْهِ صَرِيْرَ الأَقْلاَم، وَزُجَّ بِكَ فِي النُّوْرِ حَتَّى حَظِيْتَ مَعَ كَمَال التَّنْزِيْهِ بِرُؤْيَةِ المَلِكِ العَلاُّم، وَبَلَغْتَ مَا لَمْ يَبْلُغْهُ مَخْلُوْقٌ مِنْ إكْرَام ذِي الجَلاَل وَالإكْرَام، وَرَجَعْتَ بِالصَّلَوَاتِ الخَمْس وَأَنْتَ لِجَمِيْعِ خَلْقِ اللَّهِ، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ شَرَّفَ اللهُ بِهِ مِنْ نَوْعِ الإنْسَانِ، وَبَعَتَهُ لِخَيْرِ الأُمَم بِخَيْرِ الأَدْيَانِ، وَقَيَّضَ مِنْ قَوْمِهِ وَصَحْبِهِ خَيْرَ أَنْصَارِ وَأَعْوَانٍ ، وَمَنَحَهُ مِنْ كُلِّ خَيْر فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ مُنْتَهَى مَا فِي الإمْكَان،قَدْ فَضَّلَكَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّيْنَ بِأَكْمَلِ الفَضَائِلِ، وَأَفْضَلِ الكَمَالاَتِ، وَأَكْثَرِ الدَّلاَئِل، وَأَظْهَر المُعْجِزَاتِ، وَأَعْظَم الحُجَجِ، وَأَدْوَم الآيَاتِ، وَلَمْ تُخْتَصَّ بِهَا الأَرْضُ حَتَّى ظَهَرَتْ فِي السَّمَوَاتِ، فَمِنْ ذَلِكَ بَلْ أَعْظَمُ مَا هُنَالِكَ القُرْآنُ الَّذِي عَجِزَ عَنْ مُعَارَضَتِهِ عَوَالِمُ المُلْكِ وَالإنْس وَالجَانِ، وَتَحَدَّى اللَّهُ بِهِ فُصَحَاءَ العَرَبِ مِنْ عَدْنَانَ وَقَحْطَانَ،

وَقَالَ لَهُمْ: ﴿ وَادْعُوْ مَن اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ ﴾ ، فَحَكَمَ بِالعَجْزِ عَلَى جَمِيْعِ الأَكْوَانِ، وَرُمِيَتْ لِبَعْثَتِكَ الشَّيَاطِيْنُ بِالشُّهُبِ فَهَوَتْ فِي الهَوَاءِ، وَأَصَابَ سَهْمَ دَعْوَتِكَ القَمَرَ فَانْشَقَّ فِي كَبِدِ السَّمَاءِ، وَحُبِسَتْ لأَمْرِكَ الشَّمْسُ مَرَّتَيْن مَرَّةً بِمَكَّةً وَمَرَّةً بِالصَّهْبَاءِ، فَتَمَّتْ سِيَادَتُكَ عَلَى العَوَالِم العُلُويَّةِ وَالسُّفْلِيَّةِ وَهَذَا مُنْتَهَى العُلاَ، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الرُّسْلِ الكِرَامِ، يَا أَسْنَاهُمْ فَضَائِلَ، وَأَسْمَاهُمْ دَلاَئِلَ، وَأَعْلاَهُمْ أَعْلاَمَ ، كُمْ لَقِيْتَ الجَيْشَ الكَبِيْرَ وَالجَمْعَ الكَثِيْرَ بِقَلِيْل مِنَ المَاءِ وَالطُّعَام، وَتَكَرَّرَ مِنْكَ ذَلِكَ فِي مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ حَتَّى شَاهَدَهُ الخَاصُّ وَالعَامُّ، أَمَا أَشْبَعْتَ يَوْمَ الخَنْدَق بِعِنَاق جَابِرَ وَمُدِّ شَعِيْرِهِ ذَلِكَ الجَيْشَ اللِّهَامَ، أَمَا بَارَكْتَ فِي مَزُوْدِ أَبِي هُرَيْرَةَ فَكَفَاهُ أَعْوَامَاً كَثِيْرَةً لِلطَّعَامِ وَالإطْعَامِ، أَمَا كَفَيْتَ مِنْ عَكَّةِ سَمْنِ، وَقَدَحِ لَبَنِ، وَكُسَيْرَاتِ خُبْز، وَحَبَّاتِ تَمْر أَقْوَامَا بَعْدَ

أَقْوَام، أَمَا أَرْوَيْتَ يَوْمَ تَبُوْكٍ بِمَاءِ إِدَاوَةٍ جَيْشًا عُدَّتُهُ ثَلاَثُوْنَ أَلْفَا سِوَى البَهَائِم وَالأَنْعَامِ، أَمَا أَشْبَعْتَ ذَلِكَ الجَيْشَ العَرَمْرَمَ بِمَقَدَار رَبْضَةِ الفَصِيْل مِنَ الطَّعَام، وَكُمْ عَيْن نَضَبَتْ وَبِئُر جَفَّتْ أَجْرَيْتَهُمَا بِالْسِ أَو التَّفْلِ أَوْ وَضْعِ بَعْضِ السِّهَامِ، وَكُنْتَ إِذَا أَمْسَكَتِ السَّمَاءُ، وَفُقِدَ القُوْتُ وَالْمَاءُ، وَغَالَ الغَلاَءُ الأَنَامَ، تَرْفَعُ يَدَيْكَ إِلَى الكِريْمِ الوَهَّابِ فَلاَ تُرْجِعُهُمَا إِلاَّ وَقَدْ جَادَ الغَمَامُ، وَزَادَ الزَّادُ، وَزَالَ الأُوَامُ، فَتُصْبِحُ الأَرْضُ مُخْضَرَّةً، وَيَضْحَكُ أَهْلُهَا وَزَهْرُهَا بِكُلِّ تَغْر بَسَّام، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا عَلَمَ العِلْم، وَبَحْرَ العِرْفَان، يَا أَعْلَمَ الخَلْق بِاللّهِ، وَأَعْرَفَهُمْ بِأَوْصَافِهِ الحِسَانِ، يَا مَنْ نَبَّأَهُ اللَّهُ قَبْلَ آدَمَ، وَعَلَّمَهُ الأَسْمَاءَ وَمُ سَمَّيَاتِهَا ، وَأَشْهَدَهُ حَقَائِقَ الخَلاَئِق وَأَسْرَارِهَا وَصِفَاتِهَا ، وَعَرَّفَهُ جَمِيْعَ الْأَمْكِنَةِ وَالْأَزْمِنَةِ وَمَا حَوَتْهُ مِنْ بدَايَاتِهَا إلَى نِهَايَاتِهَا، حَتَّى صَارَ العَرْشُ وَمَا فِيْهِ حَاضِراً أَمَامَكَ، وَالمَاضِي

وَالْمُسْتَقْبَلُ عِنْدَكَ فِي حُكْم الحَالِ، لأَنَّكَ مَجْلَى الحَقِّ فَلاَ يَخْفَى عَلَيْكَ شَيْءٌ مِنْ أَحْوَال الخَلْق بِالتَّفْصِيْل وَالإجْمَال، وَلِذَلِكَ تَبَيَّنَ صِدْقُكَ بِكُلِّ مَا أَخْبَرْتَ بِهِ مِنْ غُيُوْبِ المَاضِي وَالْإِسْتِقْبَالَ، وَهَذِهِ أَشْرَاطُ السَّاعَةِ ظَهَرَ أَكْثَرُهَا طِبْقَ وَصْفِكَ، وَلاَ تَزَالُ تَظْهَرُ أَرْسَالاً بَعْدَ أَرْسَال، قَدِ اسْتَوَى فِي عِلْمِكَ جَمِيْعُ الغُيُوْبِ، إِذْ شَاهَدْتَ ابْتِدَاءَهَا وَانْتِهَاءَهَا ، وَكَشَفَ اللَّهُ لَـكَ عَـنْ خَبَايَا الأَجْسَام وَالقُلُوْبِ، فَصَارَتْ عِنْدَكَ كَالجَوَاهِرِ الشَّفَّافَةِ لاَ تَحْجِبُ مَا وَرَاءَهَا ، وَأَطْلَعَكَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى أَسْرَار اللهُّهُوْتِ وَالجَبَرُوْتِ، وَجَلاَ لَكَ عَرَائِسَ الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ، فَلاَ سِرٌّ مِنَ الْأَسْرَارِ إلاَّ لَكَ قَدْ تَجَلَّى ، وَأَحْرَزْتَ فِي مَعْرِفَتِهِ القَدَحَ المُعَلِّي، وَلاَ فَضْلَ وَلاَ عَوْنَ فِي جَمِيْعِ الأَكْوَانِ إلاَّ أَنْتَ بَحْرُهُ الطَّامِي، الَّـذِي جَـرَتْ مِنْـهُ أَنْهَـارُ الرُّسُـل وَالأَنْبِيَاءِ، وَغَيْثُـهُ الهَامِي الَّذِي سَالَتْ مِنْهُ جَدَاوِلُ العُلَمَاءِ وَالأَوْلِيَاءِ، وَلاَ عِلْمٌ مِنْ

عُلُوْمِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ لَمْ يَسْتَأْثِرْ بِهِ اللهُ تَعَالَى إِلاَّ أَنْتَ، مُشْرِقُ عُلُوْمِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ لَمْ يَسْتَأْثِرْ بِهِ اللهُ تَعَالَى إِلاَّ أَنْتَ، مُشْرِقُ أَنْوَارِهِ، وَكَشَّافُ أَسْرَارِهِ، وَمَجْلَى مِضْمَارِهِ، وَلِذَلِكَ صَدَرَ عَنْكَ بِفَضْلِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ عَجَائِبِ المُعْجِزَاتِ، وَغَرَائِبِ المُغَيَّبَاتِ مِنْ النَّيِيِّيْنَ وَالمُرْسَلِيْنَ.

## 

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنِ كَتَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا شِفَاءَ الأَسْقَامِ، يَا طَبِيْبَ الأَرْوَاحِ وَلَاَجْسَامِ، يَا مَنْ أَطْلَعَهُ اللهُ عَلَى كُلِّ دَاءٍ وَدَوَاءٍ وَحَكَّمَهُ فِيْهِمَا، وَالأَجْسَامِ، يَا مَنْ يَشَاءُ وَيَشْفِي مَنْ يَشَاءُ، قَدْ دَعَوْتَ عَلَى فَهُ وَ يُسْقِمُ مَنْ يَشَاءُ، قَدْ دَعَوْتَ عَلَى الْسُتَهْزِئِيْنَ فَأَهْلَكَهُمُ اللهُ بِأَقْبَحِ الأَدْوَاءِ، وَأَصَابَتْ أَبَا لَهَبِ المُنتَهْزِئِيْنَ فَأَهْلَكَهُمُ اللهُ بِأَقْبَحِ الأَدْوَاءِ، وَأَصَابَتْ أَبَا لَهَبِ المَدسَةُ فَكَانَتْ لِذَاتِهِ الخَبِيْتَةِ بِئْسَ الغِذَاءُ، وَهَلَكَ سَائِرُهُمْ فِي العَدسَةُ فَكَانَتْ لِذَاتِهِ الخَبِيْتَةِ بِئْسَ الغِذَاءُ، وَهَلَكَ سَائِرُهُمْ فِي

بَدْر بِظَلاَم الشِّرْكِ، وَحُرمُوْا مِنْكَ يَا بَدْرَ الهِدَايَةِ وَالضِّيَاءِ، وَطَالَمَا شَفَيْتَ بِمُجَرَّدِ المَسِّ وَالدُّعَاءِ عُضَالَ الأسْقَام، وَأَبْرَأْتَ بِالتَّفْلِ الجُرُوْحَ وَجَبَرْتَ العِظَامَ ، وَأَزَلْتَ بِيَسِيْرِ مِنَ القُرْآن وَالأَذْكَارِ جَمِيْعَ أَنْوَاعِ الآلام، كَإِعَادَتِكَ عَيْنَ قُتَادَةَ بَعْدَ سَيَلاَنِهَا ، وَشَقِّ خُبَيْبٍ بَعْدَ أَنْ مَالَ مِنْ ضَرْبَةِ الحُسَام ، وَكَمْ شَفَيْتَ أُمَماً مِنْ أَمْرَاض الأَرْوَاحِ، وَهِيَ أَشَدُّ مِنْ أَمْرَاض الأَجْسَام، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَن اسْتَحَالَ بِكِيْمْيَاءِ نَظَرِهِ ظَلاَمَ الشِّرْكِ نُورُ إِيْمَان، وَانْقَلَبَتِ الأَوْصَافُ وَالأَخْلاَقُ وَالأَعْيَانُ، فَكُنْتَ تَجْعَلُ عُوْدَ الحَطَبِ سَيْفًا شَدِيْدَ المَتْن، لاَ يَبْلُغُ حَدَّهُ العُضُبُ اليَمَانُ، وَيَدْخُلُ عَلَيْكَ الأَعْرَابِيُّ الجَلِفُ وَهُوَ فِي غَايَةِ الجَهْلِ وَالعُدْوَانِ، فَيَخْرُجَ مِنْ عِنْدِكَ حَكِيْمَ الْأُمَّةِ وَعَلاَّمَةَ الزَّمَانِ، وَهَذَا سِرُّ إِلَهِيُّ خَصَّكَ بِهِ المَلِكُ الدَّيَّانُ، لاَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ كُهَّانُ العَرَبِ، وَبَرَاهِمَةُ الهِنْدِ، وَمَوَابِذَةٌ

الفُرْس، وَحُكَمَاءُ اليُوْنَان، فَلِلَّهُ الحَمْدُ عَلَى تَخْصِيْصِكَ بِنِعَم لَمْ يَقْدُرْهَا لأَحَدٍ فِيْمَا يَكُوْنُ وَمَا كَانَ، حَتَّى سَبَقْتَ الأَوَّلِيْنَ وَالآخِرِيْنَ، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الأَنْبِيَاءِ، يَا دَاعِيَ اللهِ، يَا مُسْتَجَابَ الدُّعَاءِ، يَا مَن اجْتَمَعَتْ بِدُعَائِهِ لأَوْلِيَائِهِ كُنُوْزُ البِرِّ، وَدَوَاعِي الفَتْحِ وَالنَّصْر، وَأَسْبَابَ السُّرُوْر وَاليُسْر، وَمُوْجِبَاتِ الحَمْدِ وَالشُّكْرِ، فَكُنْتَ لَهُمْ مِصْبَاحًا لِلإِهْتِدَاءِ فِي اللَّيْلَةِ الدَّهْمَاءِ، إِذَا اشْتَدَّ الظَّلاَمُ وَعَـزَّ الضِّيَاءُ، اللَّهُمَّ مُجْرِيَ السَّحَابِ، وَهَازِمَ الأَحْزَابِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ دُعَائِكَ المُسْتَجَابِ، لاَ تُرْجِعْهُمَا إلاَّ وَقَدْ حَصَلَ الجَوَابُ بِالإِيْجَابِ، وَكُمْ شَفَيْتَ بِهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ سَقِيْمَاً وَجَرِيْحَاً، وَأَسْقَمْتَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ سَلِيْماً وَصَحِيْحاً، وَتَرَكْتَ مِنْهُمْ عَلَى وَجْهِ الأَرْض قَتِيْلاً وَطَرِيْحًا ، وَكُمْ جَهَّرْتَ مِنْهُ جَيْشًا بِلاَ سِلاَحِ وَلاَ زَادٍ وَلاَ مَاءِ، سُدَّتْ بِهِ عَنْ أَعْدَائِكَ أَبْوَابُ النَّجَاةِ، لَمَّا فُتِحَتْ لَهُ

أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَكُنْتَ إِذَا رَمَيْتَ مِنْهُ سَهْمَاً اسْتَحَالَ عَلَيْهِ الخَطَأُ، وَتَفَرَّعَتْ مِنْهُ سِهَامٌ بِعَدَدِ الأَعْدَاءِ، وَمَا قَضَيْتَ بِهِ لِقَوْمٍ الخَطَأُ، وَتَفَرَّعَتْ مِنْهُ سِهَامٌ بِعَدَدِ الأَعْدَاءِ، وَمَا قَضَيْتَ بِهِ لِقَوْمٍ الخَطأُ، وَتَفَرَّعُتُ مِنْهُ سِهَامٌ بِعَدَدِ اللَّهِ القَضَاءُ.

### ١١٤ إِسْ إِلَّهُ الرَّهُ الر

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنِ كَتَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا خَلِيْفَةَ اللهِ عَلَى البَرِيَّةِ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ، يَا رَاقِياً أَعْلَى مَرَاقِي العُبُودِيَّةِ وَهُوَ لِلأَنْبِيَاءِ سُلْطَانُ، وَقَدْ أَعْطَاكَ المَلِكُ الوَهَّابُ سِرَّ كُنْ فَدَخَلَتْ تَحْتَ تَصَرُّفِكَ وَقَدْ أَعْطَاكَ المَلِكُ الوَهَّابُ سِرَّ كُنْ فَدَخَلَتْ تَحْتَ تَصَرُّفِكَ الأَكْوَانُ، فَلَوْ قُلْتَ لِلْجِبَالِ كُونِي ذَهَبَا لَكَانَتْ، بَلْ لَوْ قُلْتَ لِلْجِبَالِ كُونِي ذَهَبَا لَكَانَتْ، بَلْ لَوْ قُلْتَ لَأَمْسٍ كُنْ غَدًا لَكَانَ وَلاَ اسْتِحَالَةً فِي ذَلِكَ، فَقَدْ اسْتَدَارَ لَكَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ الزَّمَانُ، وَقُلْتَ يَوْمَ كَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ الزَّمَانُ، وَقُلْتَ يَوْمَ كَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ الزَّمَانُ ، وَقُلْتَ يَوْمَ

تَبُوْكٍ لِشَبَح بَعِيْدٍ كُنْ أَبَا ذَرِّ وَلآخَرَ كُنْ أَبَا خَيْثَمَةً فَكَانَ الاثْنَان، وَقُلْتَ يَطْلُعُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ جَعَلْتَهُ عَلِيًّا فَجَعَلَهُ إِيَّاهُ الرَّحْمَنُ، لأَنَّكَ تَنْطِقُ بِاللَّهِ وَهُـوَ الفَعَّالُ لِمَا يَشَاءُ، وَلاَ حَدَّ عِنْدَهُ لِدَائِرَةِ الإِمْكَانِ، فَهُوَ قَادِرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ سِوَى الشَّرِيْكِ، وَمَا يَعُوْدُ عَلَى كَمَالِهِ سُبْحَانَهُ بِالنُّقْصَان، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ اجْتَبَاهُ اللَّهُ وَاصْطَفَاهُ، وَمَا مِنْ شَيْءٍ سِوَى كَفَرَةِ الإنْس وَالجِنِّ إلاَّ يَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُوْلُ اللّهِ، قَدْ آمَنَتْ بِكَ السَّمَاءُ بِمَلاَئِكَتِهَا وَكَوَاكِبِهَا وَسُكَّانِهَا،وَزُخْرِفَتْ لَكَ فِيْهَا الجِنَانُ بِخَزَنَتِهَا وَحُوْرِهَا وَولْدَانِهَا ، وَلَوْ شِئْتَ لأَوْقَفْتَ بإذْن اللهِ أَفْلاَكَهَا عَنْ دَوَرَانِهَا ، وَآمَنَتْ بِكَ الأَرْضُ بِأَحْجَارِهَا وَأَشْجَارِهَا، وَأَعْمَارِهَا وَجِبَالِهَا، وَأَوْدِيَتِهَا وَأَنْهَارِهَا وَبِحَارِهَا، وَلَوْ شِئْتَ لأَخْرَجَتْ لَكَ بإذْن اللهِ كُنُوْزَ جَوَاهِرِهَا وَنَضَارِهَا، فَقَدْ زُويَتْ لَكَ حَتَّى رَأَيْتَ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَمَا تَمْلِكُهُ أُمَّتُكَ

مِنْ أَقْطَارِهَا، وَخَسَفْتَ بِسُرَاقَةَ وَفَرَسِهِ وَلَوْلاَكَ لَغَرِقَا فِي تَيَّارِهَا ، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ صَدَّقَتْ بِنُبُوَّتِهِ الأَرْضُ ، فَسَلَّمَتْ عَلَيْكَ أَحْجَارُهَا، وَسَعَتْ إِلَيْكَ، وَشَهدَتْ بِرسَالَتِكَ دَوَابُّهَا وَأَشْجَارُهَا ، وَعَذُبَ بِتَفْلَتِكَ مَلْحُهَا ، وَجَرَتْ عُيُونُهَا ، وَفَاضَتْ آبَارُهَا، وَحَنَّ إِلَيْكَ جَذْعُهَا، وَاهْتَزَّتْ لَكَ جِبَالُهَا، وَنَصَرَتْكَ صِبَاهَا ، وَحَمَاكَ غَارُهَا ، وَأَطَاعَتْكَ هِيَ وَالسَّمَاءُ وَخَيْـرُ أَهْلِيْهِمَا ، لَمَّا حَكَّمَكَ عَلَى البَريَّةِ قَهَّارُهَا ، وَمَا كَانَ الكُفَّارُ يَعْصُوْنَكَ لَوْلاً مَا فِي أَعْنَاقِهِمْ مِنَ الأَغْلاَل إِلَى الأَذْقَان، وَالسَّلاَسِلِ الْمُقَادِيْنَ بِهَا إِلَى مَا قُدِّرَ لَهُمْ مِنَ النِّكَالِ وَالوَبَال وَالنِّيْرَانِ، فَإِنَّ شَمْسَ نُبُوَّتِكَ أَظْهَرُ مِنْ أَنْ يَجْحَدَهَا إِنْسَانُ، أَوْ يَخْتَلِفَ فِيْهَا اثْنَان، فَكُنْ وَسِيْلَتَنَا إِلَى اللّهِ تَعَالَى أَنْ يَرْزُقَنَا العَفْوَ وَالعَافِيَةَ ، وَيَخْتِمَ لَنَا بِكَمَالِ الإِيْمَانِ ، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الأَنْبِيَاءِ الكِرَام، يَا صَاحِبَ المُعْجِزَاتِ وَالآيَاتِ

وَالْأَعْلاَم، يَا مَنْ نَبَعَ مِنْ بَيْن أَصَابِعِهِ المَاءُ، وَهَمَعَ بِدَعْوَتِهِ الغَمَامُ، وَسَبَّحَ فِي كَفِّهِ الحَصَى وَالطَّعَامُ، وَرَمَى بِالحَصْبَاءِ فَاسْتَوْعَبَ الجَيْشَ اللِّهَامَ، وَتَسَاقَطَتْ لإشَارَتِكَ يَوْمَ الفَتْح الأَصْنَامُ، وَأَضَاءَ لِقَتَادَةَ العُرْجُوْنَ، وَلِلطَّفَيْلِ السَّوْطُ فَزَالَ بِنُوْرِهِمَا الظَّلاَمُ، وَحَنَّ الجِـذْع حَنِـيْنَ الطِّفْل عِنْـدَ الفِطَـام، وَاهْتَزَّ بِـكَ المِنْبَرُ فَأَثَّرَ فِيْهِ وَلَمْ يُؤَثِّرْ فِي الكَافِرِيْنَ الكَلاَمُ، وَاضْطَرَبَ أُحُـدُ وَحَرَّاءُ إِذْ عَلَوْتَهُمَا ، وَمَا عَلَى الْمُحِبِّ إِذَا اضْطَرَبَ مَلاَمٌ ، وَأَثَّرَ قَدَمُكَ فِي الصَّحْرِ وَلَمْ يُؤَثِّرْ فِي الرَّمْلِ، فَلَكَ مَقَامَان وَلإبْرَاهِيْمَ مَقَامٌ ، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ شَهِدَ بِرسَالَتِهِ الطِّفْلُ قَبْلَ الفِطَام، وَنَسَجَ لَهُ العَنْكَبُوْتُ، وَبَاضَ الحَمَامُ، وَقَرَضَتِ الأَرَضَـةُ صَحِيْفَةَ الآثَام، وَقَطِيْعَةَ الأَرْحَام، وَفَرَشَتِ الحُمْرَةُ، وَشَكَا البَعِيْرُ، وَأَرْشَدَ الذِئْبُ رَاعِيَ الأَغْنَامِ، وَآمَنَ بِكَ الضَّبُّ، وَكَلَّمَتْكَ الظُّبْيَةُ بِأَفْصَح كَلاَم، وَحَلَبْتَ العِنَاقَ وَالحَائِلَ العَجْفَاءَ، وَكَفَيْتَ بِقَدَحِ اللَّبِنِ الفِئَامَ بَعْدَ الفِئَامِ، وَبَرَكَتْ بِكَ العَضْبَاءُ فِي الهِجْرَةِ وَالحُدَيْبِيَّةِ لأَسْرَارٍ ظَهَرَتْ بَعْدَ ذَلِكَ لِلأَنَامِ، وَكَمْ مِنْ دَابَّةٍ أَخَّرَهَا القِطَافُ وَالهُزَالُ، سَبَقَتْ بِكَ الرَّكْبَ فَكَانَتْ فِي دَابَّةٍ أَخَّرَهَا القِطَافُ وَالهُزَالُ، سَبَقَتْ بِكَ الرَّكْبَ فَكَانَتْ فِي الأَمَامِ، وَأَخْبَرَتْكَ الشَّاةُ المَسْمُوْمَةُ فَلَمْ يَصُرَّكَ، وَعَفَوْتَ عَنْ أَوْلَئِكَ اللَّمُ اللَّهُ لَكَ أَوْلَئِكَ اللَّهُ لَكَ الشَّهَادَةِ وَمَا أَحْسَنَ هَذَا الخِتَامَ.

## بِ بِسِ إِللَّهِ الرَّهُ الرَّالِ اللَّهِ الرَّالِ اللَّهِ الرَّالِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّالِ اللَّهِ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنِهِكَتَهُ وَيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا ذَا الرَّأْيِ السَّدِيْدِ، وَالبَطْشِ الشَّدِيْدِ، وَالبَطْشِ الشَّدِيْدِ، وَالبَطْشِ الشَّدِيْدِ، وَالبَطْشِ الشَّدِيْدِ، قَدْ صَرَعْتَ يَا أَشْجَعَ النَّاسِ وَأَجْمَعَهُمْ لِكُلِّ وَصْفٍ حَمِيْدٍ، قَدْ صَرَعْتَ رَكَانَةَ البَطَلَ الصِّنْدِيْدَ، فَرَكَنَ إلَى الوَدَاعَةِ بَعْدَ الوَعِيْدِ،

وَخَلَفْتَ ابْنَ خَلَفٍ مُغَفَّراً بِالصَّيْدِ فَهَلَكَ شَرَّ قَتِيْل شَقِيًّ لِخَيْر سَعِيْدٍ، وَتَحَقَّقَ مَا أَخْبَرْتَهُ بِهِ يَا أَصْدَقَ النَّاسِ مِنْ أَمَدٍ بَعِيْدٍ، وَكَانَ أَصْحَابُكَ يَتَّقُوْنَ بِكَ إِذَا اشْتَدَّ البَأْسُ وَهُمْ شُجْعَانُ النَّاس، وَأَصْحَابُ الجِلاَدِ وَالمِرَاس، وَقَدْ فَرُّوْا يَوْمَ حُنَيْن إِذْ أَعْجَبَتْهُمُ الكَثْرَةُ وَمَا فَعَلُوْهُ قَبْلَ هَذِهِ المَرَّةِ، فَثَبَتَّ ثُبُوْتَ الأَبْطَال فِي أَضْيَق مَجَال، وَأَدْبَرْتَ عَن الإِدْبَار، وَأَقْبَلْتَ عَلَى الإقْبَال، وَاسْتَقْبَلْتَ الأَعْدَاءَ عَلَى بَغْلَتِكَ، وَمَنْ يَرْكَبُ فِي الحَرْبِ البِغَالَ، وَنَادَيْتَ بِأَعْلَى صَوْتِكَ بِأَفْصَح مَقَال فِي حَوْمَةِ القِتَالِ: أَنَا النَّبِيُّ لاَ كَذِبُّ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَرَمَيْتَهُمْ بِقَبْضَةٍ مِنْ تُرَابٍ أَلْقَتْ عَلَى عُيُوْنِهِمُ الحِجَابَ، وَعَادَ أَصْحَابُكَ بِالسُّيُوْفِ البَوَاتِر كَالأُسُوْدِ الكَوَاسِر، فَأَوْلَيْتَ هَوَازِنَ بِالجَبْرِ كَسْراً، وَاسْتَوْعَبْتَهُمْ قَتْلاً وَأَسْراً، وَرَكِبْتَ يَوْمَاً فَرَسَ أَبِي طَلْحَةً إِلَى البَرِّ وَكَانَ قَطُوْفًا ، فَأَعَدْتَهُ بَحْراً ، وَأَجْرَيْتَهُ

نَهْراً، فَسَبَقْتَ أَصْحَابَكَ إِلَى صَوْتِ الصَّارِخ، وَأَنْتَ بِالسَّبْق أَحْرَى، وَكَمْ قُدْتَ الأَبْطَالَ إلَى مَعَارِكَ القِتَال، وَتَخَطَّيْتَ الأَهْوَال فِي تَقَلَّبِ الأَحْوَال، وَجَاهَدْتَ فِي اللهِ حَقَّ الجِهَادِ فِي التِّلاَعِ وَالوهَادِ، وَمَنَعْتَ نَفْسَكَ لَذِيْذَ الرُّقَادِ لإصْلاَحِ العِبَادِ وَالبِلاَدِ، مُعْتَمِداً فِي بُلُوْغ المُرَادِ عَلَى المَلِكِ الجَوَادِ، إلَى أَن انْقَادَتْ لَكَ الأَعَارِبُ وَالأَعَاجِمُ، وَانْتَشَرَتْ دَعْوَتُكَ فِي جَمِيْعِ العَوَالِم، وَصَارَتْ أَيَامُكَ كُلُّهَا لِلتَّوْحِيْدِ مَوَاسِمٌ، وَلِلشِّرْكِ مَآثِمٌ، وَانْقَلَبَتْ بِعُلُوم شَرِيْعَتِكَ مَجَاهِلُ الجَاهِلِيَّةِ مَعَالِماً ، فَأَزَالَتْ بِنُوْرِهَا مِنَ الأَرْضِ ظُلُمَاتِ المَظَالِمَ، وَاسْتَضَاءَ بِعَدْلِهَا وَفَضْلِهَا السُّعَدَاءُ وَالعُلَمَاءُ، وَالحُكَّامُ وَالمَحَاكِمُ، وَاسْتَمَرَّتْ إِلَى اليَوْم، وَسَتَبْقَى إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ ، لأَنَّهَا خَاتِمَةُ الشَّرَائِعِ ، كَمَا أَنَّكَ لِلنَّبِيِّيْنَ خَاتَمٌ، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الرُّوْحُ الأَعْظَمُ فِي صُوْرَةِ إِنْسَانٍ، يَا سَبَبَ وُجُوْدِ الوُجُوْدِ، وَتَكُويْنِ الأَكْوَانِ، يَا مَنْ

فَاقَ الْمُرْسَلِيْنَ بِكَثْرَةِ الفَضَائِل وَالدَّلاَئِل، وَالأَتْبَاع وَالأَعْوَان، حَتَّى حَجَجْتَ حَجَّةَ الوَدَاع، وَإِنَّ جَيْشَكَ لأَكْثَرُ مِنْ مِائَّةِ أَنْفِ إِنْسَانٍ ، مَا مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلاَّ اسْتَنَارَ مِنْكَ يَا شَمْسَ الوُجُوْدِ بِبُرْهَان، خَرَجَ بِهِ مِنْ ظُلْمَةِ الكُفْرِ إِلَى نُوْرِ الإِيْمَان، وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ فِي عَرَفَاتٍ آيَةً الكَمَال مِنْ خَيْرِ الكَلاَم، فَكَانَتْ لِعُمْ رِكَ الشَّريْفِ آيَةَ التَّمَامِ: ﴿ اليَّوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الإسْلاَمَ دِيْنَا ﴾، وَرَجَعْتَ إِلَى طَيْبَةٍ فَطَابَ لَكَ فِيْهَا الْمَقَامُ، وَتَمَّ لَكَ بِهَا يَا خَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ حُسْنُ الخِتَام.

بِنَ اللَّهُ وَمَلَنِهِ كَتَهُ وَيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ وَمَلَنِهِ كَتَهُ و يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رُوْحَ الوُجُوْدِ، يَا سَبَبَ السَّعَادَةِ لِكُلِّ مَسْعُوْدٍ، يَا قَبْضَةَ النُّوْرِ الَّتِي تَفَرَّعَ عَنْهَا مِنَ الكَائِنَاتِ كُلُّ مَوْجُوْدٍ، يَا مَنْ هُوَ حَيٌّ فِي قَبْرِهِ بِلاَ انْحِجَابٍ وَلاَ انْحِصَار، دَائِمُ التَّرَقِّي وَالصُّعُوْدِ، مُسْتَمِرُ الانْتِقَال فِي مَعَارِج الكَمَالِ مِنْ شُهُوْدٍ إِلَى شُهُوْدٍ، قَدْ بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ، وَأَدَيْتَ الأَمَانَةَ، وَنَصَحْتَ الأُمَّةَ ، وَبِذَلْتَ فِي الجِهَادِ غَايَةَ المَجْهُوْدِ ، وَأَطْلَعْتَ شَمْسَ التَّوْحِيْدِ فَنَسَخْتَ ظُلُمَاتِ الشِّرْكِ الْمُدْلَهِمَّةِ، وَجَمَعْتَ العِبَادَ عَلَى المَعْبُوْدِ، فَلَمَّا تَمَّتْ حِكْمَةُ وُجُوْدِكَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا، وَحَصَلَ مِنْ رسَالَتِكَ المَقْصُوْدُ، خَيَّرَكَ اللَّهُ فَاخْتَرْتَ الرَّفِيْقَ الأَعْلَى، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَن الحُدُوْثِ وَالحُدُوْدِ، فَنَقَلَكَ إِلَى البَرْزَخ مِنْ هَذِهِ الدَّار، لِيَحْصُلَ لَهُ مَا حَصَلَ لَهَا مِنَ الأَنْوَارِ وَالأَسْرَارِ، وَيَنَالَ بِكَ كَمَالَ السَّعَادَةِ وَالسُّعُوْدِ، وَسَيَنْقُلُكَ مِنْهُ إِلَى الآخِرَةِ، وَيَخُصُّكَ فِيْهَا بِالخَصَائِصِ البَاهِرَةِ، وَيُظْهِرَ سِيَادَتَكَ عَلَى العَالَمِيْنَ، بِالشَّفَاعَةِ العُظْمَى، وَالمَقَامِ المَحْمُوْدِ، وَاللِّوَاءِ المَعْقُوْدِ، وَالحَوْضِ المَوْرُوْدِ،

وَيُمَيِّزَكَ عَلَى الخَلْقِ بِالقِيَامِ عَنْ يَمِيْنِ العَرْشِ، وَجَمِيْعِ مَوَاطِنِ القِيَامَةِ، وَيُجِيْزَكَ عَلَى الصِّرَاطِ، وَيُدْخِلُكَ الجَنَّةَ قَبْلَ الأَنْبِيَاءِ، وَيَجْعَلَكَ إِمَامَ أَهْلِهَا فِي كُلِّ أَنْوَاعِ الكَرَامَةِ، وَيَخُصُّكَ فِيْهَا بِلكَوْثَرِ وَالوَسِيْلَةِ، وَهِي أَعْلَى دَرَجَةٍ فِي جِنَانِ الخُلُودِ، وَهَا بِالكَوْثَرِ وَالوَسِيْلَةِ، وَهِي أَعْلَى دَرَجَةٍ فِي جِنَانِ الخُلُودِ، وَهَا بَالكَوْثَرِ وَالوَسِيْلَةِ، وَهِي أَعْلَى دَرَجَةٍ فِي جِنَانِ الخُلُودِ، وَهَا أَنْتَ الآنَ مُقِيْمٌ فِي البَرْزَخِ بَيْنَ الدَّارَيْنِ فِي أَعْلَى مَقَامٍ، تَمُدُّ فِي الثَّلاَثَةِ بِكُلِّ الْخَيْرَاتِ جَمِيْعَ الأَنَامِ، فَلاَ خَيْرَ يَصِلُ إِلَى فِي الثَّلاَثَةِ بِكُلِّ الْخَيْرَاتِ جَمِيْعَ الأَنَامِ، فَلاَ خَيْرَ يَصِلُ إِلَى أَنْتَ الثَّلاَثَةِ بِكُلِّ الْخَيْرَاتِ جَمِيْعَ الأَنَامِ، فَلاَ خَيْرَ يَصِلُ إِلَى التَّاسِمُ وَاللهُ الْأَنْامِ، فَالاَ فَالاَكْرَامِ. اللهَ الإَنْ وَالإِكْرَامِ.

الم بِسْ إِللَّهُ اللَّهُ وَمَلَنْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّبِيِّ يَتَأَيُّا الَّذِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَنْ عَلَى النَّبِيِّ يَتَأَيُّا الَّذِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَنْ اللَّهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الأَنَامِ، يَا مَنْ لَمْ يَزَلْ كَثِيْرٌ مِنْ

مُعْجِزَاتِكَ مُسْتَمِرًا بلا انْصِرَام، مَهْمَا تَصَرَّمَتِ اللَّيَالِي وَالأَيَامُ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْهَا إِلاَّ كِتَابَ اللَّهِ لَكَانَ فِيْهِ وَحْدَهُ كِفَايَةً لِـذَوي الأَحْلاَم، كَيْفَ وَمَعَهُ سُنَّتُكَ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى بُحُوْر مِنَ العِلْم عَلَمَّكَهَا المَلِكُ العَلاُّمُ، وَكَمْ أَخْبَرْتَ بِغُيُوْبٍ لَمْ تَزَلْ تَظْهَرُ لِلخَاصِّ وَالعَام، وَمَا اسْتَغَاثَ بِكَ مُؤْمِنٌ إلاَّ أَغَثْتَهُ، وَلاَ تَوَسَّلَ يِكَ صَادِقٌ إِلاَّ بَلَّغَهُ اللَّهُ المَرَامَ، وَمِنْ مُعْجِزَاتِكَ الدَّائِمَةِ كَرَامَاتُ أَوْلِيَاءِ أُمَّتِكَ، وَهِيَ كَثِيْرَةٌ تَعْجَزُ عَنْ حَصْرِهَا الأَقْلاَمُ، وَمِنْ آيَاتِكَ البَاقِيَةِ رُؤْيَةٌ مُحِبِّيْكَ ذَاتَكَ الشَّرِيْفَةَ فِي اليَقَظَةِ وَالمَنَام، لْأَنَّكَ شَمْسُ الوُّجُودُ، وَرُوْحُ كُلِّ مَوْجُودٍ، فَأَنْتَ لِلْعَالَم ضِيَاءً، وَأَنْتَ لِلْعَالَم قُوامٌ، وَإِنَّمَا يَرَاكَ البَصِيْرُ، وَيُحِسُّ بِكَ العُضْوُ السَّلِيْمُ، وَلَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ ، وَلاَ عَلَى العُضْو الأَشَلِّ مَلاَمٌ ، فَمَتَى أَزَالَ اللَّهُ عَن البَصَائِر حُجُبَ الأَغْيَارِ وَالآثَامِ، رَآكَ أَهْلُهَا حَاضِراً فِي كُلِّ مَكَان وَزَمَان ، كَمَا تُرَى الشَّمْسُ عِنْدَ زَوَال الغَمَام ، فَكُنْ

شَفِيْعِي إِلَى اللهِ تَعَالَى أَنْ يُزِيْلَ عَنِّي هَـذِهِ الحُجُب، حَتَّى أَشَاهِدَكَ يَا شَمْسَ الكَمَالِ وَبَدْرَ التَّمَامِ، وَلاَ يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَشَاهِدَكَ يَا شَمْسَ الكَمَالِ وَبَدْرَ التَّمَامِ، وَلاَ يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فِي جَوَارِكَ حُسْنَ الخِتَامِ.

## ١١٨ بِسُــِ اللَّهُ الرَّهُ الرَّالِيَّ اللَّهِ الرَّهُ الرَّهُ الرَّالِيَّ اللَّهُ الرَّالِيُّ الرَّالِيّ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنِهِكَ تَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ، عَدَدَ حُرُوْفِ القُرْآنِ حَرْفَاً حَرْفَاً، وَعَدَدَ كُلِّ حَرْفِ أَلْفَا أَلْفَا ، وَعَدَدَ كُلِّ صَفُوْفِ اللَّائِكَةِ صَفَّاً صَفَّا ، وَعَدَدَ كُلِّ صَفً أَلْفَا أَلْفَا ، وَعَدَدَ كُلِّ صَفَّ أَلْفَا أَلْفَا ، وَعَدَدَ كُلِّ ذَرَّةٍ أَلْفَ أَلْفَ مَرَّةٍ ، عَدَدَ الرِّمَالِ ذَرَّةً ذَرَّةً ، وَعَدَدَ كُلِّ ذَرَّةٍ أَلْفَ أَلْفَ مَرَّةٍ ، عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ حَكْمُكَ ، فِي بَرِّكَ وَبَحْرِكَ وَسَائِرِ خَلْقِكَ ، عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ القَدِيْمُ مِنَ وَبَحْرِكَ وَسَائِرِ خَلْقِكَ ، عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ القَدِيْمُ مِنَ

الوَاجِبِ وَالجَائِزِ وَالْمُسْتَحِيْلِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ بِأَنْوَاعِ كَمَالاَتِكَ فِي جَمِيْع تَجَلِّيَاتِكَ، عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ أَوَّل الأَنْوَار الفَائِضَةِ مِنْ بَحْر عَظَمَةِ الذَّاتِ، المُتَحَقِّق فِي عَالَمَى البُطُوْن وَالظُّهُوْرِ بِمَعَانِى الأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ، فَهُوَ أَوَّلُ حَامِدٍ وَمُتَعَبِّدٍ بِأَنْوَاعِ العِبَادَاتِ وَالقُرُبَاتِ، وَالمُمِدِّ فِي عَالَمَى الأَرْوَاحِ وَالأَشْبَاحِ لِجَمِيْعِ المَوْجُوْدَاتِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ، صَلاَةً تَكْشِفُ لَنَا النِّقَابَ عَنْ وَجْهِهِ الكَرِيْمِ فِي المَرَائِي وَاليَقَظَاتِ، وَتُعَرِّفَنَا بِهِ فِي جَمِيْعِ المَرَاتِبِ وَالحَضَرَاتِ، وَالْطُفْ بِنَا يَا مَوْلاَنَا بِجَاهِهِ فِي الحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ، وَاللَّحَظَاتِ وَالخَطَرَاتِ، اللَّهُمَّ بِسِرِّ حَبِيْبِكَ المُصْطَفَى ، وَجَاهِ نَبِيِّكَ السَّيِّدِ المُرْتَضَى ، افْتَحْ أَقْفَالَ قُلُوْبِنَا لِتَسْرِيَ أَنْوَارُ المَوَاعِظِ الفَريْدَةِ وَالنَّصَائِحِ البَلِيْغَةِ فِي أَعْمَاق قُلُوْبِنَا، وَسِرِّنَا وَلُبِّنَا، فَنَكُوْنَ مِمَّنْ اجْتَبَيْتَهُمْ وَرَضِيْتَهُمْ لَكَ خُدَّامَاً، وَلِرَسُوْلِكَ أَحْبَابَاً، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُفِيْضِ النُّوْرِ عَلَى الوُّجُوْدِ، وَالسَّبَبِ فِي كُلِّ مَوْجُوْدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، فِي كُلِّ لَمْحَةٍ وَنَفَس عَدَدَ مَا وَسِعَهُ عِلْمُ اللهِ ، اللَّهِ ، اللَّهِ مَا للهِ ، اللَّهُ مَّ وَسَلِّمْ عَلَى رَحْمَةِ الوُجُودِ ، وَعَلَمِ الشَّهُوْدِ ، سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ الشُّهُوْدِ ، سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ ، وَالحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ.

## 

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنِهِكَتَهُ وَيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلاَ خَلَى اللَّ عَنْفِرَتُكَ، وَلاَ يَمْحَقُهُ لِنَا وَلاَ خُورَتِنَا كُلِّهِمْ مَالاَ يَسَعُهُ إِلاَّ مَغْفِرَتُكَ، وَلاَ يَمْحَقُهُ إِلاَّ عَفْوُكَ، وَلاَ يُكَفِّرُهُ إِلاَّ تَجَاوُزُكَ وَفَضْلُكَ، وَهَبْ لَنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا، وَسَنَتِنَا هَذِهِ، وَشَهْرِنَا هَذَا، وَسَنَتِنَا هَذِهِ، وَشَهْرِنَا هَذَا، وَسَنَتِنَا هَذِهِ، وَشَهْرِنَا هَذَا، وَسَنَتِنَا هَذِهِ، وَيُعَنِّنَا هَذِهِ، وَشَهْرِنَا هَذَا، وَسَنَتِنَا هَذِهِ، وَيُعَنِّنَا هَذِهِ، وَشَهْرِنَا هَذَا، وَسَنَتِنَا هَذِهِ، وَيُعَنِّنَا هَذِهِ، وَشَهْرِنَا هَذَا، وَلاَخِرَةٍ وَأَحْزَانَهُمَا، وَيُشَوِّنُا اللَّانِيَ اللَّا عَنْدَكَ المَغْفِرة وَيُشَوِّنُ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأَحْزَانَهُمَا، وَيُشَوِّنُا إِلَيْكَ، وَيُرَغِّبُنَا فِيْمَا عِنْدَكَ، وَاكْتُبْ لَنَا عِنْدَكَ المَغْفِرَة ،

وَبَلِّغْنَا الكَرَامَةَ مِنْ عِنْدِكَ، وَأَوْزِعْنَا شُكْرَ مَا أَنْعَمْتَ بِهِ عَلَيْنَا، فَإِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إلاَّ أَنْتَ، الوَاحِدُ الأَحَدُ، الرَّفِيْعُ البَدِيْعُ ، المُبْدِئُ المُعِيْدُ ، السَّمِيْعُ العَلِيْمُ ، الَّذِي لَيْسَ لأَمْرِكَ مَدْفَعُ، وَلاَ عَنْ قَضَائِكَ مُمْتَنَعُ، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَبُّنَا، وَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمُ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، العَلِيُّ الكَبِيْرُ الْتَعَالَ، اللَّهُمَّ يَا بَرُّ يَا فَتَّاحُ يَا كَرِيْمُ، نَسْأَلُكَ بِذَاتِكَ عِنْدَ ذَاتِكَ، وَنَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِصَفْوَةِ رُسْلِكَ وَخَاتَم أَنْبِيَائِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عِنْكُمْ ، أَنْ تَأْخُذَ بِأَيْدِيْنَا لِلْوُصُولِ إِلَى مَقَامِ الولاَيَةِ وَالكَمَال، إِنَّكَ يَا مَوْلاَنَا عَلَى مَا تَشَاءُ قَدِيْرٌ وَبِالإِجَابَةِ جَدِيْرٌ، اللَّهُمَّ شَفِّعُهُ فِيْنَا بِجَاهِهِ عِنْدَكَ، اللَّهُمَّ يَا رَبُّ بِجَاهِ نَبِيِّكَ وَمُصْطَفَاكَ، وَحَبِيْبِكَ وَمُجْتَبَاكَ، وَأَفْضَل مَنْ أَجَابَ دَعْوَتَكَ وَلَبَّاكَ، خَلِّصْ أَعْمَالَنَا، وَنَقِّ قُلُوْبَنَا، وَعَامِلْنَا فِي الدَّارَيْن برضاكَ، وَنَجِّنَا مِنَ الفِتَن كُلِّهَا، وَلاَ تَكِلْنَا إِلَى أَنْفُسِنَا طَرْفَةَ عَيْنِ وَلاَ أَقَلَ مِنْهَا، وَاغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدِيْنَا وَلاَّشْيَاخِنَا، وَلِمَنْ لَهُ الْحَقُّ عَلَيْنَا وَلِجَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ.

#### ١٢٠ بِسُــِ اللَّهِ الرَّحْيِزَ الرَّحِيرِ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتِهِكَ تَهُ لَيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَتَّى لاَ يَبْقَى مِنَ الصَّلاَةِ شَيْءٌ، وَارْحَمْ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا وَآلَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَتَّى لاَ يَبْقَى مِنَ الرَّحْمَةِ شَيْءٌ، وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَتَّى لاَ يَبْقَى مِنَ البَركَةِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى لاَ يَبْقَى مِنَ البَركَةِ شَيْءٌ، وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَتَّى لاَ يَبْقَى مِنَ البَركَةِ شَيْءٌ، وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَتَّى لاَ يَبْقَى مِنَ البَركَةِ لاَ يَبْقَى مِنَ السَّلاَمِ شَيْءٌ، اللَّهُمَّ إِنِّي آمَنْتُ بِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَلَمْ أَرَهُ فَلاَ تَحْرِمْنِي فِي الجِنَانِ رُؤْيَتَهُ، وَارْزُقْنِي صُحْبَتَهُ، وَتَوَفَّنِي

عَلَى مِلَّتِهِ، وَاسْقِنِي مِنْ حَوْضِهِ مَشْرَبَاً رَويًّا سَائِغاً هَنِيْئاً لاَ أَظْمَأُ بَعْدَهُ أَبَداً إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ، وَسَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلِكَ وَصَفِيِّكَ، وَسَيِّدِنَا مُوْسَى كَلِيْمِكَ وَنَجِيِّكَ، وَسَيِّدِنَا عِيْسَى رُوْحِكَ وَكَلِمَتِكَ، وَعَلَى جَمِيْع مَلاَئِكَتِكَ وَرُسُلِكَ وَأَنْبِيَائِكَ، وَخِيْرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ وَأَصْفِيَائِكَ، وَخَاصَّتِكَ وَأَوْلِيَائِكَ مِنْ أَهْلِ أَرْضِكَ وَسَمَائِكَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِيَّتِهِ وَعَلَى جَمِيْعِ النَّبِيِّيْنَ وَالْمُرْسَلِيْنَ، وَالْمَلاَئِكَةِ وَالْمُقَرَّبِيْنَ، وَجَمِيْعِ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، عَدَدَ مَا أَمْطَرَتِ السَّمَاءُ مُذْ بَنَيْتَهَا، وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا أَنْبَتَتِ الأَرْضُ مُذْ دَحَوْتَهَا، وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ النُّجُوْمِ فِي السَّمَاءِ فَإِنَّكَ أَحْصَيْتَهَا، وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا تَنَفَّسَتِ الأَرْوَاحُ مُذْ خَلَقْتَهَا، وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ وَمَا تَخْلُقُ، وَمَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَأَضْعَافَ ذَلِكَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِمَّنْ لَزِمَ مِلَّةَ نَبِيِّكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عِلمَّا اللَّهُ ، وَعَظَّمَ حُرْمَتَهُ ، وَأَعَزَّ كَلِمَتَهُ ، وَحَفِظَ عَهْدَهُ وَذِمَّتَهُ ، وَنَصَرَ حِزْبَهُ وَدَعْوَتَهُ ، وَكَثَّرَ تَابِعِيْهِ وَفِرْقَتَهُ ، وَوَافَى زُمْرَتَهُ وَلَمْ يُخَالِفْ سَبِيْلَهُ وَسُنَّتَهُ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الإِسْتِمْ سَاكَ بسُنَّتِهِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الإِنْحِرَافِ عَمَّا جَاءَ بِهِ، اللَّهُمَّ اعْصِمْنِي مِنْ شَرِّ الفِتَن، وَعَافِنِي مِنْ جَمِيْعِ المِحَن، وَأَصْلِحْ مِنِّي مَا ظَهَرَ وَمَا بَطَنَ، وَنَقِّ قَلْبِي مَنَ الحِقْدِ وَالحَسَدِ، وَلاَ تَجْعَلْ عَلَيَّ تِبَاعَةً لأَحَدٍ، اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ الأَخْذَ بِأَحْسَن مَا تَعْلَمُ، وَالتَّرْكَ لِسَيِّءِ مَا تَعْلَمُ ، وَأَسْأَلُكَ التَّكَفَّلَ بِالرِّزْقِ وَالزُّهْدَ فِي الكَفَافِ، وَالْمَخْرَجَ بِالبِّيَانِ مِنْ كُلِّ شُبْهَةٍ ، وَالفَلَجَ بِالصَّوَابِ فِي كُلِّ حُجَّةٍ ، وَالعَدْلَ فِي الغَضَبِ وَالرِّضَاءِ ، وَالتَّسْلِيْمَ لِمَا يَجْرِي بِهِ القَضَاءُ، وَالإِقْتِ صَادَ فِي الفَقْرِ وَالغِنَى، وَالتَّوَاضُعَ فِي القَوْل

وَالفِعْل، وَالصِّدْقَ فِي الجَدِّ وَالهَـزْل، اللَّهُمَّ إِنَّ لِي ذُنُوْبَاً فِيْمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ ، وَذُنُوْبَاً فِيْمَا بَيْنِي وَبَيْنَ خَلْقِكَ ، اللَّهُمَّ مَا كَانَ لَكَ مِنْهَا فَاغْفِرْهُ، وَمَا كَانَ مِنْهَا لِخَلْقِكَ فَتَحَمَّلْهُ عَنِّي، وَاغْنِنِي بِفَضْلِكَ إِنَّكَ وَاسِعُ المَغْفِرَةِ، اللَّهُمَّ نَوِّرْ بِالعِلْمِ قَلْبِي، وَاسْتَعْمِلْ بِطَاعَتِكَ بَدَنِي، وَخَلِّصْ مِنَ الفِتَن سِرِّي، وَاشْغَلْ بِالإعْتِبَار فِكْرِي، وَقِنِي شَرَّ وَسَاوِس الشَّيْطَان، وَأَجِرْنِي مِنْهُ يَا رَحْمَنُ، حَتَّى لاَ يَكُوْنَ لَهُ عَلَيَّ سُلْطَانُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي مِنْ زَمَانِي هَذَا ، وَإِحْدَاقِ الفِتَنِ ، وَتَطَاوُل أَهْلِ الجُرْأَةِ عَلَىَّ وَاسْتِضْعَافَهُمْ إِيَّايَ، اللَّهُمَّ رَبَّ الحِلِّ وَالحَرَامِ، وَرَبَّ المَشْعَرِ الحَرَامِ، وَرَبَّ البَيْتِ الحَرَام، وَرَبَّ الرُّكْن وَالمَقَام، أَبْلِغْ لِسَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ مِنَّا السَّلاَمَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ حَتَّى تَرِثَ الأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَأَنْتَ خَيْرُ الوَارِثِيْنَ، اللَّهُمَّ بِخُشُوْعِ القَلْبِ عِنْدَ السُّجُوْدِ لَكَ يَا سَيِّدِي بِغَيْرِ جُحُوْدٍ، وَبِكَ يَا اللَّهُ يَا جَلِيْلُ،

فَلاَ شَيْءَ يُدَانِيْكَ فِي غَلِيْظِ العُهُوْدِ، وَبِكُرْسِيِّكَ المُكَلَّل بِالنُّوْرِ إِلَى عَرْشِكَ العَظِيْمِ المَجِيْدِ، وَبِمَا كَانَ تَحْتَ عَرْشِكَ حَقَّاً قَبْلَ إِلَى عَرْشِكَ العَظِيْمِ المَجِيْدِ، وَبِمَا كَانَ تَحْتَ عَرْشِكَ حَقَّاً قَبْلَ أَنْ تَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَصَوْتَ الرُّعُوْدِ ذَاكَ، إِذْ كُنْتَ مِثْلَ مَا لَمْ تَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَصَوْتَ الرُّعُوْدِ ذَاكَ، إِذْ كُنْتَ مِثْلَ مَا لَمْ تَخْلُقَ السَّمَوَاتِ عَرِفْتَ بِالتَّوْحِيْدِ، فَاجْعَلْنَا مِنَ المُحبِّيْنَ المُعَبِّيْنَ المَّا يَا اللهُ يَا وَدُوْدُ. المَحبِّينَ العَاشِقِيْنَ لَكَ يَا اللهُ يَا وَدُوْدُ.

## ١٢١ بِسَالِكُونَ الرَّهُ الرَّلُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّلُولُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّامُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّامُ الرَّامُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّامُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّمُ الرَّمُ الرَّهُ الرَّمُ الرَّمُ الرَّمُ الرَّمُ الرَّمُ الرَّمُ الرَّمُ الرَّمُ الْمُؤْمُ الرَّمُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنِهِكَ تَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا نَفِذَتْ بِهِ قُدْرَتُكَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَصَّصَتْهُ إِرَادَتُكْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَصَّصَتْهُ إِرَادَتُكْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا تَوَجَّهَ إِلَيْهِ أَمْرُكَ وَنَهْيُكَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا وَمَوْلاَنَا وَمَوْلاَنَا وَمَوْلاَنَا وَمَوْلاَنَا مَا تَوَجَّهُ إِلَيْهِ أَمْرُكَ وَنَهْيُكَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا وَمَوْلاَنَا

مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا وَسِعَهُ سَمْعُكَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ بَصَرُكَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ دَوَابِّ القَفَارِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ دَوَابِّ البِحَارِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مِيَاهِ البِحَارِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ بِالغُدُوِّ وَالآصَالِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُجْلِى الظُّلْمَةِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُوْلِى النِّعْمَةِ ،اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُؤْتِ الرَّحْمَةِ ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى المَوْصُوْفِ بِالكَرَمِ وَالجُوْدِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ هُوَ فِي السَّمَاءِ مَحْمُوْدٌ، وَفِي الأَرْضِ سَيِّدُنَا مُحَمَّدُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الشَّامَةِ ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى المَوْصُوْفِ بِالكَرَامَةِ ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى المَخْصُوْصِ بِالزَّعَامَةِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ كَانَ يَرَى مِنْ خَلْفِهِ كَمَا يَرَى مِنْ أَمَامِهِ ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ

الضَّرَاعَةِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الحُجَّةِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ البُرْهَانِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ السُّلْطَانِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُخْتَرِق البُرَاق ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُخْتَرِق السَّبْع الطِّبَاق، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الشَّفِيْعِ فِي جَمِيْعِ الأَنَام، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ سَبَّحَ فِي كَفِّهِ الطُّعَامُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ بَكَى إلَيْهِ الجِذْعُ وَحَنَّ لِفِرَاقِهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ تَوَسَّلَ بِهِ طَيْرُ الفَلاَةِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ سَبَّحَتْ فِي كَفِّهِ الحَصَاةُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الفَجْرِ السَّاطِعِ،اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى النَّجْمِ الثَّاقِبِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَذِيْرِ أَهْلِ الأَرْضِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الشَّفِيْع يَوْمَ العَرْضِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى السَّاقِي لِلنَّاسِ مِنَ الحَوْض، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُشَمِّر عَنْ سَاعِدِ الجِدِّ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُسْتَعْمِل فِي مَرْضَاتِكَ غَايَةَ الجُهْدِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الدِّلاَلاَتِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الإشارَاتِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

صَاحِبِ الكَرَامَاتِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ العَلاَمَاتِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ البَيِّنَاتِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ خَوَارِق العَادَاتِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ سَلَّمَتْ عَلَيْهِ الأَحْجَارُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ سَجَدَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ الأَشْجَارُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ تَفَتَّقَتْ مِنْ نُوْرِهِ الْأَزْهَارُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ طَابَتْ بِبَرَكَتِهِ الثِّمَارُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَن اخْضَرَّتْ مِنْ بَقِيَّةِ وُضُوْءِهِ الأَشْجَارُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهِ تُنَالُ مَنَازِلُ الأَبْرَار، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهِ يُرْحَمُ الكِبَارُ وَالصِّغَارُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهِ نَتَنَعَّمُ فِي هَذِهِ الدَّار وَفِي تِلْكَ الدَّار، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهِ تُنَالُ رَحْمَةُ العَزِيْزِ الغَفَّارِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى المَنْصُوْرِ المُؤَيَّدِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى المُخْتَارِ المُمَجَّدِ، اللَّهُمَّ تَوِّجْهُ بِتَاجِ العِزِّ وَالرِّضَا وَالكَرَامَةِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى أَبِيْنَا سَيِّدِنَا آدَمَ وَأُمِّنَا سَيِّدَتَنَا حَـوَّاءَ صَلاَةَ

مَلاَئِكَتِكَ، وَأَعْطِهِمَا مِنَ الرِّضْوَانِ حَتَّى تُرْضِيْهِمَا، وَاجْزِهِمَا اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ صَلِّ اللَّهُمَّ أَفْضَلَ مَا جَازَيْتَ بِهِ أَبَّا وَأُمَّا عَنْ وَلَدَيْهِمَا، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلاَةً مَوْصُوْلَةً بِالمَزِيْدِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلاَةً لاَ تَنْقَطِعُ أَبَدَ الآبِدِ وَلاَ تَبِيْدُ.

#### 

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنْهِكَتَهُ لِيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا ذَكَرَكَ بِهِ خَلْقُكَ فِيْمَا مَضَى ،اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلَى قَدْرِ عَلَى قَدْر حُبِّكَ فِيْهِ ،اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلَى قَدْرِ عِنَايَتِكَ بِهِ ،اللَّهُمَّ فِيْهِ ،اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلَى قَدْرِ عِنَايَتِكَ بِهِ ،اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ أَوْرَاقِ الزَّيْتُونِ وَجَمِيْعِ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ أَوْرَاقِ الزَّيْتُونِ وَجَمِيْعِ الثِّمَارِ ،اللَّهُمَّ بِبَرَكَةِ الصَّلاَةِ عَلَيْهِ اجْعَلْنَا بِالصَّلاَةِ عَلَيْهِ مِنَ الثَّمَارِ ،اللَّهُمَّ بِبَرَكَةِ الصَّلاَةِ عَلَيْهِ اجْعَلْنَا بِالصَّلاَةِ عَلَيْهِ مِنَ

الفَائِزِيْنَ، وعَلَى حَوْضِهِ مِنَ الوَارِدِيْنَ الشَّارِبِيْنَ، وَبِسُنَّتِهِ وَطَاعَتِهِ مِنَ العَامِلِيْنَ، وَلاَ تَحُلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ يَا رَبَّ العَالَمِيْنَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وعَلَى آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَكْرَم خَلْقِكَ، وَسِرَاج أُفْقِكَ، وَأَفْضَل قَائِم بِحَقِّكَ، المَبْعُوثِ بِتَيْسِيْرِكَ وَرِفْقِكَ، صَلاَةً يَتَوَالَى تِكْرَارُهَا، وَتَلُوْحُ عَلَى الأَكْوَان أَنْوَارُهَا ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وعَلَى آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلَ مَمْدُوْح بِقَوْلِكَ، وَأَشْرَفِ دَاعٍ لِلإعْتِصَامِ بِحَبْلِكَ، وَخَاتَم أَنْبِيَائِكَ وَرُسْلِكَ، صَلاَةً تُبَلِّغُنَا فِي الدَّارَيْن عَمِيْمَ فَضْلِكَ، وَكَرَامَةً رضْوَانِكَ وَوَصْلِكَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وعَلَى آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَكْرَم الكُرَمَاءِ مِنْ عِبَادِكَ، وَأَشْرَفِ المُنَادِيْنَ لِطُرُق رَشَادِكَ، وَسِرَاج أَقْطَارِكَ وَبِلاَدِكَ، صَلاَةً لاَ تَفْنَى وَلاَ تَبِيْدُ، تُبَلِّغُنَا بِهَا كَرَامَةَ المَزيْدِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وعَلَى آل سَيِّدِنَا

مُحَمَّدٍ،الرَّفِيْعِ مَقَامُهُ،الوَاجِبِ تَعْظِيْمُهُ وَاحْتِرَامُهُ،صَلاَّةً لاَ تَنْعَطِعُ أَبَداً،وَلاَ تَفْتَى سَرْمَداً،وَلاَ تَنْحَصِرُ عَدَداً،اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الحُكْمِ وَالحِكْمَةِ،السِّرَاجِ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الحُكْمِ وَالحِكْمَةِ،السِّرَاجِ الوَهَّاجِ المَخْصُوصِ بِالخُلُقِ العَظِيْمِ،وَخَاتَمِ الرُّسْلِ ذِي المِعْرَاجِ، الوَهَّاجِ المَخْصُوصِ بِالخُلُقِ العَظِيْمِ،وَخَاتَمِ الرُّسْلِ ذِي المِعْرَاجِ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ،السَّالِكِيْنَ عَلَى مَنْهَجِهِ القَويْمِ، فَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ،السَّالِكِيْنَ عَلَى مَنْهَجِهِ القَويْمِ، فَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ،السَّالِكِيْنَ عَلَى مَنْهَجِهِ القَويْمِ، لَلْهُمَّا اللَّهُمَّ بِهِ مِنْهَاجَ نُجُومٍ الإسلامِ،اللهَاتَدَى بِهِمْ فِي ظُلْمَةِ لَيْلِ الشَّكِ الشَّكِ الدَّاجِي، مَا تَلاَطَمَتْ فِي الأَبْحُرِ الأَمْوَاجُ،وَطَافَ لَيْلِ الشَّكِ الدَّاجِي، مَا تَلاَطَمَتْ فِي الأَبْحُرِ الأَمْوَاجُ، وَطَافَ لِيْلِ الشَّكِ العَتِيْقِ مِنْ كُلِّ فَجً عَمِيْقِ الحُجَّاجُ.

الله وَمَلَتهِ كَتَهُ و يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ وَمَلَتهِ وَمَلَتهِ وَمَلَتهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ أَفْضَلُ الصَّلاَةِ وَالتَّسْلِيْمِ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ الكَرِيْمِ،

وَصَفْوَتِهِ مِنَ العِبَادِ، وَشَفِيْعِ الخَلاَئِق فِي المِيْعَادِ، النَّاهِض بِأَعْبَاءِ الرِّسَالَةِ وَالتَّبْلِيْغِ الأَعَمِّ، وَالمَخْصُوْص بِشَرَفِ السِّعَايَةِ فِي الصَّلاَحِ الأَعْظَمِ، فَهُوَ سَيِّدُ الأَوَّلِيْنَ وَالآخِرِيْنَ، وَأَفْضَل الْأُوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ، عَلَيْهِ أَفْضَلُ صَلاَةِ الْمُصَلِّيْنَ، وَأَزْكَى سَلاَم الْمُسَلِّمِيْنَ، وَأَطْيَبِ ذِكْرِ الذَّاكِرِيْنَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ، النَّبِيِّ الأُمِيِّ وَعَلَى آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ عَوَاطِفَ رَأْفَتِكَ وَفَضَائِلَ آلاَئِكَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدٍ الْمُرْسَلِيْنَ، اللَّهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوْداً تَزْلِفُ بِهِ قُرْبَهُ، وَارْفَعْ فِي أَهْل عِلِيِّيْنَ دَرَجَتَهُ، وَفِي أَعْلَى الْقَرَّبِيْنَ مَنْزِلَتَهُ، اللَّهُمَّ أَحْينًا عَلَى سُنَّتِهِ ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلاَةً تُكَرِّمُ بِهَا مَثْوَاهُ، وَتُشَرِّفَ بِهَا عُقْبَاهُ، وَتُبَلِّغَهُ بِهَا يَـوْمَ القِيَامَةِ مُنَاهُ وَرضَاهُ ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِيِّ ، وَعَلَى آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِيِّ، وَعَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي هُوَ أَبْهَى

شُمُوْس الهُدَى نُوْراً وَأَبْهَرهَا ، وَأَسْيَر الأَنْبِيَاءِ فَخْراً وَأَشْهَرهَا ، وَنُوْرُهُ أَزْهَرُ أَنْوَارِ الأَنْبِيَاءِ وَأَشْرَفِهَا وَأَوْضَحِهَا، وَأَزْكَى الخَلِيْقَةِ أَخْلاَقَاً وَأَطْهَرِهَا ، وَأَكْرَمِهَا خُلُقًا وَأَعْدَلِهَا ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِيِّ وَعَلَى آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي هُوَ أَبْهَى مِنَ القَمَرِ التَّامِّ، وَأَكْرَم مِنَ السَّحَابِ المُرْسَلَةِ ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِيِّ وَعَلَى آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَرَنْتَ البَرَكَةَ بِذَاتِهِ وَمُحَيَّاهُ، وَتَعَطَّرَتِ العَوَالِمُ بِطِيْبِ ذِكْرِهِ وَرِيَاهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَكْرَم الأَسْلاَفِ، القَائِم بِالعَدْل وَالإِنْصَافِ، المَنْعُوْتِ فِي سُوْرَةِ الأَعْرَافِ، المُنْتَخَبِ مِنْ أَصْلاَبِ الْأَشْرَافِ وَالبُطُوْنِ الظِّرَافِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَفْضَل مَسْأَلِتَكِ إِذْ أَمَنَّا بِهِ وَصَدَّقْنَاهُ، وَاتَّبَعْنَا النُّوْرَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ، وَأَمَرْتَ العِبَادَ بِالصَّلاَةِ عَلَى نَبِيِّهمْ فَريْضَةً افْتَرَضْتَهَا عَلَيْهِمْ وَأَمَرْتَهُمْ بِهَا، وَبِمَا أَوْجَبْتَ عَلَى نَفْسِكَ لِلْمُحْسِنِيْنَ.

#### بِسَ إِللَّهِ الرَّهُ إِلرَّهِ اللَّهِ الرَّهُ إِلرَّهِ اللَّهِ الرَّهُ إِلرَّهِ إِلرَّهِ اللَّهِ الرَّهُ الرّ

## ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتِهِكَ تَهُ لَيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وعَلَى آلِهِ مِلْءَ الفَضَاءِ، وَعَدَدَ النُّجُوْم فِي السَّمَاءِ، صَلاَةً تُوَازِنُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، وَعَددَ مَا خَلَقْتَ وَمَا أَنْتَ خَالِقُهُ إِلَى يَـوْمِ القِيَامَـةِ،اللَّهُمَّ إِنِّـى أَسْأَلُكَ بِحَقِّكَ العَظِيْمِ، وَبِحَـقِّ نُـوْرِ وَجْهـكَ الكَرِيْمِ، وَبِحَـقِّ عَرْشِـكَ العَظِيْم، وَبِمَا حَمَلَ كُرْسِيَّكَ مِنْ عَظَمَتِكَ وَجَلاَلِكَ، وَجَمَالِكَ وَبَهَائِكَ، وَقُدْرَتِكَ وَسُلْطَانِكَ، وَبِحَقِّ أَسْمَائِكَ المَخْزُوْنَةِ المَكْنُوْنَةِ الَّتِي لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقِكَ، اللَّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ بِالإسْم الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى اللَّيْلِ فَأَظْلَمَ، وَعَلَى النَّهَارِ فَاسْتَنَارَ، وَعَلَى السَّمَوَاتِ فَاسْتَقَلَّتْ، وَعَلَى الأَرْضِ فَاسْتَقَرَّتْ، وَعَلَى البِحَارِ فَأَرْسَتْ، وَعَلَى الأَنْهَارِ وَالأَوْدِيَةِ فَجَرَتْ، وَعَلَى العُيُون فَنَبَعَتْ، وَعَلَى السَّحَابِ فَأَمْطَرَتْ، وَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِالأَسْمَاءِ العَظَامِ الَّتِي سَمَّيْتَ بِهَا نَفْسَكَ مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ.

### ١٢٥ يِسْ إِللَّهُ اللَّهُ الرَّالِيَّ اللَّهُ الرَّالِيَّ اللَّهُ الرَّالِيَّ اللَّهُ الرَّالِيِّ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنِ كَتَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ عِلْمِكَ، وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ نِعْمَتِكَ، مُحَمَّدٍ عَدَدَ كَلِمَاتِكَ، وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَرْشِكَ، وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِلْءَ عَرْشِكَ، وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِلْءَ عَرْشِكَ، وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا جَرَى بِهِ القَلَمُ فِي أُمِّ الكِتَابِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ قَطْرَةٍ قَطَرَتْ مِنْ سَمَاوَاتِكَ إِلَى أَرْضِكَ، مِنْ سَمَاوَاتِكَ إِلَى أَرْضِكَ، مِنْ عَدَدَ كُلِّ قَطْرَةٍ قَطَرَتْ مِنْ سَمَاوَاتِكَ إِلَى أَرْضِكَ، مِنْ عَدَدَ كُلِّ قَطْرَةٍ قَطَرَتْ مِنْ سَمَاوَاتِكَ إِلَى أَرْضِكَ، مِنْ يَوْمٍ القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا هَبَّتْ عَلَيْهِ الرِّيَاحُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا هَبَّتْ عَلَيْهِ الرِّيَاحُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا هَبَّتْ عَلَيْهِ الرِّيَاحُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا هَبَّتْ عَلَيْهِ الرِّيَاحُ، اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّذِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا هَبَّتْ عَلَيْهِ الرِّيَاعُ إِلَى عَدَدَ مَا هَبَّتْ عَلَيْهِ الرِّيَاحُ، الرَّيَاحُ، اللَّهُمُّ صَلَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا هَبَّتْ عَلَيْهِ الرِّيَاعُ إِلَى عَدْمَ الْمَعْمَّةِ عَدَدَ مَا هَبَّتْ عَلَيْهِ الرِّيَاحُ،

وَحَرَّكَتْهُ مِنَ الأَغْصَانِ وَالأَشْجَارِ، وَالأَوْرَاقِ وَالتِّمَارِ، وَجَمِيْعِ مَا خَلَقْتَ عَلَى أَرْضِكَ، وَمَا بَيْنَ سَمَوَاتِكَ، مِنْ يَوْم خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ أَلْفَ مَرَّةٍ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ نُجُوْم السَّمَاءِ، مِنْ يَوْم خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْم القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْم أَلْفَ مَرَّةٍ ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِلْءَ أَرْضِكَ مِمَّا حَمَلَتْ وَأَقَلَّتْ مِنْ قُدْرَتِكَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ فِي سَبْع بِحَارِكَ مِمَّا لاَ يَعْلَمُ عِلْمَهُ إِلاَّ أَنْتَ، وَمَا أَنْتَ خَالِقُهُ فِيْهَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ أَلْفَ مَرَّةٍ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مِلْ ِ سَبْعِ بِحَارِكَ، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ زنَةً سَبْع بِحَارِكَ مِمَّا حَمَلَتْ وَأَقَلَّتْ مِنْ قُدْرَتِكَ، اللَّهُمَّ وصل عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ أَمْوَاجِ بِحَارِكَ، مِنْ يَوْم خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْم القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَـوْم أَنْفَ مَرَّةٍ ، اللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الرَّمْلِ وَالحَصَا

فِي مُسْتَقَرِّ الأَرْضِيْنَ وَسَهْلِهَا وَجِبَالِهَا،مِنْ يَوْم خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ أَلْفَ مَرَّةٍ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ اضْطِرَابِ المِيَاهِ العَذْبَةِ وَالْمَالِحَةِ، مِنْ يَـوْم خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ أَلْفَ مَرَّةٍ، وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَهُ عَلَى جَدِيْدِ أَرْضِكَ فِي مُسْتَقَرِّ الأَرْضِيْنَ، شَـرْقِهَا وَغَرْبِهَا، سَـهْلِهَا وَجِبَالِهَا، وَأَوْدِيَتِهَـا وَطَرِيْقِهَا ، وَعَامِرهَا وَغَامِرهَا ، إلَى سَائِر مَا خَلَقْتَهُ عَلَيْهَا ، وَمَا فِيْهَا مِنْ حَصَاةٍ وَمَدَر وَحَجَر، مِنْ يَوْم خَلَقْتَ الدُّنْيَا إلَى يَـوْم القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْم أَلْفَ مَرَّةٍ،اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ عَدَدَ نَبَاتِ الأَرْضِ مِنْ قِبْلَتِهَا، وَشَرْقِهَا وَغَرْبِهَا، وَسَهْلِهَا وَجِبَالِهَا وَأُوْدِيَتِهَا، وَأَشْجَارِهَا وَثِمَارِهَا، وَأَوْرَاقِهَا وَزُرُوْعِهَا، وَجَمِيْعِ مَا يَخْرُجُ مِنْ نَبَاتِهَا وَبَرَكَاتِهَا، مِنْ يَوْم خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ أَلْفَ مَرَّةٍ، اللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ مِنَ الجِنِّ وَالإنْس وَالشَّيَاطِيْن وَمَا أَنْتَ خَالِقُهُ مِنْهُمْ إِلَى يَوْم القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْم أَلْفَ مَرَّةٍ، اللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ شَعْرَةٍ فِي أَبْدَانِهِمْ، وَفِي وُجُوْهِهمْ ، وَعَلَى رُؤُوْسِهمْ ، مُنْذُ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَـوْم القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْم أَلْفَ مَرَّةٍ، اللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ خَفَقَانِ الطَّيْرِ، وَطَيَرَانِ الجِنِّ وَالشَّيَاطِيْنِ، مِنْ يَـوْم خَلَقّت الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ أَلْفَ مَرَّةٍ،اللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ بَهِيْمَةٍ خَلَقْتَهَا عَلَى جَدِيْدِ أَرْضِكَ، مِنْ صَغِيْر أَوْ كَبِيْر، فِي مَشَارِق الأَرْض وَمَغَارِبِهَا، مِنْ إنْسِهَا وَجِنِّهَا ، وَمِمَّا لاَ يَعْلَمُ عِلْمَهُ إلاَّ أَنْتَ ، مِنْ يَوْم خَلَقْتَ الدُّنْيَا إلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْم أَلْفَ مَرَّةٍ ، اللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ خُطَاهُمْ عَلَى وَجْهِ الأَرْض، مِنْ يَوْم خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ أَلْفَ مَرَّةٍ، وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

مُحَمَّدٍ عَدَدَ القَطْرِ وَاللَّهِ وَالنَّبَاتِ، وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ، وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُنْذُ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ، وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَتَّى لاَ يَبْقَى مِنَ الصَّلاَةِ شَيْءٌ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، عَدَدَ السَّحَابِ الجَارِيَةِ، وَالرِّيَاحِ الذَّارِيَةِ، مِنْ يَوْم خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، عَدَدَ كُلِّ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ سَمَوَاتِكَ إِلَى أَرْضِكَ، وَمَا تَقْطُرُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الطُّيُوْرِ وَالهَوَامِ، وَعَدَدَ الوُّحُوْشِ وَالأَكَامِ، فِي مَشَارِقِ الأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الأَحْيَاءِ وَالأَمْوَاتِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ يَمْشِي عَلَى رَجْلَيْن، وَمَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَع، مِنْ يَوْم خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْم القِيَامَةِ ، اللَّهُمَّ صَلِّ

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مِنَ الجِنِّ وَالإِنْسِ وَالْمَلاَئِكَةِ، مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ اللَّهِ الْجَنِّ وَالإِنْسِ وَالْمَلاَئِكَةِ، مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ اللَّهِ الْقِيَامَةِ اللَّهُمَّ رَبَّ الأَرْوَاحِ وَالأَجْسَادِ البَالِيَةِ، أَسْأَلُكَ بِطَاعَةِ الأَرْوَاحِ الرَّاجِعَةِ إِلَى أَجْسَادِهَا، وَبطَاعَةِ الأَجْسَادِ المُلْتَئِمَةِ الأَرْوَاحِ الرَّاجِعَةِ إِلَى أَجْسَادِهَا، وَبطَاعَةِ الأَجْسَادِ المُلْتَئِمَةِ بعُرُوقِهَا، وَبكَلِمَاتِكَ النَّافِذَةِ فِيْهِمْ، وَأَخْذِكَ الحَقَّ مِنْهُمْ وَالخَلاَئِقُ بعُرُوقِهَا، وَبكَلِمَاتِكَ النَّافِذَةِ فِيْهِمْ، وَأَخْذِكَ الحَقَّ مِنْهُمْ وَالخَلاَئِقُ بعُرُوقِهَا، وَبكَلِمَاتِكَ النَّافِذَةِ فِيْهِمْ، وَأَخْذِكَ الحَقَّ مِنْهُمْ وَالخَلاَئِقُ بعُرْدُونَ فَصْلَ قَضَائِكَ، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَكَ، وَيَخَافُونَ بعُلْ النَّوْدَ فِي بَصَرِي، وَذِكْرَكَ باللَّيْلِ وَالنَّهَارِ عَلَى لِسَانِي، وَعَمَلاً صَالِحاً فَارْزُقْنِي.

اللهُمَّ إِنِّ اللهُ وَمَلَنْهِ السَّالُكُ وَمَلَنْهِ اللهُ وَمَلَنْهُ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَسْمَائِكَ العِظَامِ مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ

أَعْلَمْ، وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي سَمَّيْتَ بِهَا نَفْسَكَ مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، أَنْ تُصَلِّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ عَدَدَ حِلْمِكَ، وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ فَضْلِكَ، وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ جُوْدِكَ، وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ يَحْمَدُكَ وَيَشْكُرُكَ ، وَيُهَلِّلُكَ وَيُمَجِّدُكَ ، وَيَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ ، وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ سَنَةٍ وَمَا تَخْلُقُ فِيْهَا، وَمَا يَمُوْتُ فِيْهَا ، وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا تَخْلُقُ كُلَّ يَـوْم وَمَا يَمُوْتُ فِيْهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ فِي بِحَارِكَ مِنَ الحِيْتَانِ وَالْمِيَاهِ وَالرِّمَالِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ النَّبَاتِ وَالحَصَا، وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ النَّمْل،اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا سَجَعَتِ الحَمَائِمُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلاَةً دَائِمَةً مَقْبُوْلَةً تُؤدِّي بِهَا

عَنَّا حَقَّهُ العَظِيْمَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الحُسْن وَالجَمَال، وَالبَهْجَةِ وَالكَمَال، وَالبَهَاءِ وَالنُّوْر، وَالولْدَان وَالحُوْرِ، وَالغُرَفِ وَالقُصُوْرِ، وَاللِّسَانِ الشَّكُوْرِ، وَالقَلْبِ المَشكُوْرِ، وَالعَلَم المَشْهُوْرِ، وَالجَيْشِ المَنْصُوْرِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه صَلاَةً يَتَجَدَّدُ بِهَا حُبُورُهُ وَيَشْرُفُ بِهَا فِي المِيْعَادِ بَعْثُهُ وَنُشُوْرُهُ ، فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه الأَنْجُم الطَّوَالِع ، صَلاَةً تَجُوْدُ عَلَيْهِمْ أَجْوَدَ الغُيُوْثِ الهَوَامِعِ ، أَرْسَلَهُ مِنْ أَرْجَحِ العَرَبِ مِيْزَانَاً ، وَأَوْضَحِهَا بَيَانَاً ، وَأَفْصَحِهَا لِسَانَاً ، وَأَشْمَخِهَا إِيْمَانَاً ، وَأَعْلاَهَا مَقَاماً ، وَأَحْلاَهَا كَلاَماً ، وَأَوْفَاهَا ذِمَاماً ، وَأَصْفَاهَا رِغَاماً ، فَأَوْضَحَ الطَّرِيْقَةَ ، وَنَصَحَ الخَلِيْقَةَ ، وَشَهَرَ الإسْلاَمَ ، وَكَسَرَ الأَصْنَامَ ، وَأَظْهَرَ الأَحْكَامَ، وَحَظَرَ الحَرَامَ، وَعَمَّ بِالإِنْعَام، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه فِي كُلِّ مَحْفَل وَمَقَام أَفْضَلَ الصَّلاَةِ وَالسَّلاَم، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه عَوْداً وَبِدْءً، صَلاَةً تَكُوْنُ ذَخِيْرَةً وَورْداً،

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه صَلاَةً تَامَّةً زَاكِيَةً، وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِـهِ صَـلاَةً يَتْبَعُهَـا رَوْحٌ وَرَيْحَانٌ، وَيَعْقُبُهَـا مَغْفِـرَةٌ وَرضْوَانُّ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى أَفْضَل مَنْ طَابَ مِنْهُ النِّجَارِ، وَسَمَا بِهِ الفَخَارُ، وَاسْتَنَارَتْ بِنُوْرِ جَبِيْنِهِ الأَقْمَارُ، وَتَضَاءَلَتْ عِنْدَ جُوْدِ يَمِيْنِهِ الغَمَائِمُ وَالبِحَارُ، سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، الَّذِي بِبَاهِر آياتِهِ أَضَاءَتِ الأَنْجَادَ وَالأَغْوَارَ، وَبِمُعْجِزَاتِ آياتِهِ نَطَقَ الكِتَابُ وَتَوَاتَرَتِ الأَخْبَارُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ هَاجَرُوْا لِنُصْرَتِهِ، وَنَصَرُوْهُ فِي هِجْرَتِهِ، فَنِعْمَ اللَّهَاجِرُوْنَ وَنِعْمَ الْأَنْصَارُ، صَلاَةً نَامِيَةً دَائِمَةً مَا سَجَعَتْ فِي أَيْكِهَا الْأَطْيَارُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الطّيّبِيْنَ الكِرَام صَلاَةً مَوْصُوْلَةً دَائِمَةَ الإِتِّصَال بدوَام ذِي الجَلاَل وَالإِكْرَام، وَاجْعَل اللَّهُمَّ صَلاَتَنَا عَلَيْهِ حِجَابًا مِنْ عَذَابِ النَّار، وَسَبَباً لإبَاحَةِ دَارِ القَرَارِ، إنَّكَ أَنْتَ العَزيْنُ الغَفَّارُ، وَذُريَّتِهِ

الْمُبَارَكِيْنَ، وَصَحَابَتِهِ الأَكْرَمِيْنَ، وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ، صَلاَةً مَوْصُوْلَةً تَتَرَدُّ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، وَأَسْأَلُكَ يَا نُوْرَ النُّوْرِ قَبْلَ الأَزْمِنَةِ وَالدُّهُوْرِ، أَنْتَ البَاقِي بِلاَ زَوَال، الغَنِيُّ بِلاَ مِثَال، القُدُّوْسُ الطَّاهِرُ العَلِيُّ القَاهِرُ،الَّذِي لاَ يُحِيْطُ بِهِ مَكَانُ، وَلاَ يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ زَمَانٌ، أَسْأَلُكَ بِأَسْمَائِكَ الحُسْنَى كُلِّهَا، وَبِأَعْظَم أَسْمَائِكَ إِلَيْكَ، وَأَشْرَفِهَا عِنْدَكَ مَنْزِلَةً، وَأَجْزَلِهَا عِنْدَكَ ثَوَابَاً، وَأَسْرَعِهَا مِنْكَ إِجَابَةً ، وَبِاسْمِكَ المَخْزُوْنِ المَكْنُوْنِ الجَلِيْل، الأَجَلِّ الكَبِيْرِ الأَكْبَرِ، العَظِيْمِ الأَعْظَمِ، الَّذِي تُحِبُّهُ وَتَرْضَا عَمَّنْ دَعَاكَ بِهِ، وَتَسْتَجِيْبُ لَهُ دُعَاءَهُ، أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِلاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ الحَنَّانُ المَنَّانُ، بَدِيْعُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض، ذُوْ الجَلاَل وَالإكْرَام، وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي يَـذِكُّ لِعَظَمَتِـهِ العُظَمَاءُ، وَالْمُلُوْكُ وَالسِّبَاعُ وَالهَوَامُ، وَكُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ يَا اللَّهُ، يَا رَبِّ اسْتَجِبْ دَعْوَتِي يَا مَنْ لَهُ العِزَّةُ وَالجَبَرُوْتُ، يَا ذَا الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ، يَامَنْ هُوَ حَيٌّ لاَ يَمُوْتُ، سُبْحَانَكَ رَبِّي مَا أَعْظَمَ شَانَكَ، وَأَرْفَعَ مَكَانَكَ، أَنْتَ رَبِّي

يَا مُتَقَدِّساً فِي جَبَرُوْتِهِ، إِلَيْكَ أَرْغَبُ وَإِيَّاكَ أَرْهَبُ، يَا عَظِيْمُ يَا كَبِيْرُ، يَا جَبَّارُ يَا قَادِرُ يَا قَوِيُّ، تَبَارَكْتَ يَا عَظِيْمُ، تَعَالَيْتَ يَا عَلِيْمُ، سُبْحَانَكَ يَا عَظِيْمُ، سُبْحَانَكَ يَا جَلِيْلُ، أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ العَظِيْمِ التَّامِّ الكَبِيْرِ؛ أَنْ لاَ تُسلِّطَ عَلَيْنَا جَبَّاراً عَنِيْداً، وَلاَ شَيْطَانًا مَرِيْدًا ، وَلاَ إِنْسَانًا حَسُوْدًا ، وَلاَ ضَعِيْفاً مِنْ خَلْقِكَ وَلاَ شَدِيْداً، وَلاَ بَارًّا وَلاَ فَاجِراً، وَلاَ عَبِيْداً وَلاَ عَنِيْداً، اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَمْحُوَ مِنْ قَلْبِي كُلَّ شَيْءٍ تَكْرَهُهُ، وَأَنْ تَحْشُوَ قَلْبِي مِنْ خَشْيَتِكَ وَمَعْرِفَتِكَ، وَرَهْبَتِكَ وَالرَّغْبَةِ فِيْمَا عِنْدَكَ، وَالأَمْنَ وَالعَافِيَةَ ، وَاعْطِفْ عَلَيْنَا بِالرَّحْمَةِ وَالبَرَكَةِ مِنْكَ ، وَأَنْهِمْنَا الصَّوَابَ وَالحِكْمَةَ ، فَنَـسْأَلُكَ اللَّهُـمَّ عِلْمَ الخَائِفِيْنَ ، وَإِنَابَـةَ الْمُخْبِتِيْنَ ، وَإِخْلاَصَ الْمُوْقِنِيْنَ، وَشُـكْرَ الصَّابِرِيْنَ، وَتَوْبَةَ الصِّدِّيْقِيْنَ، وَنَـسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِنُوْرِ وَجْهِكَ الَّذِي مَلاَّ أَرْكَانَ عَرْشِكَ أَنْ تَزْرَعَ فِي قَلْبِي مَعْرِفَتَكَ، حَتَّى أَعْرِفَكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ كَمَا يَنْبَغِي أَنْ تُعْرَفَ بِهِ.

### ١٢٧ إِسْ اللَّهُ الرَّهُ الرّ

## ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتِهِكَ تَهُ لَيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ البَدْءِ البَهَاءِ، الْمُضِيْءِ الضِّيَاءِ، المَلْجَئِ الشِّفَاءِ، صَاحِبِ الرِّدَاءِ، صَاحِبِ اللِّوَاءِ، زَعِيْم الْأَنْبِيَاءِ، خَطِيْبِ الْأَنْبِيَاءِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ القَارِئ المُقْرِئ ، المُصْطَفَى المُجْتَبِي ، المُعَلَّى الأَعْلَى ، المُرْتَضَى الهُدَى ، المُزَكَّى الأَزْكَى ، الأَتْقَى الأَنْقَى ، العُرْوَةِ الوُثْقَى ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الطَّيِّبِ الحَبِيْبِ، الحَسِيْبِ النَّسِيْبِ، اللَّبِيْبِ الْمُنِيْبِ، القَرِيْبِ الرَّقِيْبِ، النَّقِيْبِ الصَّاحِبِ، الْمُسْتَجِيْبِ المُجَابِ، أَبِي الطِّيْبِ الطَّيْبِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَاشِفِ الكُربِ، رَافِعِ الرُّتَبِ، عِزِّ العَرَبِ، سَابِق العَرَبِ، أَفْصَحِ العَرَبِ، أَنْفَسِ العَرَبِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

القُطْبِ المُهَابِ، المُثِيْبِ الوَهَّابِ، نَبِيِّ التَّوْبَةِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ القَانِتِ المُخْبِتِ، كَثِيْرِ الصَّمْتِ، دَلِيْل الخَيْرَاتِ، مُصَحِّح الحَسنَاتِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الحُجَّةِ المَحَجَّةِ، صَاحِبِ الحُجَّةِ، أَصْدَق النَّاس لَهْجَةً، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ الرَّاحَةِ، نَبِيِّ الرَّاحَةِ ، النَّبِيِّ الصَّالِحِ ، المَمْنُوْحِ المَانِحِ ، المُبِيْحِ النَّاصِحِ ، الصَّفُوْحِ المُصَافِح، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الوَاجِدِ المَاجِدِ، المَـشْهُوْدِ الشَّاهِدِ، السَّيِّدِ القَائِدِ، الزَّاهِـدِ السَّاجِدِ، المُتَهَجِّدِ العَابِدِ، الْمُنْجِدِ العَاضِدِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ المُؤَيَّدِ المُرْشَدِ المُسَدَّدِ، اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ المَظْهَر المَشْهُوْدِ، صَاحِبِ السُّجُوْدِ لِلرَّبِّ المَعْبُودِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الأَغَرِّ الأَزْهَرِ، النَّاضِرِ الأَنْوَرِ، الرَّفِيْعِ الذِّكْر،اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ القَمَر البَاهِر،

الطُّهُـوْر الطَّاهِر،الـصَّبُوْر الـصَّايِر،المُظَفَّر النَّاصِر،الحَاشِـر النَّاشِر، الآمِر الزَّاجِر المُدَّثِر، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أُذُن الخَيْر، إمَام الخَيْر، قَائِدِ الخَيْر، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الكَنْزِ المُعَزَّزِ،العَزِيْزِ الأَعَزِّ، ذِي العِزَّةِ، عَيْن العِزَّةِ، المَخْصُوْص بِالعِزِّ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ النَّاسِ، إمَام النَّاسِ، خَيْرِ النَّاسِ، أَتْقَى النَّاسِ، أَجْوَدِ النَّاس، أَحْسَن النَّاس، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الخَالِص المُخْلَص، المُخْتَصِّ المُتَربِّص، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الحَفِيْظِ الحَافِظِ الوَاعِظِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ المُشَفَّعِ الشَّفِيْعِ ، المُطَاعِ المُطِيْعِ ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الخَلِيْفَةِ الشَّرِيْفِ،العَفِيْفِ الحَنِيْفِ،اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الصَّادِق الصَّدُوْق، الْمُصَدَّق الْمَصْدُوْق، الفَارِق الفَارُوْق، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

المَبْعُوْثِ بِالحَقِّ، العَالِم بِالحَقِّ، النَّاطِق بِالحَقِّ، قَدَم الصِّدْق، خَيْرِ الخَلْقِ، سَعْدِ الخَلْقِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الكَريْم الأَكْرَم، الرَّحِيْم الأَرْحَم، الطِّرَاز المُعَلِّم، سَيْفِ الإسْلاَم الأَدْوَم، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الحَكِيْم المُحَكِّم، خَطِيْبِ الْأُمَم، نُوْرِ الْأُمَم، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النِّعْمَةِ، دَارِ الحِكْمَةِ، رَحْمَةِ الأُمَّةِ، مُزيْلِ الغُمَّةِ، خَيْرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ القَائِمِ القَاسِمِ ، العَالِمِ الخَاتِم، رَسُوْل المَلاَحِم، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِ وَلَدِ آدَمَ، أَكْرَم وَلَدِ آدَمَ، أَوْفَى النَّاس ذِمَامَاً، زَيْن مَنْ وَافَى القِيَامَةِ ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَأْمُوْنِ الْمُؤْتَمَنِ، الْأَمِيْنِ اللِّسَانِ، إِمَامِ العَالَمِيْنَ، أَوَّلِ المُسْلِمِيْنَ، أَوَّلِ المُؤْمِنِيْنَ، خَاتَمِ المُرْسَلِيْنَ، أَبِي الْمُؤْمِنِيْنَ، فِئَةِ الْمُسْلِمِيْن، نَاصِر الدِّيْن، مِفْتَاحِ الجَنَّةِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَييْبِ الرَّحْمَن، خَلِيْل الرَّحْمَن، صَاحِبِ البَيَانِ، عَلَمِ الإِيْمَانِ، فَصِيْحِ اللّهِ سَانِ، الزَّيْنِ الأَمْنِ الأَمْنِ، الطَّمَانِ، الطَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى اللهِ مَلِيْ اللهِ مَلَّمُ عَلَى اللهِ مَرَسُولِ اللهِ ، كَلِيْمِ اللهِ ، رِضُوانِ اللهِ ، سَعْدِ اللهِ ، هَدِيَّةِ اللهِ ، اللهُ . اللهُ ، اللهُ . اللهُ اللهُ . الهُ اللهُ . اللهُ اللهُ . اللهُ اللهُ . اللهُ اللهُ . اللهُ اللهُ

١٢٨ فِسَالِكُوْلِكَ وَمَلَكِهِ كَتُهُ وَمَلَكِهِ كَتَهُ وَمَلَكِهِ كَتَهُ وَمَلَكِهِ كَتَهُ وَمَلَكِهِ وَمَلَكِهِ وَمَلَكِهِ وَمَلَكِهِ وَمَلَكِهُ وَمَلَكِهُ وَمَلَكِهُ وَمَلَكُهُ وَمَلَكُهُ وَمَلَكُمُ وَا تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ العَرَبِيِّ المُضَرِيِّ، التُّهَامِيِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ العَرَبِيِّ المُضَرِيِّ، التُّهَامِيِّ

الحِجَازِيِّ، الحَرَمِيِّ الأَبْطَحِيِّ، المَكِيِّ الزَّمْزَمِيِّ، اليَثْربِيِّ المَدَنِيِّ، الدَّاعِي القَويِّ، الهَادِي المُهْتَدِي المَهْدِيِّ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَـلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الرَّاضِي، النَّاهِي الزَّاهِي، البَهِيِّ البَاهِي،الشَّافِي العَافِي،الصَّفِيِّ الوَفِيِّ،الوَافِي الكَافِي،اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي خَلَقْتَهُ مَسْرُوْراً،اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي طَهَّرْتَهُ تَطْهِيْراً ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي بَعَثْتَهُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ نَعِيْمَاً، وَعَلَى الكَافِرِيْنَ سَعْيِراً ، وَخَاطَبَتْهُ بِقَوْلِكَ : ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالحَقِّ بَشِيْراً وَنَذِيْراً ﴾، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الحَبِيْبِ الكَرِيْم، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي بَشَّرَ بِهِ الْمَسِيْحُ وَالكَلِيْمُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رُؤْيَا أُمِّهِ وَدَعْوَةٍ أَبِيْهِ إِبْرَاهِيْمَ وَهِيَ قَوْلُهُ: ﴿ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الكِتَابَ وَالحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ

العَزِيْزُ الحَكِيْمُ ﴾، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَوْلَيْتَهُ فِي الدُّنْيَا عِزًّا مَشْهُوْدَاً ، وَفِي الآخِرَةِ مَقَامَاً مَحْمُـوْدَاً ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي فَضَّلْتَهُ هُوَ وَأُمَّتَهُ فِي المَحْشَر بِجَعْلِهِ شَهِيْداً عَلَيْهِمْ، وَجَعْلِهِمْ عَلَى النَّاسِ شُهُوْداً، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَعَلْتَ أُمَّتَهُ وَاسِطَةٍ عِقْدِ الْأُمَم، وَخَاطَبْتَهُمْ بِقَوْلِكَ تَشْرِيْفَاً لَهُمْ وَتَمْجِيْداً: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْداً ﴾، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَنَنْتَ بِهِ عَلَى أُمَّتِهِ، وَإِنَّ لَهُ عِنْدَكَ لأَجْراً غَيْرَ مَمْنُوْنِ فَقُلْتَ: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلاً مِنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُـزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمْ الكِتَاب وَالحِكْمَةِ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ﴾.

#### ١٢٩ بِسَـ اللَّهِ الرَّهُ فَالرَّهُ فَالرَّهِ عَلَا الرَّهُ فَالرَّهُ فَالرَّهُ فَالرَّهِ عَلَا الرّ

# ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنِ كَتَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ،اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ النَّبِيِّيْنَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ المَبْعُوْثِ بِالآيَاتِ البَيِّنَةِ الَّذِي أَنْزَلْتَ عَلَيْهِ ﴿ تِلْكَ آيَاتُ اللهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴾، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُوْصِل مُتَّبِعِيْهِ إِلَى مَحَبَّتِكَ، الْمُخَاطَبِ بِقَوْلِكَ : ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوْنِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ ﴾، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخَذْتَ لَهُ المِيْثَاقَ عَلَيْهِمْ تَشْرِيْفَا لَهُمْ وَتَكْلِيْفَاً لأُمَمِهِمْ الْتَأَخِّرِيْنَ،اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَتْمَمْتَ بِهِ مَكَارِمَ أَخْلاَق النَّبِيِّيْنَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي بَعَثْتَهُ بِالصِّدْقِ وَالرِّفْقِ وَاللِّيْنِ،اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قُلْتَ فِي حُسْن مُعَاشَرَتِهِ لِلْمُؤْمِنِيْنَ: ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ القَلْبِ لاَنْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَـوَكِّلِيْنَ ﴾، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نِعْمَتِكَ الكُبْرَى عَلَى العَالَمِيْنَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِنَّتِكَ العُظْمَى عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قُلْتَ مُمْتَنَّا بِهِ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَعَلْتَ فَضْلَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ لِلْعَالَمِيْنَ مَشْهُوْدًا ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَعْطَيْتَهُ لِـوَاءَ الحَمْدِ، وَجَعَلْتَهُ لَكَ حَامِداً ، وَمِنْكَ وَمِنْ جَمِيْعِ الخَلاَئِق مَحْمُوْداً ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي خَصَصْتَهُ فِي الْمَحْشَرِ وَالشَّهَادَةِ

عَلَى أُمَّتِهِ وَالْأَنْبِيَاءِ، وَلَمْ تَجْعَلْهُمْ إلاَّ عَلَى أُمَمِهمْ شُهُوْداً ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لاَ يَكُوْنُ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِنًا حَتَّى يُحَكِّمَهُ فِي أَمْرِهِ تَحْكِيْمَاً ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَفَيْتَ الإِيْمَانَ عَمَّنْ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِهِ وَيُسَلِّمُ بِقَضَائِهِ تَسْلِيْماً ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَفْضَل الخَلْق وَأَحَبِّهِمْ إِلَى مَوْلاَهُ الَّذِي جَعَلْتَ طَاعَتَهُ طَاعَتَكَ ،اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي آتَيْتَهُ فَضْلاً كَبِيْـرَاً وَخُلْقًاً عَظِيْماً، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي خَتَمْتَ بِهِ الْأَنْبِيَاءَ، وَعَمَّمْتَ بِعْثَتَهُ تَعْمِيْماً ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَرْسَلْتَهُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً ، وَحَكَّمْتَهُ فِيْهِمْ تَحْكِيْمَاً ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي عَلَّمْتَهُ مَا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ فَدَخَّلْتَ فِي عِلْمِهِ العُلُوْمَ كُلَّهَا خُصُوْصاً وَعُمُوْمَاً،اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي عَظَّمْتَ فَضْلَكَ عَلَيْهِ، وَمَا

أَعْظَمَ شَيْئاً رَأَيْتَهُ أَنْتَ يَا عَظِيْمُ عَظِيْماً ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَنَحْتَهُ قَلْباً ذَاكِراً وَلِسَاناً شَكُوْراً ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَوْلَيْتَهُ خَيْراً كَثِيْراً ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَوْلَيْتَهُ خَيْراً كَثِيْراً ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَيَّدْتَهُ عَلَى أَعْدَائِهِ تَأْيِيْدَاً ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَعَلْتَهُ لِلْخَلاَثِقِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَعَلْتَهُ لِلْخَلاَثِقِ سَيِّدَا وَلَكَ وَحْدَكَ مَسُوْدَا ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَعَلْتَهُ لَلُهُ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي شَهِدْتَ بصِدْقِهِ ، وَجَعَلْتَ مَلاَئِكَتَكَ لَهُ شَهُوْدَاً . اللَّهُمَّ مَلَ وَسَلِّمْ عَلَى شَهُوْدَا . اللَّهُمُّ مَلَ وَسَلِّمْ عَلَى شَهُوْدَا . اللَّهُمَّ مَلَ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي شَهِدْتَ بصِدْقِهِ ، وَجَعَلْتَ مَلاَئِكَتَكَ لَهُ لَهُ مُعَمَّدٍ الَّذِي شَهِدْتَ بصِدْقِهِ ، وَجَعَلْتَ مَلاَئِكَتَكَ لَهُ لَهُ مُحَمَّدٍ الَّذِي شَهُوْدَاً . بصِدْقِهِ ، وَجَعَلْتَ مَلاَئِكَتَكَ لَهُ لَهُ مُنَا اللَّهُمُ وَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْوَلَا اللَّهُ اللَ

١٣٠ بِنَ اللَّهُ وَمَلَتِ إِكَ اللَّهُ وَمَلَتِ إِكَ اللَّهُ وَمَلَتِ الْكَرِيْ اللَّهُ وَمَلَتِ اللَّهُ وَمَلَتِ اللَّهُ وَمَلَتِ اللَّهُ وَمَلَتِ اللَّهُ وَمَلَتِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الهَادِي العَلِيْم، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَقَمْتَ بِهِ عَلَى أَهْلِ الكِتَابِ الحُجَّةَ وَبَيَّنْتَ لَهُمُ المَحَجَّةَ وَأَنْتَ العَزِيْنُ الحَكِيْمُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الخَبِيْرِ البَصِيْرِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ المَنْصُوْرِ النَّصِيْرِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ المُطَهَّرِ مِنَ الأَرْجَاسِ،اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ المَحْفُوْظِ مِنْ شَرِّ الوَسْوَاسِ الخَنَّاسِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي حَرَسْتَهُ فَتَرَكَ الحُرَّاسَ، وَأَنْجَزْتَ لَـهُ مَاوَعَدْتَهُ مِنَ العِصْمَةِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي وَصَفْتَهُ بِكُلِّ وَصْفٍ جَمِيْل وَنَعْتٍ جَلِيْل ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي وَعَدْتَ أَهْلَ الكِتَابِ عَلَى اتِّبَاعِهِ الفَلاَحَ، وَرَفَعْتَ عَنْ مُتَّبِعِيْهِ العِبْءَ الثَّقِيْلَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي فَازَ بِتَصْدِيْقِهِ الْمُهْتَدُوْنَ،اللَّهُمَّ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي هَلَكَ بِتَكْذِيْبِهِ المُعْتَدُوْنَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي عَمَّمْتَ رسَالَتَهُ فَدَخَلَ تَحْتَ حَيْطَتِهَا الأَوَّلُوْنَ وَالآخِرُوْنَ،اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ هَادِي الْمُؤْمِنِيْنَ وَحَامِيْهِمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَمَنَةِ أَصْحَابِهِ وَأَمَانِيْهِمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَعِدَ بِمُوَافَقَتِهِ الْمُؤْمِنُوْنَ،اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي شَقِىَ بِمُخَالَفَتِهِ الكَافِرُوْنَ،اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُنَزَّل عَلَيْهِ قَوْلُكَ وَفِيْهِ وَعْدُ بِالإِنْجَازِ مَقْرُوْنٌ ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَيَّدَهُ اللَّهُ وَحَمَاهُ ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي خَذَلَ اللَّهُ مَنْ عَانَدَهُ وَعَادَاهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَصَرَهُ اللهُ وَآوَاهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْر نَبِيٍّ كَرِيْم، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مُبَشِّرِ المُؤْمِنِيْنَ بِجَنَّاتِ النَّعِيْمِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُنْذِر الكَافِرِيْنَ نِيْرَانَ الجَحِيْم، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ العَلِيِّ العَلِيْمِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الْأَنْبِيَاءِ الْأَنْجَابِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَفْوَةِ الأَصْفِيَاءِ الأَحْبَابِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الحَاكِم بِالصَّوَابِ،اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي يِنُوْر سُعُوْدِهِ نَجَا الْمُهْتَدُوْنَ،اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي بِظَلاَم جُحُوْدِهِ هَلَكَ المُعْتَدُوْنَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي بَيَّنَ بِالقَدِيْمِ وَالحَدِيْثِ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ.

### ١٣١ بِسُــِ اللَّهُ وَالرَّحْزَ الرَّحْزَ الرَّحْزَ الرَّحْزَ الرَّحْزَ الرَّحْزَ الرَّحْزَ الرَّحْزَ

## ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنِ كَتَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الحُكَّامِ العَادِلِيْنَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قُدْوَةِ العُلَمَاءِ وَالعَارِفِيْنَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ هَادِي الْمُؤْمِنِيْنَ إِلَى الحَـقِّ الْمُبِيْن، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْر نَبِي جَالَ بِالجِهَادِ فِي دِيَارِ الشِّرْكِ وَجَاسَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي زَكَّيْتَنَا بِهِ،اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ المَبْعُوْثِ بِالتَّحْلِيْلِ وَالتَّحْرِيْمِ،اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ المُرْسَلِ لِكَافَّةِ الأُمَم بِكُلِّ الأَزْمَانِ فِي جَمِيْع الْأَقَالِيْم، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي طَهَّرْتَهُ مِنْ كُلِّ خُلُق ذَمِيْم وَخُلُق دَمِيْم، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَمَّلْتَهُ بِكُلِّ وَصْفٍ جَمِيْل وَطَبْع كَرِيْم، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي عَلَّمْتَ أَصْحَابَهُ حُسْنَ مُعَامَلَتِهِ،اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَعَمِّ الْمُرْسَلِيْنَ إِنْذَاراً وَتَبْشِيْراً، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَحْسَن النَّبِيِّيْنَ وَعْظَاً وَتَذْكِيْراً ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَعَلْتَهُ عَلَى العَالَمِيْنَ أَمِيْراً ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الحَيِيِّ الحَلِيْم، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ذِيْ الخُلُق الوَسِيْم وَالخَلْق البَسِيْم، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِيِّ حِرْزِ الْأُمِيِّيْنَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ أَهْلِ الإِيْمَانِ وَاليَقِيْنِ ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الزُّهَّادِ وَالْمُتَوَكِّلِيْنَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَفَيْتَ عَنْهُ الأَبُوَّةَ، وَأَثْبَتَّ لَهُ النُّبُوَّةَ فِي أُمِّ الكِتَابِ قَدِيْمَاً ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمْ تَخْلُقْ لَهُ فِي العَالَمِيْنَ

نَظِيْراً ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَعَلْتَ مَنْ يُؤْذِيْهِ فِي الدَّارَيْنِ لَعْيِنَاً ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ العَبِيْدِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ شَمْسِ الوُجُوْدِ، الَّذِي تَفَرَّعَتْ عَنْهُ الأَصْفِيَاءُ نُجُوْمَاً وَبُدُوْراً، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَعَلْتَهُ سُلْطَانَ الأَنْبِيَاءِ، وَجَعَلْتَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي أُمَّتِهِ عَنْهُ نَائِباً وَلَهُ وَزِيْراً، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ذِي التَكْمِيْلِ وَالتَّمْكِيْنِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَغْنَيْتَهُ عَنْ جَمِيْعِ العَالَمِيْنَ،اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ البَرِيْءِ مِنَ التَّكَلُّفِ فِي الدُّنْيَا وَالدِّيْنِ.

#### ١٣٢ بِسُــِ اللَّهُ الرَّحْنَ الرَّحِيدِ

## ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنِ كَتَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَعْبَدِ العِبَادِ المُخْلَصِيْنَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَسْعَدِ العُبَّادِ أَجْمَعِيْنَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الخَلْق، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الشَّمْسِ وَبَيْنَ وَجْهِهِ الجَمِيْلِ فَرْقُ ،اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي هَدَى بِأَنْوَارِ كِتَابِكَ أَهْلَ الغَرْبِ وَالشَّرْق، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نُخْبَةِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرٍ مَنْ قِيْلَ لَهُ صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَفْضَل مَنْ شَكَرَكَ يَا مَشْكُوْرُ إِذْ شُكِرْتَ،اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ المُعَلِّمِ العَلِيْمِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَبْعُوْثِ بِالدِّيْنِ القَيِّم وَالشَّرْعِ القَويْم، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ السَّيِّدِ المَصُوْنِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ المَأْمُوْنِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُشْرِقَةُ شُمُوْسُ آيَاتِهِ وَإِنْ جَحَدَهَا العَمُوْنُ،اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَمَّلْتَهُ بِأَوْصَافِ الشَّرَفِ تَكْمِيْلاً ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَهَّدَ اللَّهُ لَـهُ البِلاَدَ وَالعِبَادَ تَمْهِيْداً ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَيَّدَهُ اللَّهُ بِالكِتَابِ وَالْأَصْحَابِ وَالْمَلْأَئِكَةِ تَأْيِيْدَاً ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي وَصَفْتَهُ وَأَصْحَابَهُ بِالشِّدَةِ عَلَى الكُفَّارِ وَالرَّحْمَةِ بَيْنَهُمْ تَعْرِيْفَاً وَتَكْرِيْمَاً،اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ المَعْصُوْمِ المَصُوْنِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَعَلَّمَ الأَدَبَ مَعَهُ مِنْ كِتَابِكَ الْمُؤْمِنُوْنَ،اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ أَصْحَابُهُ يُحَدِّثُوْنَهُ

بِخَفْضِ صَوْتٍ وَهُمْ لِحَدِيْثِهِ سَامِعُوْنَ،اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَثْنَيْتَ عَلَى الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ عِنْدَهُ أَصْوَاتَهُمْ بِكَلاَمِكَ القَدِيْمِ،اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي بِكَلاَمِكَ القَدِيْمِ،اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا لَلَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الوَجْهِ البَهِيِّ وَالطَّبْعِ السَّلِيْمِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الوَجْهِ البَهِيِّ وَالطَّبْعِ السَّلِيْمِ، اللَّهُمُّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ المَعْلِي وَالطَّبْعِ السَّلِيْمِ، اللَّهُمُّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ المَقَامِ العَلِي وَالطَّبْعِ السَّلِيْمِ، وَالطَّبْعِ السَّلِيْمِ، اللَّهُمُّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اللَّهِ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اللَّهُمُّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اللَّذِي وَالفَضْلِ العَظِيْمِ،اللَّهُمُّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي خَصَصْتَهُ بِخَيْرِ دِيْنِ وَخَيْرِ كِتَابٍ.

١٣٣ بِنَّ اللَّهُ وَمَلَنْهِ كَتَهُ رَيْصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَنَأَيُّا ٱلَّذِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ وَمَلَنْهِ كَتَهُ رَيْصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَنَأَيُّا ٱلَّذِينَ وَمَلَّهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَمَرْتَ بِاتِّبَاعِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَمَرْتَ بِاتِّبَاعِهِ

جَمِيْعَ أُوْلِي الأَلْبَابِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَوْجَبْتَ عَلَى النَّاسِ طَاعَتَهُ بِالسَّلْبِ وَالإيْجَابِ،اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ كُلِّ سَيِّدٍ وَأَمِيْر كُلِّ أَمِيْرِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَعَلْتَ سَيِّدَ الْمَلاَئِكَةِ جِبْرِيْلَ سَفِيْراً إِلَيْهِ بِالرِّسَالَةِ وَالذِّكْرِ الْمُبِيْنِ،اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَفَيْتَ عَنْ كَلاَمِكَ الرَّيْبَ بِالثَّنَاءِ عَلَيْهِ وَعَلَى هَذا السَّفِيْرِ الأَمِيْنِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي وَقَيْتَهُ أَنْوَاعَ الرَّدَى، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي بَلَّغْتَهُ غَايَاتِ الْمُنَى ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ المُصْطَفَى مِنْ جَمِيْعِ الوَرَى، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذي أَوْلَيْتَهُ خَيْرَكَ وَبِرَّكَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَلْهَمْتَهُ حَمْدَكَ وَشُكْرَكَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الأَبْيَضِ الأَزْهَرِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الأَسْوَدِ وَالأَحْمَرِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ يَنْطِقُ بِالحِكْمَةِ، وَيَبْكِي لِلْبَهِيْمَةِ المُثْقَلَةِ ، وَلِلْيَتِيْم فِي حِجْر الأَرْمَلَةِ ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَوْ يَمُرُّ إِلَى جَنْبِ السِّرَاجِ لَمْ يُطْفِئُهُ مِنْ سَكِيْنَتِهِ، وَلَوْ يَمْشِي عَلَى القَصَبِ الرَّعْرَاعِ لَمْ يُسْمِعْ مَنْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ لِهَيْنَتِهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي هَدَيْتَ بِهِ بَعْدَ الضَّلاَلَةِ ، وَعَلَّمْتَ بِهِ بَعْدَ الجَهَالَةِ ، وَرَفَعْتَ بِهِ بَعْدَ الخَمَالَةِ، وَسَمَّيْتَ بِهِ بَعْدَ النُّكْرَةِ، وَأَكْثُرْتَ بِهِ بَعْدَ القِلَةِ، وَأَغْنَيْتَ بِهِ بَعْدَ العَيْلَةِ، وَجَمَعْتَ بِهِ بَعْدَ الفُرْقَةِ، وَأَلَّفْتَ بِهِ بَيْنَ قُلُوْبٍ مُتَفَرِّقَةٍ ، وَأَهْوَاءٍ مُتَشَّتِتَةٍ ، وَأُمَم مُخْتَلِفَةٍ ، وَجَعَلْتَ أُمَّتَهُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلْنَّاس،اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَكْرَم الأَوَّلِيْنَ وَالآخِرِيْنَ عَلَى اللّهِ ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَعْطَيْتَهُ مَقَالِيْدَ الدُّنْيَا، وَمَفَاتِيْحَ خَزَائِن

الأَرْض، وَأَعْطَيْتَهُ القُوَّةَ وَالنَّصْرَ، وَجَعَلْتَ لَـهُ الأَرْضَ مَسْجِداً وَطَهُوْراً ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي فَضَّلْتَ عَلَى جَمِيْعِ النَّاسِ نَسَبَهُ وَحَسَبَهُ، وَجَعَلْتَ كُلَّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ يَنْقَطِعُ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلاَّ سَبَبَهُ وَنَسَبَهُ ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ النَّاسِ يَـوْمَ القِيَامَـةِ، أَكْثَرِ النَّبِيِّيْنَ تَابِعاً ، سَيِّدِ المُرْسَلِيْنَ ، وَأَوَّلِهِمْ خُرُوْجَاً إِذَا بُعِثُوْا ، وَسَابِقُهُمْ إِذَا وَرَدُوْا، وَخَطِيْبُهُمْ إِذَا وَفَدُوْا، وَمُبَشِرُهُمْ إِذَا أَيسُوْا، وَإِمَامُهُمْ إِذَا سَجَدُوْا، وَأَقْرَبُهُمْ مَجْلِسَاً إِذَا اجْتَمَعُوْا، وَأَوَّلُهُمْ شَفَاعَةً إِذَا شفعُوا.

الله مَلَنْهِ كَتَهُو يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنْهِكَ تَهُو يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهِ وَمَلَنْهِ وَمَلَّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ أَجْمَلَ النَّاسِ وَأَبْهَاهُمْ مِنْ بَعِيْدٍ، وَأَحْسَنِهِمْ مِنْ قَرِيْبٍ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهَاً، وَأَلْيَنَ النَّاسِ كَفًّا ، وَأَنْوَرَ النَّاسِ لَوْنَا ، وَكَانَ يُرَى رضَاهُ وَغَضَبَهُ فِي وَجْهِهِ لِصَفَاءِ بَشَرَتِهِ ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ قَوِيَّ الجِسْم، شَدِيْدَ البَطْش، عَظِيْمَ الهَامَةِ، ضَخْمَ الكَرَادِيْس، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ إِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ جَمِيْعًا ، وَإِذَا مَشَى كَأَنَّمَا يَتَقَلَّعُ عَنْ صَخْرٍ ، وَكَأَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَحْسَن النَّاس خُلُقاً ، وَأَجْوَدِ النَّاس صَدْراً ، وَأَصْدَق النَّاس لَهْجَةً ، وَأَلْيَن النَّاس عَرِيْكَةً ، وَأَكْرَم النَّاس عِشْرَةً ، وَأَطْهَر النَّاس طَبْعَاً ، وَأَشْجَعِ النَّاسِ قَلْبَاً، وَأَسْخَى النَّاسِ كَفّاً، وَأَطْيَبِ النَّاسِ نَفَساً ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ أَعْرَفَ

النَّاسِ بِاللَّهِ، وَأَخْشَاهُمْ للَّهِ، وَأَكْثَرُهُمْ صِيَامَاً وَقِيَامَاً، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالخَيْرِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ لاَ يَـرُدُّ مَـنْ سَأَلَهُ حَاجَةً إِلاَّ بِهَا، أَوْ بِمَيْسُوْرِ مِنَ القَوْلِ، وَلاَ يُـؤَيِّسُ مِنْـهُ رَاجِيَهُ ، وَلاَ يُخَيَّبُ فِيْهِ ، وَلاَ يَأْتِيْهِ أَحَدٌ إلاَّ وَعَدَهُ وَأَنْجَزَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ أَعْطَاهُ، وَلاَ يَدَّخِرُ شَيْئًا لِغَدِ، وَمَا سُئِلَ شَيْئًا قَطُّ فَقَالَ لاَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ دَائِمَ البِشْرِ لَيِّنَ الجَانِبِ، دَائِمَ الفِكْرَةِ مُتَوَاصِلَ الأَحْزَانِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ يَتَفَقَّدُ أَصْحَابَهُ، وَيَسْأَلُ النَّاسَ عَمَّا فِي النَّاسِ، وَيُحَسِّنُ الحَسَنَ وَيُقَوِّيْهِ، وَيُقَبِّحُ القَبِيْحَ وَيُوَهِّيْهِ، اللَّهُمُّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ أَفْضَلَ النَّاسِ عِنْدَهُ أَعَمَّهُمْ نَصِيْحَةً ، وَأَعْظَمَ النَّاسِ عِنْدَهُ مَنْزِلَـةً أَحْسَنَهُمْ مُوَاسَاةً وَمُؤَازَرَةً، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا

مُحَمَّدٍ أَوَّلَ مُتَلَّقٍ لِفَيْضِكَ الأَوَّلَ، وَأَكْرَمِ حَبِيْ بِ تَفَضَّلْتَ عَلَيْهِ فَتَفَضَّلَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَتَابِعِيْهِ وَحِزْبِهِ، مَا دَامَ تَلَّقِيْهِ فَتَفَضَّلَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَتَابِعِيْهِ وَحِزْبِهِ، مَا دَامَ تَلَقِيْهِ مِنْكَ، وَتَرَقِيْكَ، وَشُهُوْدُهُ مِنْكَ، وَتَرَقِيْكَ، وَشُهُودُهُ لَكَ، وَانْظِرَاحُهُ لَدَيْكَ، صَلاَةً نَشْهَدُكَ بِهَا مِنْ مِرْآتِهِ، وَنَصِلُ لِكَ، وَانْظِرَاحُهُ لَدَيْكَ، صَلاَةً نَشْهَدُكَ بِهَا مِنْ مِرْآتِهِ، وَنَصِلُ بِهَا عَلَى حَضْرَتِكَ مِنْ حَضْرَةِ ذَاتِهِ، قَائِمِيْنَ لَكَ وَلَهُ بِالأَدَبِ اللَّهُمَّ صَلِّ الوَافِرِ، مَعْمُورِيْنَ مِنْكَ وَمِنْهُ بِالمَدِدِ البَاطِنِ وَالظَّاهِرِ، اللَّهُمَّ صَلِّ الوَافِرِ، مَعْمُورِيْنَ مِنْكَ وَمِنْهُ بِالمَدِدِ البَاطِنِ وَالظَّاهِرِ، اللَّهُمَّ صَلِّ الوَافِرِ، مَعْمُورِيْنَ مِنْكَ وَمِنْهُ بِالمَدِدِ البَاطِنِ وَالظَّاهِرِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَكْرَمٍ وَسِيْلَةٍ إِلَيْكَ، وَأَشْرَفِ عَبْدٍ قَرَّبْتَهُ لَدَيْكَ، وَعَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَكْرَمٍ وَسِيْلَةٍ إِلَيْكَ، وَأَشْرَفِ عَبْدٍ قَرَّبْتَهُ لَدَيْكَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَتَابِعِيْهِ وَحِزْبِهِ.

١٣٥ فِسَالِهُ وَمَلَتَهِ كَتَهُ وَيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ هُ إِنَّ ٱللَّهُ وَمَلَتَهِ كَتَهُ وَيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُسْتَوْدَع الأَمَانَةِ ،الحَبِيْبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُسْتَوْدَع الأَمَانَةِ ،الحَبِيْبِ

الَّذِي رَفَعْتَ شَأْنَهُ، وَأَوْضَحْتَ بُرْهَانَهُ، وَشَيَّدْتَ أَرْكَانَهُ، جَامِع الكَمَال، وَمُفِيْض النَّوَال، وَسَادِن حَضْرَةِ الجَلاَل، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَتَابِعِيْهِ وَحِزْبِهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ لِسَانِ العِلْم فِي الإِبْلاَغِ وَالتَّعْرِيْفِ، وَنَاطِق الحِكْمَةِ فِي مَشْهَدِ التَّعَرُّفِ وَمَظْهَرِ التَّكْلِيْفِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَتَابِعِيْهِ وَحِزْبِهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَن جَمَعْتَ لَهُ الفَضْلَ الأَوَّلَ وَالآخِرَ، وَأَنْزَلْتَهُ مِنَ القُرْبِ مِنْكَ وَالدُّنُوِّ إِلَيْكَ المَنْزِلَ الفَاخِرَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَتَابِعِيْهِ وَحِزْبِهِ، صَلاَةً نَعْرُجُ بِهَا فِي مَدَارِج ودَادِهِ، وَنُدْرِكُ بِهَا الحَظَّ الوَافِرَ مِنْ عِنَايَتِكَ الخَاصَّةِ بوَاسِطَةِ أَمْدَادِهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِاللِّسَانِ الجَامِعَةِ فِي الحَضْرَةِ الوَاسِعَةِ، صَلاَةً تَمُدُّ بِهَا جِسْمِي مِنْ جِ سْمِهِ، وَقَلْبِي مِنْ قَلْبِهِ، وَرُوْحِي مِنْ رُوْحِهِ، وَسِرِّي مِنْ سِرِّهِ، وَعِلْمِي مِنْ عِلْمِهِ، وَعَمَلِي مِنْ عَمَلِهِ، وَخُلُقِي مِنْ خُلُقِهِ،

وَوجْهَتِي مِنْ وجْهَتِهِ، وَنِيَّتِي مِنْ نِيَّتِهِ، وَقَصْدِي مِنْ قَصْدِهِ، وَوَعُوهُ وَتَعُوْدَ بَرَكَاتُهَا عَلَيَّ وَعَلَى أَوْلاَدِي، وَعَلَى أَهْلِي، وَعَلَى أَصْحَابِي، وَعَلَى أَهْلِي، وَعَلَى أَصْحَابِي، وَعَلَى أَهْلِي، وَعَلَى أَصْحَابِي، وَعَلَى أَهْلِي عَصْرِي، يَا نُورُ يَا نُورُ اجْعَلْنِي نُوراً بِحَقِّ النُّورِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلاَةً يَتَجَدَّدُ بِهَا النُّورِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلاَةً يَتَجَدَّدُ بِهَا سُرُورُهُ، وَيَتَضَاعَفُ بِهَا حُبُورُهُ، وَيُشرِقَ بِهَا عَلَى قَلْبِي فَرُرُهُ، وَيُشرِقَ بِهَا عَلَى قَلْبِي فَلْمِي فَوْرُهُ، وَيَتَضَاعَفُ بِهَا حُبُورُهُ، وَيُشرِقَ بِهَا عَلَى قَلْبِي فَلْمِي فَوْرُهُ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ.

### ١٣ بِسُــِ مِلْسَالِةُ مُنْ الرَّحْمُ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتِهِكَ تَهُ وَيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا كَوَّنَتْهُ كَلِمَةُ كُنْ، صَلِّةً تَـسْتَغْرِقُ الأَعْدَادَ كُلَّهَا، وَتَـسْتَغْرِقُ الأَشْخَاصَ كُنْ، صَلِّةً تَـسْتَغْرِقُ الأَهْمَّ صَلِّ كُلَّهَا، وَتَسْتَغْرِقُ اللَّهُمَّ صَلِّ كُلَّهَا، وَتَسْتَغْرِقُ العَوَالِمَ كُلَّهَا، مَنْ فِيْهِنَّ وَمَا فِيْهِنَّ، اللَّهُمَّ صَلِّ كُلَّهَا، وَتَسْتَغْرِقُ العَوَالِمَ كُلَّهَا، مَنْ فِيْهِنَّ وَمَا فِيْهِنَّ، اللَّهُمَّ صَلِّ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِلِسَان كُلِّ عَارِفٍ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ ذَرَّةٍ مِنْ جُزْئِيَّاتِ مَا فِي عِلْمِ اللّهِ، صَلاَةً دَائِمَةً بِدَوَام مُلْكِ اللّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْيهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وعلى آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلاَةً لاَ يَنْقَطِعُ مَدَدُهَا ، وَلاَ يَنْحَصِرُ عَدَدُهَا ، وَلاَ يَنْتَهِى أَمَدُهَا، اللَّهُمَّ بَلِّغْهُ مِنْ شَرِيْفِ صَلَوَاتِي مَا يَرْجَحُ بِهِ مِيْزَانُ حَسَنَاتِي، وَتَعُوْدُ بَرَكَاتُ ذَاتِهِ عَلَى ذَاتِي، وَصِفَاتِهِ عَلَى صِفَاتِي، وَأَعْمَالِهِ عَلَى أَعْمَالِي، وَنِيَّاتِهِ عَلَى نِيَّاتِي، وَسَاعَاتِهِ عَلَى سَاعَاتِي، وَلَحَظَاتِهِ عَلَى لَحَظَاتِي، حَتَّى يَكُوْنَ مَجْلَى تَجَلِّيَاتِي فِي جَمِيْع حَالاَتِي،فِي حَيَاتِي وَبَعْدَ مَمَاتِي،اللَّهُمَّ أَوْصِلْنِي بِمَنْ يُوْصِلُنِي إِلَيْكَ، وَاجْمَعْنِي بِمَنْ يَجْمَعُنِي عَلَيْكَ، وَيَسِّرْ لِي مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ مَا يُوْجِبُ لِي الزُّلْفَي لَدَيْكَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ بِاللِّسَانِ الجَامِعَةِ فِي الحَضْرَةِ الوَاسِعَةِ عَلَى عَبْدِكَ

الجَامِع لِلْكَمَالاَتِ الإنْسَانِيَّةِ،الوَاسِع فِي المَشَاهِدِ الرُّوْحِيَّةِ،عَددَ الحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ، وَالخَطَرَاتِ وَاللَّحَظَاتِ، وَعَدَدَ المُصَلِّيْنَ عَلَيْهِ وَعَدَدَ صَلَوَاتِهِمْ، وَعَدَدَ الذَّاكِرِيْنَ لَـهُ وَعَـدَدَ أَذْكَارِهِمْ، صَـلاَةً يَقَرُّ نُوْرُهَا فِي أُذْنِي فَلاَ تَعْصِي،وَيَقَرُّ نُوْرُهَا فِي عَيْنِي فَلاَ تَعْصِى، وَيَقَرُّ نُوْرُهَا فِي لِسَانِي فَلاَ يَعْصِي، وَيَقَرُّ نُوْرُهَا فِي جَسَدِي كُلِّهِ فَلاَ يَعْصِي، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النُّوْرِ المُنْبَسِطِ فِي الوُجُوْدِ، صَلاَةً يَنْفَتِحُ بِهَا البَابُ المَرْدُوْدُ، وَيَسْتَظِلُّ بِهَا المُصَلِّى تَحْتَ لِوَائِهِ المَعْقُوْدِ فِي اليَوْم المَوْعُودِ، صَلاَةً لاَ يَنْضَبِطُ لَهَا عَدَدٌ مَعْدُوْدٌ، وَلاَ يَنْتَهِي إِلَى حَـدً مَحْدُوْدٍ، وَيُكْتَبُ بِهَا فِي دِيْوَانِ الرُّكَّعِ السُّجُوْدِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَـلاَةً مُـسْتَمِرَّةً لاَ تَنْقَطِعُ ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلاَةً يَنْتَفِعُ بِهَا الْمُصَلِّي وَالسَّامِعُ وَالْمُسْتَمِعُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

عَدَدَ المَخْلُوْقَاتِ كُلِّهَا صَلاَةً تَسْتَغْرِقُ الأَعْدَادَ مُسْتَمِرَّةً إِلَى يَـوْمِ القِيَامَةِ.

# إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنْهِكَ تَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنْهِكَ تَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنِي عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ عَلَى النَّهِ وَمَلَّهُ وَمَلَّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمُّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَاسْلُكْ بِي فِي اتِّبَاعِهِ مَسْلَكَ الأَقْوِيَاءِ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ، وَهَبْ لِي مِنْ مَحَبَّتِكَ وَمَحَبَّتِهِ مَا أُدْرِكُ بِهِ مَنَازِلَ السَّابِقِيْنَ مِنَ الْمُحِبِّيْنَ وَالْمَحْبُوبِيْنَ، وَوَفِّقْنِي أُدْرِكُ بِهِ مَنَازِلَ السَّابِقِيْنَ مِنَ المُحِبِّيْنَ وَالْمَحْبُوبِيْنَ، وَوَفِّقْنِي لِلأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، وَالمَقَاصِدِ الحَسنَةِ، مَا لِلأَعْمَالِ الصَّالِحِيْنَ، وَاعْمُرْ قَلْبِي الْمُعْبَادِ الصَّالِحِيْنَ، وَاعْمُرْ قَلْبِي وَجَوَارِحِي بِمَا عَمَّرْتَ بِهِ قُلُوْبَ وَجَوَارِحَ عِبَادِكَ المُخْلَصِيْنَ، وَاجْعَلْ لِي قَدَمَا رَاسِخَاً فِي تَقْوَاكَ، وَسَبَبًا قَوِيًّا يُوْصِلُنِي إِلَى مَا وَاجْعَلْ لِي قَدَمَا رَاسِخَاً فِي تَقْوَاكَ، وَسَبَبًا قَوِيًّا يُوْصِلُنِي إلَى مَا وَاجْعَلْ لِي قَدَمَا رَاسِخَاً فِي تَقْوَاكَ، وَسَبَبًا قَوِيًّا يُوْصِلُنِي إلَى مَا

فِيْهِ رضَاكَ، وَاجْعَلْ لِي عِنْدَكَ وُدًّا، وَفِي قُلُوْبِ أَوْلِيَائِكَ مَوَدَّةً، وَوَفِّرْ حَظِّي مَنَ اليَقِيْنِ الكَامِلِ حَتَّى تَكُوْنَ الثِّقَةُ بِـكَ لِـي فِـي جَمِيْع حَالاَتِي أَقْوَى عِدَّةٍ، وَاحْفَظْنِي مِنَ الإِنْقِطَاع بِغَيْرِكَ عَنْكَ فِي جَمِيْعِ شُؤُوْنِي، وَكُنْ حَارِساً لِي فِي جَمِيْعِ أَطْوَارِي، مِنْ جَمِيْعِ الْأَسْوَاءِ وَالفِتَنِ الظَّاهِرَةِ وَالبَاطِنَةِ، فِي جِسْمِي وَقَلْبِي، وَدُنْيَايَ وَدِيْنِي، وَثَبِّتْ قَدَمِي عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْم فِي مُعَامَلَتِكَ، وَاسْلُكْ بِي مَسَالِكَ الصَّادِقِيْنَ فِي خِـدْمَتِكَ، وَنَوِّرْ قَلْبِي بِأَنْوَار مَعْرِفَتِكَ، وَإِذَا أَسَأْتُ فَتَجَاوَزْ عَنْ إِسَاءَتِي، وَإِذَا أَذْنَبْتُ فَاغْفِرْ ذَنْبِي، وَتَدَارَكْنِي بِالتَّوْبَةِ الخَالِصَةِ مِنْهُ، وَارْفَعْ دَرَجَتِي عِنْـدَكَ فِي دَرَجَاتِ المُقَرَّبِيْنَ مِنَ الهُدَاةِ المُهْتَدِيْنَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

#### ١٣٨ بِنْ الرَّهَ الرَّهُ الر

# ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتهِ كَتَهُ وَيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خُلاَصَةِ الجَوْهَرِ الإِنْسَانِي، وَمُسْتَوْدَع سِرِّ العِلْم الفُرْقَانِي، وَفَاتِح بَابِ الاِتِّصَال الرُّوْحَانِي بِالْمَقَامِ العَيَانِي، حَيَاةِ رُوْحِ الوُجُوْدِ الخَلْقِي، وَسِرِّ مَعْنَى الشُّهُوْدِ الحَقِّي، مَجْمَعِ الكَمَالاَتِ الإنْسَانِيَّةِ، وَسَاقِي كُوُّوْسِ الإِتِّصَالاَتِ العِرْفَانِيَّةِ فِي مَدَارِجِ القُرْبِ الذَّاتِي مِنَ الحَضْرَةِ العَلِيَّةِ ، مَظْهَر شُؤُوْن عِلْم مَا كَانَ وَمَا يَكُوْنُ ، وَسِرِّ نُونْ وَالقَلَم وَمَا يَسْطُرُوْنَ ، سَمِيْر المَعَانِي الكُلِيَّةِ، وَبَشِيْرِ الدَّوَاعِي القَلْبِيَّةِ بِنَاطِقِ الحِكْمَةِ الإِخْتِصَاصِيَّةِ فِي رَفْرَفِ القُدْسِ الأَقْدَسِ فِي مَجَالِ القُرْبِ الأَنْفَسِ، صَلاَةً يَقِفُ عَلَى نَتَائِجِهَا مَنْ سَهَّلَتْ لَهُ العِنَايَةُ الأَزَلِيَّةُ الصُّعُوْدَ عَلَى مَعَارِجِهَا صَلاَةً لاَ غَايَةً تَنْتَهِي إلَيْهَا، وَلاَ حَدَّ يَضْبِطُهَا، وَلاَ حَصْرَ يَجْمَعُ عَلَيْهَا تَفْتَحُ لِلْمُصَلِّي بَابَ المُوَاصَلَةِ بِالمَقَامِ المُحَمَّدِيِّ فِي مَجْلَى الظُّهُوْرِ الأَحَدِيِّ، وَتَنْحَصِرُ لَهُ بِهَا المَشَاهِدُ فِي مَشْهَدِ، وَتَجْتَمِعُ لَهُ بِهَا المَشَاهِدُ فِي مَصْهَدِ، وَيَقْوَى بِهَا عَلَى التَّلَقِي رُوْحُهُ وَقَلْبُهُ، بِهَا المَحَامِدُ فِي مَحْمَدِ، وَيَقْوَى بِهَا عَلَى التَّلَقِي رُوْحُهُ وَقَلْبُهُ، وَيَظْهَرُ بِهَا عَلَيْهِ مِنْ سِرِّ الحَبِيْبِ فِي تَوَجُّهَاتِهِ، يَا وَهَّابُ وَيَظْهَرُ بِهَا عَلَيْهِ مِنْ سِرِّ الحَبِيْبِ فِي تَوَجُّهَاتِهِ، يَا وَهَّابُ يَا وَهَّابُ يَا وَهَّابُ أَدْخِلْنِي عَلَيْكَ مِنْ هَذَا البَابِ، وَشَرِّفْنِي بِكَشْفِ يَا وَهَّابُ أَدْخِلْنِي عَلَيْكَ مِنْ هَذَا البَابِ، وَشَرِّفْنِي بِكَشْفِ الحَجَابِ عَنْ سَمِيْرِ حَضْرَةِ قَابٍ فِي مَقَامِ الإقْتِرَابِ.

### ١٣٩ إِسْ اللَّهُ الرَّهُ الرّ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتِهِكَ تَهُ وَيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمُّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِفْتَاحِ بَابِ رَحْمَةِ اللهِ، عَدَدَ مَا فِي عِلْمِ اللهِ، صَلاَةً وَسَلاَماً دَائِمَيْنِ بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ دَائِمَيْنِ بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الحَبِيْبِ المَحْبُوْبِ الَّذِي تَتَعَشَّقُهُ الأَرْوَاحُ، وَتَحِنُّ إلَيْهُ القُلُوبُ،

صَلاَةً مُسْتَمِرَّةَ التِّكْرَارِ فِي جَمِيْعِ آنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَمَعْتَ فِيْهِ مِنْ مَحَاسِن الأَخْلاَق مَالَمْ تَجْمَعُهُ فِي غَيْرهِ،اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نُقْطَةِ دَائِرَةِ الوُجُوْدِ الخَلْقِيِّ، وَمُسْتَوْدَع سِرِّ الوُجُوْدِ الحَقِّيِّ، صَلاَةً نَصْعَدُ بِهَا فِي المِعْرَاج الحُبِّي، وَيَمْتَزِجُ بِهَا العِلْمُ اليَقِيْنِي فِي المَشْرَبِ الذَّوْقِي، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُبَلِّغ عَن اللَّهِ آيَاتِهِ، عَدَدَ جَمِيْع عِبَادَاتِهِ وَعَادَاتِهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ العَبْدِ الخَالِص الهَادِي المُؤْمِنِيْنَ طَرِيْقَ نَجَاتِهمْ ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَمُلَتْ عُبُوْدِيَّتُهُ وَصَحَّتْ وَصْلَتُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَرَّقَى فِي العُبُوْدِيَّةِ أَعْلَى مَقَام، صَلاَةً نَسْلَمُ بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الآفَاتِ، وَنَدْخُلُ بِهَا عَلَيْكَ مِنْ بَابِ السَّلاَم، عَدَدَ أَهْلِ الإِيْمَانِ وَالإِسْلاَم، اللَّهُمَّ صَلِّ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَيَاةِ الأَرْوَاحِ، وَمِفْتَاحِ بَابِ الإنْشِرَاحِ، وَجَامِعِ الفَتْحِ مِنْ الفَتَّاحِ، وَطَالِعِ اليُّمْنِ وَالصَّلاَحِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ القَرِيْبِ مِنَ القَرِيْبِ، وَالحَبِيْبِ مِنَ الحَبِيْبِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَفْضَل المَخْلُوْقَاتِ، وَخَيْر أَهْل الأَرْض وَالسَّمَوَاتِ، النُّور التَّامِّ، جَامِع الكَمَالاَتِ، وَنُور الإسْلاَم، وَحَيَاةِ الرُّوْحِ وَالأَجْسَامِ، الغَنِيْمَةِ الكُبْرَى فِي الدُّنْيَا وَالأُخْرَى، مَحْبُوْبِ اللَّهِ فِي الوُّجُوْدِ، الَّذِي لاَ يَزَالُ فِي سُعُوْدٍ، وَأَفْضَل كُلِّ مَوْجُوْدٍ، بَابِ المَعَانِي، وَحَائِز سِرِّ المَثَانِي، كَامِل السِّرِّ الإمْتِنَانِي، حَيَاةِ الرُّوْحِ وَالجَسَدِ، الَّذِي لَمْ يَأْتِ عَلَى فَضْلِهِ أَحَدُّ، أَشْرَفِ مَوْلُوْدٍ ، وَأَكْرَم مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ الوُّجُوْدُ ، فِي أَلْفِ سَلاَم يَغْشَاهُ هُوَ وَمَنْ أَحَبَّهُ وَوَالاَهُ.

#### ١٤٠ بِسُ اللَّهِ ٱلرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهِ الرَّهُ الرّ

# ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنِ كَتَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ غِنَاءَ فَقْرِي، وَحَيَاةَ رُوْحِي، وَسُرُوْرَ قَلْبِي، وَنَجَاتِي فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النُّوْرِ التَّامِّ المُضِيْءِ فِي الظَّلاَمِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلاَةً يَمْتَلِئُ بِهَا قَلْبِي خَشْيَةً وَمَحَبَّةً وَيَقِيْنَاً ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُسْتَوْدَع الإمْدَادَاتِ الرَّحْمَانِيَّةِ كُلِّهَا ، مَن اصْطَفَيْتَهُ اصْطِفَاءً لاَ يُسَاوِيْهِ فِيْهِ أَحَدُ مِنْ خَلْقِكَ، وَأَنْزَلْتَهُ فِي حَضَرَاتِ قُرْبِكَ مَنْزِلَةً مَا وَصَلَ إِلَيْهَا أَحَدُ مِنْ عِبَادِكَ، جَمَعْتَ لَهُ الشَّرَفَ الذَّاتِيَّ وَالصِّفَاتِيَّ، وَأَقَمْتَهُ دَاعِياً إِلَى سَبِيْلِكَ بِلِسَانِ التَّبْلِيْخِ الكُلِيِّ، مُعْرِباً عَنْ شَوَاهِدِ إِقْبَالِكَ عَلَى عِبَادِكَ فِي المَجْلَى الإِمْتِنَانِيِّ،

فِي حَالَ الأَوْقَاتِ وَمَاضِيْهَا وَالآتِي، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّـاطِق بِالحَقِّ، وَالـدَّاعِي إِلَـي الرُّشْدِ، وَالهَادِي إِلَى الصَّوَابِ، حُجَّتِكَ البَالِغَةِ، وَبُرْهَانِكَ القَويِّ الأَقْوَى، وَدَعْوَتِكَ العَامَّةِ ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا تَنَفَّسَ صُبْحُ المَسَرَّةِ عَنْ وَجْهِ سَعِيْدٍ، فِي كُلِّ جُمْعَةٍ وَعِيْدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ السَّالِكِيْنَ سَبِيْلَهُ فِي كُلِّ وَصْفٍ حَمِيْدٍ وَفِعْل سَدِيْدٍ،اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَجْمَع الكَمَالاَتِ الخُلْقِيَّةِ ، وَأَشْرَفِ دَاع دَعَى إلَى الطّريْق السُّويَّةِ بِلِسَانِ الإرْشَادِ وَالتَّبْلِيْغِ إلَى جَمِيْع البَريَّةِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ المَخْصُوْصِ بِأَشْرَفِ خُصُوْصِيَّتِهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ دَاعِي الحَقِّ بِالحَقِّ فِي كُلِّ مُقَيَّدٍ وَمُطْلَق، جَامِع الكَمَالاَتِ الإنْسَانِيَّةِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى تِلْكَ الطَّلْعَةِ الزَّاهِرَةِ، وَالعَيْنِ النَّاظِرَةِ لِلْمَشَاهِدِ الرُّوْحِيَّةِ فِي الْمَقَاعِدِ الفَاخِرَةِ، عَيْنِ التَّلَقِّيَاتِ فِي كُلِّ مَدَدٍ دَارَتِ الحَقَائِقُ بِطَرَائِق نِثَارِهِ، وَرُوْحِ كُلِّ عَيْنِ لِقُطْبِ الأَرْوَاحِ المُسْتَعَادَةِ حَالَيْ ثِمَارِهِ،

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ الْمُسْتَجْمِعِيْنَ شَرَائِطَ الإقْتِدَاءِ، وَأَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ اسْتَقَامُوْا عَلَى صِرَاطِ الهِدَايَةِ، فَكَانَ بِهِمْ لِلْمُتَوَجِّهِيْنَ كَمَالُ الإهْتِدَاءِ، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ الْأَتَمَّانِ الْأَكْمَلاَنِ عَلَى سَيِّدِ وَلَدِ عَدْنَانَ، وَأَشْرَفِ الإنْس وَالجَانِّ، العَبْدِ الخَالِص المَمْنُوْح جَمِيْعَ الخَصَائِص، سَيِّدِي رَسُوْل اللهِ مُحَمَّدٍ بْن عَبْدِ اللهِ الصَّادِق الْأَمِيْنِ ﷺ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِيْنَ،اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أَشْرَفِ عَبْدٍ بَسَطَ فِي الوُجُوْدِ بِسَاطَ دَعْوَتِهِ، وَفَتَحَ لأَهْل الصِّدْق مِنْ أَتْبَاعِهِ الكِرَامِ أَبْوَابَ التَعَلُّق بِاللهِ وَالإِنْقِطَاعِ فِي خِدْمَتِهِ، سَيِّدِي رَسُوْل اللَّهِ مُحَمَّدٍ بْن عَبْدِ اللَّهِ الَّذِي تَشَرَّفَ الكَوْنُ بِوُجُوْدِهِ، وَأَشْرَقَتْ عَلَى صَفَحَاتِ الدَّهْرِ طَوَالِعُ سُعُوْدِهِ.

# ا ١٤١ فِسْ فِيْنَالِيْكُوْرِ اللَّهِ التَّوْرِ اللَّهِ التَّوْرِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللِمُ اللللْم

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى يَتِيْمَةِ عِقْدِ أَهْلِ الشَّرَفِ وَالسِّيَادَةِ، وَشَاوُوْسُ أَهْلِ التَّمْكِيْنِ وَالسَّعَادَةِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الَّذِيْنَ حَازُوْا قَصَبَاتِ السَّبْقِ فِي مَيْدَانِ الولاَيَةِ، وَحَفَّتْهُمْ بِالرِّعَايَةِ وَالحِمَايَةِ وَالكَلاَءَةِ عَيْنُ العِنَايَةِ ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أَشْرَفِ حَبِيْبٍ رَقَى صَهَوَاتِ المَعَارِجِ العُلْوِيَّةِ ، وَأَجَلِّ رَسُوْل سَعِدَتْ بِهِ سَائِرُ البَرِيَّةِ ، مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ الأَمِيْنِ ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِيْنَ، مَا رَامَتْ هِمَّةُ سَالِكٍ العُرُوْجَ إِلَيْهِ فَسَاعَدَتْهَا العِنَايَةُ ، وَمَا بَرَزَ عَزْمُ عَبْدٍ إِلَى مَقْصِدٍ فَسَدَّدَ فِي البِدَايَةِ وَالنِّهَايَةِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى يَتِيْمَةِ الجَوْهَرِ الإنْسَانِي، وَسُلْطَانِ أَهْلِ المَحَاضِرِ القُدْسِيَّةِ وَالعِلْمِ العِرْفَانِي، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى عَيْنِ الْأَعْيَانِ الخَلْقِيَّةِ، وَسِرِّ الأَسْرَارِ العِرْفَانِيَّةِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى حَبِيْبِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ مَا طَلَعَتْ نُجُوْمٌ، وَبَرَزَتْ مِنْ مَكْنُوْنِ الغَيْبِ عُلُوْمٌ، وَاتَّصَلَ مُحِبُّ

بِحَبِيْبِهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أَوَّلِ قَابِلٍ لِلْتَّجَلِّي مِنَ الحَقِيْقَةِ أَشْرَفِ الخَلِيْقَةِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَتَابِعِيْهِ وَحِزْبِهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ أَشْرَفِ الخَلِيْقَةِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَتَابِعِيْهِ وَحِزْبِهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى البَركَةِ التَّامَّةِ لِلْوُجُوْدِ، وَالرَّحْمَةِ العَامَّةِ لِكُلِّ وَسَلِّمْ عَلَى البَركَةِ التَّامَّةِ لِلْوُجُوْدِ، وَالرَّحْمَةِ العَامَّةِ لِكُلِّ مَوْجُوْدٍ، وَالرَّحْمَةِ العَامَّةِ لِكُلِّ مَوْجُوْدٍ، وَالرَّحْمَةِ العَامَّةِ لِكُلِّ مَوْجُوْدٍ، وَالرَّحْمَةِ العَامَّةِ لِكُلِّ مَوْجُوْدٍ، وَوَعَيْنِ أَعْيَانِ أَهْلِ مَوْجُودٍ، رُوْحٍ سِرِّ التَّعَيُّنَاتِ مِنْ كُلِّ مَعْنَى، وَعَيْنِ أَعْيَانِ أَهْلِ المَوْرِدِ العِلْمِيَّةِ فِي مَشْهَدِ قَابِ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى.

### ١٤١ بِسُــِ اللَّهِ الرَّهُ الرّ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنِهِكَ تَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَحَبِيْبِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ الصَّادِقِ فِي قَلْيهِ، المُبلِّغِ رِسَالَتَكَ العَامَّةَ بإجْمَالِ القَوْلِ وَتَفْصِيْلِهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الدَّاعِي إلَى سَيِيْلِ الرَّشَادِ وَعَلَى صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الدَّاعِي إلَى سَيِيْلِ الرَّشَادِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الفَائِزِيْنَ مِنْهُ بِجَزِيْلِ الوِدَادِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَسَلِّمْ وَسَلِّمْ وَسَلِّمْ وَسَلِّمْ وَسَلِّمْ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ المَّالَّمُ الْمَالِيْ فَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ المَالِّمُ اللَّهُ الْمَالِيْ فَسَلِّمُ المَّالِمُ الْمَالِيْ وَسَلِّمُ اللَّهُ الْمَالِيْ وَسَلِّمُ اللَّهُ الْمَالِيْ فَاللَّهُ الْمَالِيْ وَسَلِّمُ اللَّهُ الْمَالِيْ وَسَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِيْ وَسَلِّمُ اللَّهُ الْمَالِيْ فَالْمُ اللَّهُ الْمَالِيْ فَالْمُ الْمَالِيْ فَالْمُ الْمَالِيْ فَالْمُ الْمُعُمْ اللَّهُ الْمُ الْمُعَلِيْقِ الْمُعْمِلِيْلِيْ الْمُسَالِيْ وَاللَّهُ الْمُعْمَالِ الْقَوْلِ وَتَعْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِيْلِ الْمُعَمِّدِ اللَّهُ الْمُ الْمُعْلِيْلِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْلِيْلِ الْمُلْمُ الْمُعْلِيْلِ الْمُعْلِيْلِ الْمُعْمَالِ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِيْدِ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيْلِ الْمُعْلِيْلِ الْمُعْلِيْلِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِيْلِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِيْلِ الْمُعْلِيْلِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُ

عَلَى أَشْرَفِ عَبْدٍ عَرَفَ أَسْرَارَ التَّوْحِيْدِ، وَتَحَلَّى بِكُلِّ خُلُق حَمِيْدٍ، سَيِّدِي رَسُوْل اللهِ مُحَمَّدٍ بْن عَبْدِ اللهِ الَّذِي سَعِدَ بِمَحَبَّتِهِ وَمُتَابَعَتِهِ كُلُّ سَعِيْدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانِ فِي ذَلِكَ الْمَسْلَكِ السَّدِيْدِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الرَّاعِي الْأَعَمِّ، وَالبَابِ الْأَعْظَم فِي الدُّخُوْل إِلَى الحَضْرَةِ العَلِيَّةِ ، العَبْدِ الْمُتَفَرِّدِ بِتَلَقِّى أَسْرَارِ تِلْكَ الحَضْرَةِ، وَالمَخْصُوْصِ بِمَعَارِفِ ذَلِكَ المَشْهَدِ، أَجَلِّ مُقَرَّبٍ وَأَقْرَبِ قَريْبِ، سَيِّدِ المُرْسَلِيْنَ وَأَصْدَق الصَّادِقِيْنَ، خَيْر حَافِظٍ أَمِيْن، اللَّهُمَّ صَلِّ صَلاَّةً ذَاتِيَّةً عَلَى هَذِهِ الذَّاتِ المُحَمَّدِيَّةِ، وَالدُّرَّةِ الإنْسَانِيَّةِ، مَحْبُوْبِكَ الأَكْبَر، وَتُرْجُمَان عِلْمِكَ الَّذِي بَلَّغَ عَنْكَ فَبَشَّرَ وَأَنْذَرَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سُلْطَان حَضْرَةِ الجَمْعِيَّةِ فِي المَشَاهِدِ الحَقِيَّةِ، وَالمُبَلِّغ عَن الحَضْرَةِ الذَّاتِيَّةِ عُلُوْمَهَا الغَيْبِيَّةِ إِلَى حَاضِرِي تِلْكَ المَقَاعِدِ العِنْدِيَّةِ، سَيِّدِي الفَرْدِ فِي مُنَازَلاَتِهِ، وَالوَاحِدِ فِي تَجَلِّيَاتِهِ،

وَالْمُعْرِبِ بِلِسَانِ الحَضْرَةِ فِي الحَضْرَةِ عَلَى أَهْلِ الحَضْرَةِ عَنْ أَسْرَارِ تِلْكَ الْمَشَاهِدِ الرُّوْحِيَّةِ ، السَّيِّدِ الكَامِلِ المَعْصُوْمِ الَّذِي تَلَقَّى عَنْهُ غَرَائِبَ العُلُوْم، مَنْ أَوْقَفَتْهُ الأَقْدَارُ الأَزَلِيَّةُ مِنَ العِلْم عَلَى المَعْلُوْم، يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ وَفِّرْ قِسْمَنَا مِنْ هَذِهِ العَطِيَّاتِ السَّنِيَّةِ الَّتِي نَـشَرَتْ أَسْرَارَهَا اللِّسَانُ المُحَمَّدِيَّةُ عَلَى المَخْصُوْصِيْنَ بِصِدْق التَّعَلَّقَاتِ القَلْبِيَّةِ بِالحَضْرَةِ المُصْطَفَويَّةِ، أَحْمَدَ المَحْمُوْدِ فِي الذَّاتِ وَالصِّفَاتِ، وَالأَفْعَالِ وَالأَعْمَالِ وَالنِّيَّةِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ العَبْدِ المُقَرَّبِ، وَالرَّسُوْلِ المُحَبَّبِ، سَيِّدِ الكَوْنَيْن، وَأَشْرَفِ الثَّقَلَيْنِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى إِمَامٍ حَضْرَةِ الكَمَالِ، وَالرَّاقِي فِي الوَفَاءِ بِحَقِّ العُبُوْدِيَّةِ، الجَامِع لِمَحَاسِن الخِصال وَحَمِيْدِ الخِلاِل، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الوَاسِطَةِ العُظْمَى الَّذِي عَلَيْهِ التَّعْوِيْلُ فِي كُلِّ كَثِيْرِ وَقَلِيْل، وَفِي الإجْمَال وَالتَّفْصِيْل، وَحَسَبَ السَّالِكِ فِي تِلْكَ السَّبِيْلِ دَلاَلَةَ هَـذَا الدَّلِيْل، وَالرَّسُوْل القَائِمِ بِوَظَائِفِ الكَمَالِ وَالتَّكْمِيْلِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

مُحَمَّدٍ بِالصَّلَوَاتِ الجَامِعَةِ وَالتَّحِيَّاتِ المُتَتَابِعَةِ، صَلاَةً مُسْتَمِرَّةَ التِّكْرَارِ آنَاءَ اللَّيْل وَالنَّهَارِ.

#### ١٤٣ بنـ الله التَّمْزَالرَّحْدِر

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتِهِكَ تَهُ لَيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى المُعَوَّلِ عَلَيْهِ فِي كُلِّ مَقْصُوْدٍ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَاقِي كُوُوْسِ الحَبِيْبِ الحَامِدِ المَحْمُوْدِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَاقِي كُوُوْسِ الوِصَالِ، الحَبِيْبِ المَحْبُوْبِ، وَالإِمَامِ المَخْطُوْبِ، خَطَبَتْهُ السَّعَادَةُ وَسَلِّمْ مَنْ سَابِقَ الأَزَل، وَمَنَحَتْهُ السِّيَادَةُ زِمَامَهَا، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى زَيْنَ الوُجُوْدِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ مِنْ كُلِّ بَرِّ مَسْعُوْدٍ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَى وَسَلِّمُ الوصَالِ، وَسَلِّمُ عَلَى حَبِيْبِ الصَّابِرِيْنَ، دَائِرِ كُوُوْسِ الوصَالِ، الوَصَالِ، الوَصَالِ، الوصَالِ، وَمَنْ كُلِّ بَرِّ مَسْعُوْدٍ ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّ وَسَلِّمُ عَلَى حَبِيْبِ الصَّابِرِيْنَ، دَائِرِ كُوُوْسِ الوصَالِ، الوصَالِ، وَمَنْ كُلِّ بَرِّ مَسْعُوْدٍ ، اللَّهُمَّ الوصَالِ، وَسَلِّ وَسَلِّمُ عَلَى حَبِيْبِ الصَّابِرِيْنَ، دَائِرِ كُوُوْسِ الوصَالِ، الوصَالِ، الوصَالِ، وَسَلِّمُ عَلَى حَبِيْبِ الصَّابِرِيْنَ، دَائِرِ كُوُوْسِ الوصَالِ، الوصَالِ، وَسَلِّمَ اللَّهُمَى فِي مَظَاهِرِ الصَّفَاتِ وَالأَسْمَاءِ، مَا أَسْفَرَ صُبْحُ

الوصَال، وَمَا تَعَاقَبَ الجَمَالُ وَالجَلاَلُ، وَمَا انْفَتَقَ رَتْقٌ وَانْهَمَرَ وَدَقَّ، وَسَحَّ سَحَابٌ، وَتَمَزَّقَ حِجَابٌ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أَشْرَفِ رَسُوْل جَمَعَ بِعَزْمِهِ مُتَنَائِي شَرْعِهِ، وَاعْتَنَى بِحِفْظِ هَـذَا الدِّيْن وَجَمَعَهُ ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مَعْشُوْق الكَائِنَاتِ كُلِّهَا ، وَمُفِيْض حَقَائِق العِرْفَان وَوَبَلِهَا وَطَلِّهَا ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مَظْهَر السِّرِّ الوُجُوْدِي فِي اسْتِوَى سَفِيْنَةِ الإِقْبَال عَلَى الجُوْدِي، وَعَلَى آلِهِ السَّالِكِيْنَ سَبِيْلَهُ، وَأَصْحَابِهِ الشَّارِبِيْنَ مِنْ مَدَدِهِ الفَائِض سَلْسَيِيْلُهُ ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أَصْل الوُّجُودِ الكُلِّي وَعَيْن أَعْيَانِهِ، وَمَظْهَر سِرِّ المَددِ الأَصْلِي وَنُور بُرْهَانِهِ، حَقِّ اليَقِيْنِ فِي مَرَاتِبِ تَعْيِيْنِهِ، وَسِرِّ العَيَانِ فِي مَشَاهِدِ شَوَاهِدِ شُؤُوْنِهِ ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الحَبِيْبِ الَّذِي نَرْتَجِي شُمُوْلَ بَرَكَاتِهِ، وَنُؤَمِّلُ أَنْ نَحْظَى بِشُهُوْدِهِ فِي جَمِيْع حَالاَتِنَا وَحَالاَتِهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أَصْل الحَقَائِق

بعَيانِهِ، وَحَقِيْقَةِ المَوْجُوْدَاتِ بِلَطِيْفِ حَقِّ سُلْطَانِهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أَصْلِ العَنَاصِرِ الخَلْقِيَّةِ فِي كُلِّ مَظْهَرٍ، وَمَجْمَعِ الحَقَائِقِ العِرْفَانِيَّةِ فِي كُلِّ لَطِيْفَةٍ طُويَتْ أَوْ دَقِيْقَةٍ الحَقَائِقِ العِرْفَانِيَّةِ فِي كُلِّ لَطِيْفَةٍ طُويَتْ أَوْ دَقِيْقَةٍ تَظْهَرُ، اللَّهُمُّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نُونِ دَائِرَةِ الشُّهُوْدِ فِي مَدَارِجِ تَظْهَرُ، اللَّهُمُّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نُونِ دَائِرَةِ الشُّهُوْدِ فِي مَدَارِجِ الصَّعُوْدِ، الحَبِيْبِ الأَكْبَرِ، وَالتُّرْجُمَانِ الحَقِّي الإِقْبَالِ وَمَعَارِجِ الصَّعُوْدِ، الحَبِيْبِ الأَكْبَرِ، وَالتُّرْجُمَانِ الحَقِي فِي المَوْتِ فِي إظْهَارِ مَا خَفِي، وَإِخْفَاءِ مَا ظَهَرَ.

#### ١٤٤ بِنَ التَّهْ التَّهُ التَّ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنْهِ كَتَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى عَيْنِ أَهْلِ المَشَاهِدِ الحَقِّيَّةِ، وَتُرْجُمَانِ سِرِّ المَقَاعِدِ العَنْدِيَّةِ، تُرْجُمَانِ المَشَاهِدِ الفَاخِرَةِ وَالمَنَازِلِ العَاطِرَةِ، المَقَاعِدِ العَاخِرَةِ وَالمَنَازِلِ العَاطِرَةِ، سَيِّدِ أَهْلِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، إِنْسَانِ العَيَانِ فِي مَرَاتِبِ اليَقِيْنِ،

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مِفْتَاحِ أَبْوَابِ السِرِّ العَيَانِي وَمَعْنَى بُرْهَانِهِ، وَسَبِيْل تَعَلَّقَاتِ الأَرْوَاحِ الكَرِيْمَةِ بِمُقْتَضَى مَا أَوْضَحَ مِنْ تَعْرِيْفِ تِبْيَانِهِ ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى عَيْن مَعْنَى التَّعَيُّنَاتِ العِلْمِيَّةِ فِي كُلِّ مَشْهَدٍ، وَرُوْح سِرِّ التَّلَقِيَاتِ الْأَمْرِيَّةِ فِي كُلِّ مَدَدٍ، تَحَدُّدِ مَرْكَزِ الدَّائِرَةِ الخَلْقِيَّةِ فِي كُلِّ مَجْلَى، وَمُظْهِرَ شُـؤُوْن التَّحْقِيْق فِي مَجَال وَللآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الأُوْلَى، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مَرْفُوْع الجَنَابِ، وَمَسْمُوْع الخِطَابِ، وَإِمَام حَضْرَةِ الاقْتِرَابِ، سَيِّدِ السَّادَاتِ الأَقْطَابِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى جَامِع الكَمَالاَتِ، وَمُبَلِّغ الأَمَانَاتِ، وَحَامِل الأَسْرَار الإلَهيَّاتِ، أَشْرَفِ البَريَّاتِ، وَسِرِّ الكَائِنَاتِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أَشْرَفِ الشُّرَفَاءِ، وَأَعْظَم الخُلَفَاءِ، أَشْرَفِ المُرْسَلِيْن، النَّاطِق المُسْمِع بِأَشْرَفِ لِسَانٍ، أَشْرَفِ العَبِيْدِ، إمَام مِحْرَابِ التَّوْحِيْدِ، وَالمَقْصُوْدِ بِإِشَارَةِ وَلَدَيْنَا مَزِيْدُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مَنْ لَهُ الشَّرَفُ

البَاذِخُ وَالمُمْتَدَحُ الكَرِيْمُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مَظْهَر التَّعُيُّنَاتِ، وَسِرِّ التَّعَلَّقَاتِ، القَائِل إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، سَيِّدِ الكَائِنَاتِ، صَلاَةً فِي كُلِّ نَفَس مُكَرَّرَةٌ، وَمِنْ مُلاَحَظَةِ الغَيْر مُحَرَّرَةٌ، تَتَجَدَّدُ بِتَجَدُّدِ مَشَاهِدِ تِلْكَ الذَّاتِ، وَتَعُوْدَ بَرَكَاتُهَا عَلَى أَهْل الصَّفَا فِي المُعَامَلاَتِ مِنْ أَهْل الصِّدْق فِي الأَعْمَال وَالنِّيَّاتِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مَجْمَعِ الكَمَالاَتِ، وَالآيَةِ البَيِّنَةِ الَّتِي تَرْجَمَتْ عَنْهَا الآيَاتُ المُحْكَمَاتُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مَظْهَر الكَمَالاَتِ وَمَجْلَى شُؤُوْنِهَا، وَعَيْن مَعْنَى الإنْفِعَالاَتِ وَسِرِّ ظُهُوْرِهَا وَبُطُوْنِهَا،البَابِ الأَعْظَم فِي الدُّخُوْل عَلَى الحَضرَاتِ القَريْبَةِ، وَالرَّسُوْلِ الأَكْرَمِ فِي جَمِيْعِ المَظَاهِر الكَوْنِيَّةِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى حَادِي الأَرْوَاحِ وَالأَلْبَابِ إِلَى مَشَاهِدِ حَضْرَةِ الاِقْتِرَابِ، مَرْفُوْعِ الجَنَابِ، وَمَقْصُوْدِ الخِطَابِ فِي تَشْرِيْفِ شَرِيْفِ آي الكِتَابِ.

#### ١٤٥ بِسُــِ اللّهَ الرَّحْنَ الرَّحِيرِ

## ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتِهِكَ تَهُ لَيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مَجْلَى ظُهُوْرِ عِلْمِ الحَقِيْقَةِ الحَقِّيَّةِ، وَتُرْجُمَان عَالَم الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فِي المَجَالِي القُدْسِيَّةِ، جَامِع الكَمَالاَتِ الخُلُقِيَّةِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى حَبِيْبِنَا وَسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَايَةُ مَجْدِهِ فِي الوُجُودِ مَنْشُوْرَةٌ، وَقُلُوْبُ أَهْل حُبِّه بِمَحَبَّتِهِ مَعْمُوْرَةً، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَتَابِعِيْهِمْ فِي المَعْنَى وَالصُّوْرَةِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مَجْلَى شُهُوْدِ الشَّاهِدِيْنَ وَالْمُ شَاهِدِيْنَ، سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ، وَحَبِيْبِ رَبِّ العَالَمِيْنَ، دَلِيْل الحَائِرِيْنَ فِي العَيَانِ وَالتَّعْيِيْنِ، وَالإِبْهَامِ وَالتَّبْيِيْنِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى البَيْتِ المَعْمُوْر، وَالنُّوْرِ الَّذِي قَامَ بِهِ عَالَمُ البُطُوْن وَالظُّهُوْرِ، أَجَلِّ مَنْ يُرْتَجَى شَرِيْفُ نَظَرَاتِهِ، وَسَرِيْعُ غَارَاتِهِ،

وَجَمِيْلُ بَرَكَاتِهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أَشْرَفِ دَاع، وَأَكْرَمِ مَنْ تَشَرَّفَتْ بِهِ البِقَاعُ، إمَام أَهْل الصَّلاَح، القَائِل فِيْمَا وَرَدَ عَنْهُ أَعْلِنُوْا النِّكَاحَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أَشْرَفِ عَبْدٍ يُرْجَى بِذِكْرِهِ حُصُوْلُ الوَطَر، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْر البَشَر، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَعَلَى مَنْ سَلَكَ مَنْهَجَهُمْ القَوِيْمَ، وَاقْتَصَّ ذَلِكَ الأَثَرَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الشَّفِيْعِ الأَعْظَمِ فِي جَلاَءِ المُهمَّاتِ، وَكَشْفِ الكُرُبَاتِ، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ فِي جَمِيْعِ الحَالاَتِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي هَدَانَا إِلَى السَّعَادَةِ تِبْيَانُهُ ، وَدَعَانَا إِلَى النَّجَاةِ بَيَانُهُ ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الَّذِيْنَ هُمْ أَنْصَارُهُ وَأَعْوَانُهُ ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الحَبِيْبِ الكَرِيْمِ الَّذِي هُوَ كَمَا وَصَفَ اللَّهُ عَلَى خُلُق عَظِيْم، سَيِّدِي رَسُوْلِ اللَّهِ أَمِيْنِ الوَحْى وَالتَّنْزِيْل، الَّذِي خُصَّ بِالتَّكْرِيْم وَالتَّفْضِيْل فِي المَقَام الجَلِيْل، عَبْدِ اللهِ الخَاصِّ المَخْصُوْص بِأَشْرَفِ الخَصَائِص

وَالخَوَاصِّ، حَامِل أَعْبَاءِ الرِّسَالَةِ وَالنُّبُوَّةِ، وَحَائِز أَوْصَافِ الكَمَالُ وَالفُتُوَّةِ، وَمِنْ فَضْل رَبِّي أَسْأَلُ أَنْ يُبَلِّغَ هَذَا العَبْدَ الْمُقَرَّبَ مِنَ الصَّلاَةِ عَلَيْهِ مَا يُوْجِبُ لَهُ الزُّلْفَى لَدَيْهِ، وَيُوْصِلُنِي مِنْ بَابِهِ إِلَيْهِ، وَيُدْخِلَ مَعِي مِنْ إِخْوَانِي وَأَحْبَابِي مَنْ صَدَقَ مَعِي فِي ذَهَابِي وَإِيَابِي، وَفَهمَ رَمْزَ خِطَابِي مِنْ كِتَابِي، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أَشْرَفِ عَبْدٍ قَرَّبْتَهُ لَدَيْكَ، وَأَحْلَلْتَهُ عِنْدَكَ، المَحَلِّ الرَّافِع سَيِّدِي رَسُوْل اللهِ مُحَمَّدٍ بْن عَبْدِ اللهِ أَفْضَل مُشَفَّع وَشَافِع عِلْمًا وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ هُوَ لَهُمْ مُحِبُّ وَتَابِعُ ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أَشْرَفِ عَبْدٍ تَبَوَّأَ مَرَاتِبَ الفَخْرَ وَالْمَجْدَ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بْن عَبْدِ اللّهِ الْمَبْسُوْطِ فِي الوُّجُودِ بِمَا خَصَّصَهُ بِهِ المَعْبُوْدُ مِنَ الشَّرَفِ وَالسَّعْدِ، وَمَنْ سَلَكَ سَبِيْلَهُ مِنْ بَعْدٍ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى دَاعِي الحَقِّ، وَبَشِيْر الصِّدْق، وَنَاطِق البَيَان ، السَّيِّدِ الكَرِيْم ، الرَّؤُوْفِ الرَّحِيْم ، الَّذِي دَعَا بِنُصْح ، وَبَلِّغَ

بِتَأْيِيْدٍ، أَشْرَفِ الدُّعَاةِ، وَأَكْرَم عَبْدٍ قَرَّبَهُ مَوْلاًه.

### ١٤٦ بِنْ اللَّهُ الرَّهُ الرَّالِيَّ اللَّهِ اللَّهُ الرَّالِيَّ اللَّهِ اللَّهُ الرَّالِيَّ اللَّهِ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنِهِكَ تَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الأَبِ الكَرِيْمِ، وَالرَّؤُوْفِ الرَّحِيْمِ، الَّذِي قَرَّبَتْهُ الأَقْدَارُ، وَأَشْرَقَتْ عَلَيْهِ الأَنْوَارُ، وَأَسْعَدَتْهُ السَّوَابِقُ بِمَا لاَ يُطِيْقُهُ الوُسْعُ وَلاَ يَأْتِي عَلَيْهِ الإَخْتِيَارُ، سَيِّدِ الكَوْنَيْنِ، وَأَشْرَفِ يُطِيْقُهُ الوُسْعُ وَلاَ يَأْتِي عَلَيْهِ الإِخْتِيَارُ، سَيِّدِ الكَوْنَيْنِ، وَأَشْرَفِ التَّقَلَيْنِ، وَخَيْرِ الفَرِيْقَيْنِ، مُحَمَّدِ الذَّاتِ، وَمَحْمُودِ الصِّفَاتِ، الثَّقَلَيْنِ، وَخَيْرِ الفَرِيْقَةُ الأَزَلِيَّةُ مِنْ جَمِيْعِ أَنْوَاعِ البَرِيَّةِ جَلِيْساً اللَّذِي تَخَيَّرَتُهُ العِنَايَةُ الأَزَلِيَّةُ مِنْ جَمِيْعِ أَنْوَاعِ البَرِيَّةِ جَلِيْساً لِلْحَضْرَةِ الأَحْدِيَّةِ، وَسَمِيْراً لِلْصِّفَاتِ العَلِيَّةِ، مَحْبُوبِ اللهِ الأَكْبَرِ، لِلْحَضْرَةِ الأَحْدِيَّةِ، وَسَمِيْراً لِلْصِّفَاتِ العَلِيَّةِ، مَحْبُوبِ اللهِ الأَكْبَرِ، وَمُحْبُوبِ اللهِ الأَكْبَرِ، وَمُحْبُوبَ اللهِ الأَكْمَالِ بِأَسْرِهِ، وَمُحْبُوبِ اللهِ الأَكْبَرِ، وَمُحْبُوبِ اللهِ الأَكْمَالِ بِأَسْرِهِ، وَمُحْبُوبِ العَلْمِ وَدُرِّهِ، اللَّهُمْ مَالًا وَسَلِّمُ عَلَى سَيِّدِنَا وَالحَاوِي لِجَوْهَرِ العِلْمِ وَدُرِّهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَالحَاوِي لِجَوْهَرِ العِلْمِ وَدُرِّهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

مُحَمَّدٍ الَّذِي هُوَ لِلْمُتَوَجِّهِيْنَ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيْدِ قِبْلَةٌ ،اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الدَّاعِي إِلَى الحَقِّ بِبَيِّنَاتِهِ وَشَوَاهِدِهِ، الجَامِع لِطَارِفِ المَجْدِ وَتَالِيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ، وَالتَّابِعِ لَهُ فِي أَفْعَالِهِ وَنِيَّاتِهِ وَمَقَاصِدِهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الأَبِ الكَرِيْمِ الهَادِي إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ ، الرَّؤُوْفِ الرَّحِيْمِ الَّذِي يَسْتَمِدُّ مِنْهُ السَّقِيْمُ فَيُصْبِحُ سَلِيْماً، وَيَتَعَرَّفُ إِلَيْهِ الجَاهِلُ فَيُمْسِى عَلِيْماً ، تُرْجُمَان الحَضْرَةِ الحَقِّيَّةِ فِي مَشَاهِدِ التَّبْلِيْخِ وَالإِبْلاَغِ، وَلِسَانِ الحَضْرَةِ القُرْبِيَّةِ فِي إِيْصَالَ مَالَهَا مِنَ العُلُوْم مِمَّا لِلْعُقُوْلِ فِي ادْرَاكِهِ مَسَاغٌ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَحَقَّقَ بِاتِّبَاعِهِ وَحُبِّهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الحَبِيْبِ الَّذِي يَـوْمَ الشَّفَاعَةِ يَقُوْلُ أَنَا لَهَا، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الَّذِيْنَ بَذَلَتْ نُفُوْسُهُمْ فِي نُصْرَتِهِ حَالَهَا وَمَالَهَا ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى إمَام أَهْلِ الصَّلاَحِ إِمَامِ المِحْرَابِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الأَبِ الكَرِيْمِ الجَامِعِ لِصِفَاتِ الكَمَال، وَالحَبِيْبِ العَظِيْمِ الْمُتَصفِ بِأَشْرَفِ الجَلاَل، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الحَبِيْبِ الأَكْبَر، سَيِّدِ البَشَر، خَيْرِ عَبْدٍ انْبَسَطَ نُوْرُهُ فِي الوُجُوْدِ، وَانْتَشَرَ فَاسْتَضَاءَ بِهِ البَشَر، خَيْرِ عَبْدٍ انْبَسَطَ نُوْرُهُ فِي الوُجُوْدِ، وَانْتَشَرَ فَاسْتَضَاءَ بِهِ مَنْ لَهُ بَصِيْرَةٌ كَامِلَةٌ فِي النَّظَرِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُنْ لَهُ بَصِيْرَةٌ كَامِلَةٌ فِي النَّظْرِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ لِسَانِ العِلْمِ القُرْآنِي، وَمُفِيْضِ المَددِ الرَّحْمَانِي فِي مُحَمَّدٍ لِسَانِ العِلْمِ القُرْآنِي، وَمُفِيْضِ المَددِ الرَّحْمَانِي فِي جَدَاوِلِ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي فَإِنِّي قَرِيْبُ أُجِيْبُ دُعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِي.

## ١٤٧ بِسُــــِ اللَّهِ ٱلرَّحْزَالرِّهِ عِ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنِهِكَ تَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمُّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الدَّاعِي إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيْرَةِ العَبْدِ الخَالِص، الَّذِي خَصَّصَتْهُ الحَضْرَةُ العَظِيْمَةُ بِالرُّتْبَةِ الكَبِيْرَةِ،

الَّذِي بِذِكْرِهِ نَطِيْبُ وَنَتَعَطَّرُ بِرُؤْيَاهُ، السَّيِّدِ الجَلِيْلِ الَّذِي لاَ يَفِي بِمَدْحِهِ قِيْلٌ، وَلاَ يُعْرِبُ عَنْ حَقَائِق وَصْفِهِ تَفْسِيْرٌ وَلاَ تَأُويْلٌ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا دَامَتْ تَفِدُ مَوَاهِبُ الحَقِّ إِلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ الكِرَامِ وَأَصْحَابِهِ الْأَعْلاَمِ صَلاَةً مُكَرَّرَةً عَلَى الدَّوَامِ،اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سُلْطَان حَضَرَاتِ الكَمَالاَتِ الإنْسَانِيَّةِ، وَسِرٍّ مُسْتَوَى التَّجَلِّيَاتِ الإحْسَانِيَّة الَّتِي تَمُدُّ العَوَالِمَ العُلُويَّةَ وَالسُّفْلِيَّةَ بِإِمْدَادَاتٍ ظَاهِرَةٍ وَخَفِيَّةٍ لاَ تُحْصِى أَعْدَادَهَا الأَقْلاَمُ، وَلاَ يَسْتَوْعِبُ شَرْحَ مَعَانِيْهَا الكَلاَمُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الإمَام الَّذِي صَلَّى فِي القِبْلَةِ وَحْدَهُ، وَوَفَّى للّهِ عَهْدَهُ، فَكَانَ فِي كُلِّ مَقَام مِنْ مَقَامَاتِ المَعْرِفَةِ رَسُوْلَ اللهِ وَعَبْدَهُ، عَلَيْهِ صَلاَتِي فِي تَوَجُّهَاتِي مِنْ حَيْثُ تَعَدَّدَتْ أَنْفَاسِي وَسَاعَاتِي، أُهْدِيْهَا إِلَيْهِ مُعَطَّرَةً، وَأَبْعَثُهَا إِلَيْهِ فِي كُلِّ حِيْن مُكَرَّرَةً، اللَّهُمَّ بِحُرْمَةِ هَذِهِ الذَّاتِ الْمُطَهَّرَةِ وَالحَضْرَةِ الكَريْمَةِ،

أَبْلِغْهَا مِنَ السَّلاَمِ أَوْفَرَهُ، وَمِنَ التَّعْظِيْمِ أَكْثَرَهُ، وَأَدْخِلْنِي فِي دَائِرَةِ مُحِبِّيْهَا المُنْبَسِطِيْنَ فِي مَرَاعِيْهَا ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي الْتَحَفَ مِنَ الكَمَال سَابِغُ بُرْدِهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ مِنْ بَعْدِهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى العَبْدِ الَّذِي فَاتَحَهُ الحَقُّ بِمُوَاصَلَتِهِ عِنْدِ نُزُوْلِهِ بِعَائِدِهِ وَمَوْصُوْلِهِ، أَشْرَفِ مَنْ دَعَى بَعْدَ أَنْ دُعِي، وَرَعَى بَعْدَ أَنْ رُعِي، العَبْدِ الكَامِل فِي الذَّاتِ وَالصِّفَاتِ، الخَالِصِ الْمُخْلَصِ فِي الأَعْمَالِ وَالنِّيَّاتِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى المَبْسُوْطَةِ فِي الوُّجُودِ أَنْوَارُ كَمَالِهِ، وَعَلَى العِبَادِ المُقَرَّبِيْنَ مِنْ صَحْبِهِ وَآلِهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى قُطْبِ الدَّائِرةِ الحَبِيْبِ الَّذِي لَهُ الآيَاتُ البَاهِرَةُ وَالِمِنَنُ الْمُتَكَاثِرَةُ،الَّذِي لَمْ تَزَلْ أَلْسِنَتُنَا لَهُ ذَاكِرَةً وَلِمَعْرُوْفِهِ شَاكِرَةً،اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أَشْرَفِ إِنْسَانِ أَذْعَنَ لِسِيَادَتِهِ الثَّقَلاَنُ، سَيِّدِ وَلَدِ عَدْنَانَ، سَيِّدِي رَسُوْل اللهِ مُحَمَّدٍ ابْن عَبْدِ اللهِ، مَحْبُوْبِ الجِنَان وَالأَرْكَان،

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى القَلَمِ النُّوْرَانِي، وَالدَّاعِي الرَّحْمَانِي، وَشَاهِدِ مَشَاهِدِ العِلْمِ الأَقْدَسِ مِنَ النَّوْعِ الإنْسَانِي، دَاعِي الحَـقِّ بِالحَقِّ إِلَى الحَقِّ، وَالصَّادِق فِيْمَا أَعْرَبَ بِكُنْهِ عِلْمِهِ وَنُطْقِهِ، أَفْ ضَل سَابِق سَبَقَ، وَأَعْدَل شَاهِدٍ صَدَقَ، أَشْرَفِ خَلْق اللهِ، السَّيِّدِ المُبَلِّغِ عَنْ مَوْلاَهُ مِمَّا حَفِظَهُ وَوَعَاهُ، مَا أَبْصَرَ بِهِ الْأَعْمَى بَعْدَ عَمَاهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الرَّاقِي أَعْلَى دَرَجَاتِ الشُّهُوْدِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الرُّكَّعِ السُّجُوْدِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مِفْتَاحِ بَابِ العَطَايَا الدُّنْيَويَّةِ وَالأُخْرَويَّةِ، وَعَيْن إِنْسَان الكَمَالاَتِ الخُلْقِيَّةِ، سَيِّد المُرْسَلِيْنَ المُصْطَفَى الأَمِيْن، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الحَبِيْبِ الشَّافِعِ ،الرَّسُوْلِ الجَامِعِ ،الَّذِي نَبَّأَتْنَا عُلُوْمُهُ الكُلِيَّةُ عَن اتِّصَالَ الخُصُوْصِيَّةِ فِي المَرَاتِبِ القُرْبِيَّةِ، وَهُوَ الدَّاعِي الأَكْبَرُ بِلِسَانِهِ وَجَنَابِهِ وَأَرْكَانِهِ إِلَى حَضَرَاتِ جُوْدِ اللهِ وَإِحْسَانِهِ، العَبْدِ الكَريْمِ الرَّؤُوْفِ الرَّحِيْم

الهَادِي إِلَى الصِّرَاطِ المُسْتَقِيْم، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الأَبِ الكَرِيْم، الَّذِي مَسَاعِيْهِ خَيْرُ المَسَاعِي، سَيِّدِنَا رَسُوْل اللهِ مُحَمَّدٍ بْن عَبْدِ اللهِ، الجَامِع صِفَاتِ الكَمَال بِالنَّصِّ الإجْمَاعِي، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى العَبْدِ الخَالِصِ الَّذِي أُوْتِي جَمِيْعَ الفَضَائِل وَالخَصَائِص، لاَ يَسْتَطِيْعُ اللِّسَانُ أَنْ يُعْرِبَ عَنْ مَعَانِيْهِ، وَلاَ تَقِفَ العُقُولُ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الفَضْلِ الَّذِي أَكْرَمَهُ اللَّهُ بِهِ وَأُوْتِيَهُ ، الحَبِيْبِ الَّذِي يُحِبُّهُ مَوْلاَهُ حُبًّا سَبَقَتْ بِهِ أَقْضِيَتَهُ فِي عَالَم أَمْرهِ، فَكَانَ مَحْبُوْباً فِي مَبْدَاهُ وَمُنْتَهَاهُ، فَعَلَيْهِ أَشْرَفُ السَّلاَم وَأَزْكَى الصَّلاَةِ فِي كُلِّ حَضْرَةٍ عَلاَهَا وَمَجْدٍ عَلاَهُ، مُتَضَاعِفَةَ التِّكْرَارِ، مُسْتَغْرِقَةً آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ بِلاَ انْقِطَاعِ وَلاَ انْحِصَار فِي كُلِّ نَفَس وَمَعَ كُلِّ خَاطِرِ وَهَاجِسِ هَجَسَ، تَعُودُ عَلَى التَّالِي وَالسَّامِع بِالمَدَدِ الوَافِرِ، وَالجُوْدِ الهَامِع، وَعَلَى آلِهِ الكِرَام وَمَنْ سَلَكَ سَبِيْلَهُمْ مِنْ صَفْوَةِ الْأَنَامِ.

#### ١٤٨ بِسُــِ اللَّهُ الرَّحْنَ الرَّحِيرِ

# ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتِهِكَ تَهُ لَيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الحَضْرَةِ العَلِيَّةِ الَّتِي جَمَعَتِ الخَصَائِصَ الإنْسَانِيَّةَ ، وَاتَّصَفَتْ بِالصِّفَاتِ السَّنِيَّةِ ، فَانْبَسَطَتْ أَسْرَارُ دَعْوَتِهَا فِي البَرِيَّةِ، حَضْرَةِ الاصْطِفَا وَالمُصَافَاةِ الَّتِي بَرَزَ فِيْهَا سَيِّدُنَا رَسُوْلُ للّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ دَاعِياً إِلَى مَوْلاَهُ بِصُوْرَتِهِ وَمَعْنَاهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أَشْرَفِ عَبْدٍ ظَهَرَتْ فِي الوُجُوْدِ بَرَكَاتُ إِمْدَادِهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الَّذِيْنَ فَازُوْا مِنْهُ بِجَمِيْل ودَادِهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الشَّفِيْعِ الأَعْظَمِ فِي كُلِّ مَأْمُوْل، الحَبِيْبِ الأَكْبَرِ الَّذِي خَتَمَ اللهُ بِهِ رَسَالَةَ كُلِّ رَسُوْل،اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى بَدْرِ البُدُوْرِ، الحَبِيْبِ الَّذِي كُلُّهُ نُوْرٌ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ فِي الغَيْبَةِ وَالحُضُوْرِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أَشْرَفِ عَبِيْدِكَ الكِرَامِ، وَأَسْعَدِ خَلْقِكَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَيَوْمَ القِيَامَةِ، خَيْرِ الأَنَامِ وَمِصْبَاحِ الظَّلاَمِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الأَعْلاَمِ، اللَّهُمَّ صَلِّ اللَّهُمَّ صَلِّ السَّائِلُ بِهِ أَمَلَهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ اللَّهُمَّ صَلِّ اللَّهُمَّ صَلِّ اللَّهُمَّ صَلِّ الْعَلَى الحَبِيْبِ الَّذِي يَبْلُغُ السَّائِلُ بِهِ أَمَلَهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ سَلَكَ سَبِيْلَهُ وَعَمِلَ عَمَلَهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الحَبِيْبِ الَّذِي فَاضَتْ أَسْرَارُهُ، وَامْتَدَّتْ أَنْوَارُهُ فِي وَسَلِّمْ عَلَى الحَبِيْبِ الَّذِي فَاضَتْ أَسْرَارُهُ، وَامْتَدَّتْ أَنْوَارُهُ فِي وَسَلِّمْ عَلَى الحَبِيْبِ الَّذِي فَاضَتْ أَسْرَارُهُ، وَامْتَدَّتْ أَنْوَارُهُ فِي اللَّهُمَّ صَلِّ اللَّهُ عَلَى الحَبِيْبِ الَّذِي فَاضَتْ أَسْرَارُهُ، وَامْتَدَّتْ أَنْوَارُهُ فِي اللَّهُمْ اللَّهُ مَا عُلَى الحَبِيْبِ الَّذِي فَاضَتْ أَسْرَارُهُ وَكَانَ شِعَارُهُمْ شِعَارُهُمْ وَعَمِلَ عَمَلَهُ الدِيْنِ وَمَعَرْبُ اللَّهُ عَلَى الحَبِيْبِ اللَّذِينَ هُمْ عُلَمَاءُ الدِيْنِ وَقَعَمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَمِلَ عَمَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اللهُ وَمَلَتِ فِصَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ يَتَأَيُّا الَّذِينَ اللهُ وَمَلَتِ صَلَّوا عَلَى النَّبِيِّ يَتَأَيُّا الَّذِينَ اللهُ وَمَلَتِ مَلُواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى العَبْدِ الَّذِي اتَّصَفَ بِجَمِيْعِ أَوْصَافِ

الكَمَالَ كُلِّهِ، وَلاَ شَكَ أَنَّهُ مَعْدِنُ الجُوْدُ وَأَهْلِهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ شَمِلَهُ اتِّصَالُهُ وَوَصْلُهُ صَلاَّةُ اللهِ وَسَلاَّمُهُ عَلَى حَبِيْبِهِ وَمُصْطَفَاهُ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالاَهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أَشْرَفِ العَبِيْدِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَتَابِعِيْهِمْ فِي المَنْهَج السَّدِيْدِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ القَائِم بِجَمِيْعِ وَظَائِفِ العِبَادَةِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الَّذِيْنَ حَازُوْا بِهِ مَرَاتِبَ السِّيَادَةِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الحَيِيْبِ الَّذِي فَتَحَ لأُمَّتِهِ مِنَ السَّعَادَةِ مُغْلَقَ أَبْوَابِهَا ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الَّذِيْنَ فَهمُوْا مِنَ الحَضْرَةِ الفُرْقَانِيَّةِ شَرِيْفَ خِطَابِهَا،اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أَشْرَفِ عَبْدٍ للهِ مَلاَّتِ القُلُوْبَ وَالأَسْمَاعَ نَصَائِحُ تَذْكِيْرَهُ، وَرَوَّحَتِ الْأَرْوَاحَ بَشَائِرُ تَبْشِيْرِهِ،اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى بَابِ الوُصُوْل إلَى حَضْرَةِ الإِمْتِنَان، وَإِمَام مِحْرَابِ القُرْبِ، وَتُرْجُمَان لِسَانِ الإحْسَانِ، العَبْدِ المَحْضِ الجَامِعِ لأَوْصَافِ العُبُوْدِيَّةِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أَشْرَفِ الخَلْق مَنْزِلَةً، وَأَعْلاَهُمْ رُتْبَةً، وَأَوْسَعُهُمْ جَاهَاً ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ سَلَكَ سَبِيْلَهُمْ وَارْتَضَاهَا ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الرَّحْمَةِ الشَّامِلَةِ،الجَامِع صِفَاتِ المَحَاسِن الكَامِلَةِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الَّذِيْنِ لاَ تَـزَالُ نُفُوْسَـهُمْ مُخْلِصَةً وَعَامِلَةً ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أَشْرَفِ الأَحْبَابِ وَأَجَّل الوَسَائِل ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الحَائِزِيْنَ شَرِيْفَ الشَّمَائِل، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى صَاحِبِ اللِّوَاءِ وَالوَسِيْلَةِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ سَلَكَ سَبِيْلَهُ ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ المُخْتَار، وَعَلَى آلِهِ وَمَنْ بِهِمْ اقْتَدَى وَعَلَى مِنْهَاجِهِمْ سَارَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ المَرْجُوَّةِ شَفَاعَتُهُ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ جَمَعَتْهُ دَائِرَتُهُ، صَلاَةُ اللهِ وَسَلاَمُهُ عَلَى أَشْرَفِ عَبِيْدِهِ وَأَجَلِّ خَدَمِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الرَّسُوْلِ الْأَمِيْنِ عِنْكُمُّ.

### ١٥٠ بِسَـِ أَلْتَهُ زَالرَّحِيرِ

# ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتِهِكَ تَهُ لَيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الرَّسُوْلِ الأَمِيْنِ وَالعَبْدِ الوَجِيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَوَالِيْهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَحْبُوْبِ قَلْبِي وَغَايَةِ آمَالِي وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ لَهُ أَحَبَّ وَوَالَى، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلاَةً تَكُونُ لِقَلْبِي طِبًّا وَدَوَاءً، وَلِبَصَرِي نُوْرًا وَضِيَاءً، وَلِبَدَنِي عَافِيَةً وَشِفَاء، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ يَا رَبَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، أَسْأَلُكَ بِحَقِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، أَنْ تُصَلِّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، صَلاَةً تُـذْهِبَ بِهَا أَحْزَانِي، وَتُثَبِّتَ بِهَا جِنَانِي، وَتُطَهِّرَ بِهَا لِسَانِي، وَتُقَوِّي بِهَا أَرْكَانِي، وَأَتَقَلَّبَ بِسِرِّهَا فِيْمَا عَنَانِي، فِي سِرِّي وَإِعْلاَنِي،

وَتَعُوْدَ بَرَكَاتُهَا عَلَىَّ وَعَلَى أَهْلِى وَأَوْلاَدِي، وَإِخْوَانِي وَقُرُبَاتِي، وَأَصْحَابِي وَجِيْرَانِي، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ النِّعَمِ الَّتِي أَفَضْتَهَا عَلَى قَلْبِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى قُلُوْبِ آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، صَلاَةً تُرْضِيْكَ وَتُرْضِى سَيِّدَنَا مُحَمَّداً وَآلَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَتُقَرِّبَنَا بِهَا إِلَيْكَ وَإِلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، حَتَّى نَلْقَاكَ وَأَنْتَ رَاضَ عَنَّا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى الشَّمْسِ الْمَنِيْرَةِ المُعَبَّر عَنْهَا بِحِجَابِ الغِيْرَةِ، فِي الفَرْق وَالجَمْع، وَالعَطَاءِ وَالمَنْع، وَالخَفْض وَالرَّفْعِ.

### ١٥١ بِسُـــِ اللَّهُ الرَّحْزَ الرَّحِيمِ

# ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنِ كَتَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْأَنَام، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْأَنْعَامِ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الهَوَام، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ طَافَ بِالبَيْتِ الحَرَامِ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَددِ كُلِّ مَلَكٍ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا دَارَ الفَلَكُ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ بِعَددِ آيَاتِ القُرْآنِ وَحُرُوْفِهِ، وَتَشْدِيْدَاتِهِ وَسَكَنَاتِهِ مِنْ يَوْم خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْم القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَـوْم أَلْفَ مَرَّةٍ ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ اللَّيالِي وَالدُّهُوْرِ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَنْ فِي الخُـدُوْرِ وَالقُبُوْرِ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ أَنْفَاسِ البَشَرِ،

وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الأَرْيَاشِ وَالشَّعَرِ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الغَزْل وَالوَبَر، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَجْمُوْعِ الدِّيرِ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ المَصَابِيْحِ فِي المَدَرِ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ السَّمْعِ وَالبَصَرِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ لُبِّ اللَّبَابِ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَفْوَةِ الأَتْقِيَاءِ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إمَامِ الأَوْلِيَاءِ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَعْدَن الجُوْدِ وَالوَفَاءِ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَحْرِ المَكَارِمِ وَالصَّفَاءِ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الصُّور وَاللُّغَاتِ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بعَددِ الْمُتَحَرِّكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ، مِمَّا خَلَقْتَهُ فِي العُلْوِيَّاتِ وَالسُّفْلِيَّاتِ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الأَرَاضِي وَالجِهَاتِ، وَصَلِّ وَسَلَّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الخَيْرَاتِ وَالبَرَكَاتِ، وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَى المَخْصُوْصَ بِأَشْرَفِ المَقَامَاتِ، المَمْنُوْحِ بِأَجْزَلِ العَطِيَّاتِ، الرَّاقِي

بِأَعْلَى الدَّرَجَاتِ، سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَهْلِ الكَرَامَاتِ وَالغَزَوَاتِ، صَلاَةً دَائِمَةً بِدَوَام مُلْكِ اللهِ خَالِق الأَرْض وَالسَّمَوَاتِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْر البَريَّةِ، وَصَفْوَةِ البَـشَريَّةِ، وَمُهْلِكِ الفِئَةِ الكَافِريَّةِ، بِعَـدَدِ وُلاَةِ الأَمْرِ وَالرَّعِيَّةِ، وَاللَّغَاتِ العَرَبِيَّةِ وَالأَعْجَمِيَّةِ، وَذَوي الأَنْسَابِ وَالرُّتَبِ العَلِيَّةِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَهْلِ الشَّرَفِ وَالحَمِيَّةِ مِنْ يَوْم خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْم القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْم أَلْفَ مَرَّةٍ،اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نُـوْرِ الأَبْصَارِ،وَسِرِّ الأَسْرَار، وَضِيَاءِ اللَّيْل وَالنَّهَار، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ المُبَارَكَيْن الأَخْيَار، عَدَدَ مَا أَنْبَتَتِ الأَرْضُ مِنَ النَّبَاتِ وَالحُبُوْبِ وَالتِّمَار، وَبِعَدَدِ مَا أَظْلَمِ اللَّيْلُ وَأَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ، صَلاَةً مُضَاعَفَةً دَائِمَةً بِدَوَام مُلْكِ اللهِ الوَاحِدِ القَهَّارِ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلاَتَنَا عَلَيْهِ حِجَابًا لَنَا مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَسَبَبَاً لإِبَاحَةِ دَارِ القَرَارِ، إِنَّكَ

أَنْتَ العَزِيْزُ الغَفَّارُ.

### ١٥٢ يِسْ إِللَّهُ الرَّالِيَّ اللَّهِ الرَّالِيَّ اللَّهِ اللَّهُ الرَّالِيَّ اللَّهِ اللَّهُ الرَّالِيَّ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنِ كَتَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ أَمْرِكَ وَنَهْيِكَ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ أَمْرِكَ وَنَهْيِكَ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ قَضَائِكَ وَقَدَرِكَ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ إِرَادَتِكَ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَد كَرَمِكَ عَدَد مِنْنِكَ وَهِبَاتِكَ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَد كَرَمِكَ عَدَد مِنْنِكَ وَهِبَاتِكَ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَد كَرَمِكَ وَإِحْسَانِكَ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَد مَعْرُوفِكَ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَد تَوْفِيْقِكَ لِعِبَادِكَ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَد عَفْوِكَ وَغُفْرَانِكَ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَد عَفْوكَ وَغُفْرَانِكَ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَد عَدْد عَفْولِكَ وَغُفْرَانِكَ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى عَدَد عَدْد عَدْد عَفْولِكَ وَغُفْرَانِكَ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى عَدْد عَدْد عَفْولِكَ وَغُفْرَانِكَ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى عَدْد عَدْد عَفْولِكَ وَعُفْرَانِكَ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى عَدْد عَنْ فَلَا عَلَى عَدْد عَنْ فَلَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَدْد عَنْ فَلَا عِنْ عَدْد عَنْ عَنْ عَلْ عَلَى عَلَى عَلَى عَدْد عَنْ فَالْ عَلَى عَدْد عَنْ فَالْ عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَدْدَ عَنْ عَالَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلْمَا عَلْمَا عَلْ عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلْمُ عَلْكُ عَلَى عَلْ عَلْمَ عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَا

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ رِضَاكَ لِمَنْ قَامَ بِحَقِّكَ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ عَذَابِكَ لِمَنْ أَشْرَكَ بِكَ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَددَ مَا نَفِذَتْ بِهِ قُدْرَتُكَ، وَتَعَلَّقَتْ بِهِ مَشِيْئَتُكَ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ حِمَايَتِكَ لِمَنْ احْتَمَى بِكَ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ رِعَايَتِكَ لِمَنْ رَعَتْهُ عَيْثُكَ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ غِيْرَتِكَ لإِنْتِهَاكِ حُرْمَاتِكَ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ إِحَاطَتِكَ بِجَمِيْعِ الأَشْيَاءِ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا صَلَّى عَلَيْهِ المَلأُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا بَانَ فَجْرٌ وَأَشْرَقَ بَدْرُ ، وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَددِ الرِّيْحِ وَهُبُوْبِهَا ، وَالْمِيَاهِ وَضُرُوْبِهَا، وَالسَّنَابِلِ وَحُبُوْبِهَا، وَالجَنَّةِ وَقُصُوْرهَا، وَنَعِيْمِهَا وَحُوْرِهَا، وَسُرُرِهَا وَسُرُوهِا، وَشَرَابِهَا وَكُؤُوْسِهَا.

### ١٥٢ بِسَـ اللَّهُ الرَّهُ وَالرَّهِ وَالرَّهُ وَالرَّهِ وَالرَّهِ

# ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنِ كَتَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

صَلِّ اللَّهُمَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا تَرَنَّمَ طَيْرُ المَسَرَّةِ وَانْتَشَرَ، وَمَا غَنَّتِ الحُوْرُ فِي أَعْلَى القُصُوْرِ بِالأَصْوَاتِ المِلاَحِ، صَلاَةً بِتَعَاقُبِ الغُدُوِّ وَالرَّوَاحِ، دَائِمَةً بِدَوَام مُلْكِ اللهِ الرَّزَّاق الفَتَّاحِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ شَفِيْعِ الأَنَامِ، وَنُوْرِ الظَّلاَمِ، وَبَدْرِ التَّمَامِ، عَدَدَ صَرِيْرِ الأَقْلاَمِ، وَنُطْقِ الكَلاَمِ، وَإِشَارَاتِ السَّلاَمِ، صَلاَةً مُضَاعَفَةً دَائِمَةً بِدَوَام مُلْكِ اللّهِ المَلِكِ العَلاُّم وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ مِثْلَ ذَلِكَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأَوَّابِ، النَّاطِق بِالصَّوَابِ، المَنْعُوْتِ فِي الكِتَابِ، عَدَدَ مَنْ دَعَا وَاسْتَجَابَ، وَمَنْ حَضَرَ وَمَنْ غَابَ، وَمَنْ أَذْنَبَ وَمَنْ تَابَ، صَلاَةً دَائِمَةً بِدَوَام مُلْكِ اللهِ العَزِيْزِ الوَهَّابِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ مِثْلَ ذَلِكَ، اللَّهُمَّ

صَلِّ عَلَى الحَبِيْبِ المُكَمَّل، وَالرَّسُوْلِ المُفَضَّلِ الَّذِي تَفَضَّلْتَ عَلَيْهِ فَتَفَضَّلَ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ شَمْس سَمَاءِ الأَسْرَار، وَبَدْر أُفْق الأَنْوَار، صَلاَةً تَـسْتَغْرِقُ أَعْدَادَ المَعْدُوْدَاتِ، وَأَفْرَادَ المَوْجُوْدَاتِ، مِنَ الحِسِيَّاتِ وَالمَعْنُويَّاتِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ البَشِيْر النَّذِيْر، وَالسِّرَاجِ المُنِيْر، وَالفَضْلِ الكَبِيْر، عَدَدَ الدَّائِر وَالمُسْتَدِيْر، وَالجَارِ وَالْمُسْتَجِيْرِ، وَمَا هُوَ فِي الضَّمِيْرِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نُوْرِ القُلُوْبِ وَالبَصَائِرِ، وَذُخْرِ الأَكَابِرِ وَالأَصَاغِرِ، وَفَخْرِنَا يَوْمَ الْمَزِيْدِ وَالْمَفَاخِرِ، عَدَدَ مَا دَارَ فِي الآفَاقِ الدَّائِرِ، وَمَا حَثَّ فِي السَّيْرِ السَّائِرُ، وَمَا أَحَاطَتْ بِهِ البَصَائِرُ.

الله وَمَلَنهِ كَتَهُ اللهُ وَمَلَنهِ كَتَهُ اللهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَفْوَةِ الرُّسْلِ وَالعِبَادِ، الدَّاعِي إِلَى سَبِيْلِ الرَّشَادِ، وَشَفِيْعِ الخَلاَئِق فِي المَعَادِ، صَلاَةً تَهْدِمُ بِهَا قَوَائِمَ أَهْلِ الشِّرْكِ وَالفَسَادِ، وَنَنْتَصِرَ بِهَا عَلَى الظَّالِمِيْنَ وَالحُسَّادِ، وَنُعْطَى بِهَا جَمِيْعَ المَطَالِبِ وَأَقْصَى المُرَادِ، بِفَضْل مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَالعِبَادَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ وَلَدِ عَدْنَانَ، وَرَسُوْل المَلِكِ الرَّحْمَن، وَمَعْدِن الجُوْدِ وَالعِلْم وَالبُرْهَان، صَلاَةً مَفْتُوْقَةً بِعَبِيْرِ الْمِسْكِ وَالرَّيْحَان، دَائِمَةً بِدَوَام مُلْكِ اللهِ الكَرِيْمِ المَنَّانِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ النَّصْر وَالفُّتُوْحَاتِ، وَالآيَاتِ البَيِّنَاتِ وَالمُعْجِزَاتِ البَاهِرَاتِ، صَلاَّةً وَسَلاَمَا يَدُوْمَان بِدَوَام مُلْكِ اللهِ عَظِيْم الشَّأْن وَالصِّفَاتِ،اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ تَسْبِيْمِ الْأَمْلاَكِ، وَجَرَي الْأَفْلاَكِ، وَتَقَلُّبِ الْأَسْمَاكِ، وَالْمَسِّ وَالْإِمْسَاكِ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلاَتَنَا عَلَيْـهِ أَفْضَلَ صَلاَةِ المُصلِّيْنَ، وَأَشْرَفِهَا وَأَجْزَلِهَا ثَوَاباً، وَأَسْرَعِهَا

وُصُوْلاً وَأَبْلَغِهَا ، اللَّهُمَّ بِمَنِّكَ وَفَضْلِكَ جَمِّلْ صَلاَتَنَا وَسَلاَمَنَا بُصُوْلاً وَأَبْلَغِهَا ، اللَّهُمَّ بِمَنِّكَ وَفَضْلِكَ جَمِّلْ صَلاَتَنَا وَاللَّوْرِ ، وَاجْزِهِ عَنَّا بِأَفْضَلِ مَا هُوَ أَهْلُهُ.

### ١٥٥ بِسُــــِ اللّهَ الرَّحْنَ الرَّحِيرِ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنْهِكَ تَهُ لَيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُنْقِذِ الخَلْقِ مِنَ الجَهَالَةِ، وَمُهْلِكِ أَهْلِ الشِّرْكِ وَالخَسَّلاَلَةِ عَلَى بَعددِ الرَّاكِعِ وَاعْتِدَالِهِ، وَالمُتَوَسِّلِ وَابْتِهَالِهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى بَابِ الحَضْرَةِ الأَحَدِيَّةِ وَالمُتَوَسِّلِ وَابْتِهَالِهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى بَابِ الحَضْرَةِ الأَحَدِيَّةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، مَعْدِنِ الأَنْوَارِ الصَّمَدِيَّةِ، وَمَنْبِعِ العُلُومِ وَالعِرْفَانِ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، مَعْدِنِ الأَنْوَارِ الصَّمَدِيَّةِ، وَمَنْبِعِ العُلُومِ وَالعِرْفَانِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ كُلَّ وَقْتٍ وَآنِ، صَلاَةً وَسَلاَماً بِقَدْرِ عَظَمَتِكَ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مَعْدَنِ الفَضْل وَالجُودِ، يَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مَعْدَنِ الفَضْل وَالجُودِ،

وَالرَّحْمَةِ المُهْدَاةِ لِكُلِّ مَوْجُوْدٍ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الحَامِدِ المَحْمُودِ، وَاللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ كُلِّ مَوْجُودٍ، وَعَلَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ كُلِّ مَوْجُودٍ، وَعَلَى آلِه وَصَحْبِهِ أَهْلِ الكَرَمِ وَالجُوْدِ، وَاسْبِلِ اللَّهُمَّ عَلَيْنَا وَعَلَى الوَالِدِيْنَ وَالمَوْلُودِيْنَ، وَعَامَّةِ المُحِبِّيْنَ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، سِتْرَكَ الوَالِدِيْنَ وَالمَوْلُودِيْنَ، وَعَامَّةِ المُحِبِّيْنِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، سِتْرَكَ الجَمِيْلَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاجْعَلْنِي وَإِيَّاهُمْ مِنْ أَهْلِ الوُجُوهِ النَّاصِرَةِ التَّي هِي إلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ. النَّاضِرَةِ التَّي هِيَ إلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

### ١٥٦ بِسَــِ اللَّهِ ٱلتَّهُ التَّهُ التَّلَّا التَّلَّقُلْ التَّلَّقُلُولُ التَّلَّقُلِيلِ التَّلَّقُلُولُ التَّلَّقُلُولُ التَّلَّقُلِلْ التَّلَّقُلُولُ التَّلَّقُلُولُ التَّلَّقُلُولُ التَّلَّقُلُولُ التَّلَّقُلُولُ التَّلَّقُلُولُ التّلْمُ اللَّهُ التّلْمُ اللَّهُ التَلْمُ اللَّلْمُ التّلْمُ التّلْمُ التّلْمُ التّلْمُ ا

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنِ كَتَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَا وَقَعَ ظِلَّهُ عَلَى الأَرْضِ قَطُّ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الذُّبَابُ قَطُّ، اللَّهُمَّ وَعَلَى آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الذُّبَابُ قَطُّ، اللَّهُمَّ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمْ يَتَثَاءَبْ قَطُّ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمْ تَهْرُبْ مِنْهُ دَابَّةٌ قَطُّ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي وُلِدَ مَخْتُوْنَاً ،اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي يَنْظُرُ مِنْ وَرَائِهِ كَمَا يَنْظُرُ مِنْ أَمَامِهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ إِذَا جَلَسَ مَعَ قَوْم كَانَتْ أَكْتَافُهُ أَعْلَى مِنْهُمْ ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِقَدْرِ حُبِّكَ فِيْهِ، وَزِدْنِي يَا مَوْلاَيَ حُبًّا فِيْهِ، وَبِجَاهِهِ عِنْدَكَ فَرِّجْ عَنِّي مَا أَنَا فِيْهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ صَلاَةً عَبْدٍ قَلَّتْ حِيْلَتُهُ، وَرَسُوْلُ اللَّهِ وَسِيْلَتُهُ، وَأَنْتَ لَهَا يَا إِلَهِى وَلِكُلِّ كَرْبٍ عَظِيْم،

فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ بِسِرِّ أَسْرَار بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلاَةً تَفُوْقُ صَلاَةَ المُصَلِّيْنَ عَلَيْهِ، وَتَنْطَوي فِي مِعْرَاجِ التَّا مِيْن عَلَيْهِ ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلاَةً مُسْتَمِرَّةً عَدَدَ حُرُوْفِ القَارِئِيْنَ، وَالذَّاكِرِيْنَ وَالرَّاكِعِيْنَ، وَالْمُسَبِّحِيْنَ وَالسَّاجِدِيْنَ، وَالذَّاكِرِيْنَ وَالْمُصَلِّيْنَ، وَالْمُسَلِّمِيْنَ عَلَيْهِ، وَالزَّائِرِيْنَ إِلَيْهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلاَةً دَائِمَةً سَرْمَدِيَّةً أَبَدِيَّةً تَفُوْقُ صَلاَةَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلاَةً نَسْعَدُ وَنَفُوْزَ وَنُرْزَقَ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ،اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلاَةً تُحَبِّبُنَا إِلَيْكَ وَإِلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ،اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلاَةً تُفَرِّجَ بِهَا الكُرُوْبَ، وَتَكْفِي

بِهَا الشُّغُوْبَ، وَتَغْفِرَ بِهَا الذُّنُوْبَ، وَيَحْصُلَ بِهَا المَطْلُوْبُ، وَتُقَرِّبُنَا مِنَ الحَبِيْبِ الْمَحْبُوْبِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ،اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ نَصَرَ دِيْنَهُ ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ المُبَالِغِيْنَ فِي ذِكْرِهِ وَذِكْرَ آلِهِ ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ أَحَبَّهُ وَأَحَبَّ آلَـهُ،اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ جَاهَدَ مَعَهُ وَمَعَ آلِهِ، صَلاَةً تَسْتَغْرِقُ العَدَّ فِي ذِكْرِهَا وَيَفُوْزَ بِهَا المُصَلُّوْنَ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ،اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ عَارِفٍ عَرَفَ اللَّهَ، وَبِالنُّوْرِ أَمْلاَهُ اللَّهُ، وَبِالكَشْفِ أَلْهَمَهُ اللَّهُ، وَقَلْبُهُ مُقْبِلٌ عَلَى اللهِ، وَمُتَوَكِّلُ عَلَى اللهِ، وَبِالرِّعَايَةِ رَعَاهُ اللهُ، اللَّهُ مَ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلاَةً عَبْدٍ ضَجَّ مِنْ ضِيْق وَحَرَجٍ، فَاسْتَغَاثَ

بِاللهِ، وَتَوَسَّلَ بِرَسُوْلِهِ، فَأَتَاهُ العَوْنُ وَالمَطْلُوْبُ وَالغَرَجُ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِقَدَر مَشِيْئَتِكَ مِنْ دَوَام صَلاَتِكَ عَلَيْهِ، صَلاَةً تَغْفِرُ بِهَا ذُنُوْبَنَا، وَتَسْتُرَ بِهَا عُيُوْبَنَا، وَتُفَرِّجَ بِهَا كُرُوْبَنَا، وَتَرْحَمَ بِهَا مَوْتَانَا، وَتُعَافِي بِهَا مُبْتَلاَنَا، وَتَكْتُبَ بِهَا بِفَضْلِكَ فِي الدَّارَيْنِ غِنَانَا، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلاَةً تُلْهمُنَا بِهَا ذِكْرَكَ وَشُكْرَكَ، وَتَكْتُبَنَا بِهَا مِنْ أَهْلِ قُرْبِكَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الحَبِيْبِ المَحْبُوْبِ صَلاَةً تَكْشِفُ بِهَا لَنَا بِخَيْرِ كُلِّ مَحْجُوْبٍ يَا اللَّهُ يَا عَلاُّمَ الغُيُوْبِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ.

#### ١٥٧ بِسْ اللّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيرِ

# ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنِ كَتَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّاصِر بِكَ صَلاَةً تَنْصُرُنَا بِهَا عَلَى عَدُوِّنَا وَعَدُوِّكَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى، سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ صَلاَةً تُلْهِمُنَا بِهَا سِرَّ اسْمِكَ الَّذِي خَصَّصْتَ بِهِ الْمُقَرَّبِيْنَ مِنْ خَلْقِكَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَنَنْتَ بِهِ عَلَيْنَا أَعْظَمَ المِنَّةِ، صَلاَةً تَفْتَحُ لَنَا بِهَا أَبْوَابَ الجَنَّةِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى، سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِي مَدَدْتَ بِهِ الأَوْلِيَاءَ وَالأَنْبِيَاءَ وَالْمُرْسَلِيْنَ، صَلاَةً تَعْدِلُ صَلاَةَ الأَوَّلِيْنَ وَالآخِرِيْنَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَيَّدْتَهُ بِالْمَلاَئِكَةِ ذَوي القُوَّةِ، صَلاَةً نَبْرَأُ بِهَا مِنْ حَوْلِنَا وَالقُوَّةِ، وَنَلْجَأُ بِهَا إِلَى

حَوْلِكَ وَطَوْلِكَ، وَتَهَبَنَا بِهَا العَوْنَ عَلَى طَاعَتِكَ وَالقُوَّةَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ رَفِيْعِ الدَرَجَاتِ، صَلاَةً تُؤْتِيْنَا بِهَا اليُسْرَ وَالفَرَجَ، وَتُدْهِبَ بِهَا رَفِيْعِ الدَرَجَاتِ، صَلاَةً تُؤْتِيْنَا بِهَا اليُسْرَ وَالفَرَجَ، وَتُدْهِبَ بِهَا عَنَّا الضِّيْقَ وَالحَرَجَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ.

## ١٥٨ بِسْ اللَّهُ الرَّهُ وَالرَّحِيمِ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنِ كَتَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ يَا نُوْرَ النُّوْرِ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَامِلِ النُّوْرِ عَدَدَ الأَزْمِنَةِ وَالدُّهُوْرِ، صَلاَةً تَدْفَعُ بِهَا عَنَّا جَمِيْعَ الآثَامِ وَالشُّرُوْرِ، الأَزْمِنَةِ وَالدُّهُوْرِ، صَلاَةً تَدْفَعُ بِهَا عَنَّا جَمِيْعَ الآثَامِ وَالشُّرُورِ، وَعَلَى آلِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَأَصْحَابِهِ وَتَهَبَنَا بِهَا نُوْراً عَلَى نُورٍ، وَعَلَى آلِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَأَصْحَابِهِ البُدُورِ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى حَبِيْبِكَ عَيْنِ إِنْسَانِ الأَبُدِيَّةِ وَالخُلُودِ، صَلاَةً يُرَدِّدُهَا كُلُّ مَخْلُوقِ الوَحُلُودِ، صَلاَةً يُرَدِّدُهَا كُلُّ مَخْلُوقٍ المَعْلَقِةِ وَالخُلُودِ، صَلاَةً يُرَدِّدُهَا كُلُّ مَخْلُوقٍ المَعْلَاقِ اللهَ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ الْوَالْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَمَوْلُوْدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَأَصْحَابِهِ، صَلاَةً تَهَبُّنَا بِهَا سَعْدَ السُّعُوْدِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِ أَهْل ودَادِكَ قَاسِم إمْدَادِكَ بَيْنَ عِبَادِكَ مِفْتَاحِ اليَسَارَيْنِ فِي الدَّارَيْنِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى شَمْس نُـوْر الهِدَايَةِ الهَادِي إِلَى رَبِّهِ مِنَ البِدَايَةِ إِلَى مَا لاَ نِهَايَةٍ ، مُحَقِّق غَرَض الوُجُوْدِ،الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَـا كَنْـزَ الوَرَى،الـصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا نُوْرَ الهُدَى، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ مِلْءَ الأَرْض وَالسَّمَاءِ، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ عَدَدَ التَّهْلِيْل وَالتَّسْبِيْح وَالذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ مَا كَانَ وَيَكُونُ مِنْ خَلْق اللَّهِ فِي الأَرْض وَالسَّمَاءِ، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ ذَوي الحِجَا وَالنُّهَي، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ صَلاَةً نَخْرُجُ بِهَا مِنَ الظَّلْمَاتِ إِلَى الهُدَى وَعَلَى آلِكَ وَأَزْوَاجِكَ وَأَصْحَابِكَ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ.

### ١٥٩ بِسُـــِ اللَّهَ الرَّحْنَ الرَّحِيدِ

# ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتِهِكَ تَهُ لَيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الْمُحَمَّدِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الأَحْمَدِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الحَامِدِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى المَحْمُودِ أَعْظَم مَظَاهِر رَحْمَتِكَ وَكَرَمِكَ وَالجُوْدِ، العَبْدِ الكَامِل الهَادِي لِرَبِّهِ الوَاحِدِ المَعْبُوْدِ مُنْذُ بِدْءِ الوُجُوْدِ السَّابِق،الخَاتَم سَيِّدِ كُلِّ حَامِدٍ وَذَاكِر، وَسَاجِدٍ وَرَاكِع وَقَائِم، مَنْ شَهدَتْ بِفَضْلِهِ الأَفْ اللَّكُ وَالْأَمْلاَكُ، حَيِيْبِكَ الْأَعْظَم مُجْتَبَاكَ المُكرَّم، وَعَلَى آلِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ خِيْرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ فِي الأَرْضِيْن وَالسَّمَوَاتِ العُلَى، إمَام أَهْل الأَرْض وَالبَرْزَخ وَالسَّمَاءِ، عَلاَمَةِ وَبِشَارَةِ الأَوَّلِيْنَ، إمَام وَمُرْشِدِ الآخِرِيْنَ، رَسُوْل رَبِّ العَالَمِيْنَ ، مَن اصْطَفَيْتَهُ اصْطِفَاءً ، وَجَعَلْتَهُ أَكْثَرَ خَلْقِكَ بِرًّا وَرَحْمَةً وَرَأْفَةً وَوَفَاءً، اللَّهُمُّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مَنْ صَلَّيْتَ عَلَيْهِ فِي الأَوَّل فَسَبَقَتِ الرَّحْمَةُ الغَضَبَ فِي الأَزَل وَسِرُّهَا لِلْخَلْقِ فِي الأَوَّل فَسَبَقَتِ الرَّحْمَةُ الغَضَبَ فِي الأَزَل وَسِرُّهَا لِلْخَلْق اتَّصَلَ فَكَانَ الرَّحْمَةَ المُهْدَاةَ فِي ثَوْبِ البَشَر اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ ذَكَرَكَ وَسَبَّحَكَ وَمَجَّدَكَ ، وَاجْعَل العَاقِبَةَ لأُمَّةِ أَحْمَدٍ عَدَدَ مَنْ ذَكَرَكَ وَسَبَّحَكَ وَمَجَّدَكَ ، وَاجْعَل العَاقِبَةَ لأُمَّةِ أَحْمَدٍ عَدَدَ مَنْ ذَكَرَك وَسَبَّحَك وَمَجَّدَك ، وَاجْعَل العَاقِبَة لأُمَّةٍ أَحْمَدٍ عَدَدَ مَنْ ذَكَرَك .

### ١٦٠ بِسَـ اللَّهُ الرَّهُ الرّ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنِهِكَ تَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ أَحْمَدِ الصِّفَاتِ، مَنْ جَاءَتْ بِوَصْفِهِ عَظِيْمُ الآيَاتِ وَآلِهِ، وَأَسْعِدْنِي بِهِ يَا رَبِّ فِي حَيَاتِي وَمَمَاتِي، عَظِيْمُ الآيَاتِ وَآلِهِ، وَأَسْعِدْنِي بِهِ يَا رَبِّ فِي حَيَاتِي وَمَمَاتِي، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ مِلْءَ المِيْزَان، صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ مِلْءَ المِيْزَان، صَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى الله

عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ مُنْتَهَى العِلْم، صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ مَبْلَغِ الرِّضَى، صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ عَدَدَ النِّعَم، صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ عَدَدَ خَلْقِهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ رضَى نَفْسِهِ، صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمْ زِنَةِ عَرْشِهِ، صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ كُلُّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ، صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمْ كُلَّمَا غَفِلَ عَنْ ذِكْرِهِ الغَافِلُوْنَ.

ا ١٦١ فِسْ اللَّهِ التَّهُ التَّهُ التَّهُ التَّهُ التَّهُ اللَّهِ وَمَلَنْهِ كَتَهُ اللَّهِ وَسَلِّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيرَ فَ النَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيرَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ القَائِم بِالوَفَاءِ، وَالْمَبْعُوْثِ بِالصَّفَا، وَالْمَخْصُوْص بِالْإِسْرَاءِ، وَالحَامِدِ عَلَى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، وَالْمُسْتَحِقِّ لِلتَّنَاءِ، وَالَّذِي كَانَ خَافِضَ الطَّرْفِ نَظَرُهُ إِلَى الأَرْضِ أَطْوَلَ مِنْ نَظَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ، وَالَّذِي كَانَ أَكْثَرَ طَعَامِهِ مِنَ التَّمْرِ وَالمَاءِ، وَالْمُشَتِّتِ لِلأَعْدَاءِ، صَلاَةً تُلْحِقُنَا بِمَقَامَاتِ السُّعَدَاءِ، وَالزَّاهِدِ فِي الدُّنْيَا الرَّاغِبِ فِي الأُخْرَى، وَالَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى، وَالدَّاعِي إِلَى الهُدَى، وَالَّذِي لَمْ يَتَلَفَّظْ بِالسُّدَى ، وَبَحْر العَطَاءِ وَالنَّدَى ، وَالمُّنْقِذِ مِنَ الرَّدَى، وَالَّذِي نَالَ أَعْلَى مَنَازِل الرِّضَى، وَالَّذِي أَطْلَعَهُ اللَّهُ عَلَى مَا يَكُوْنُ وَعَلَى مَا قَدْ مَضَى، وَالَّذِي نَالَ الْكَانَةَ الزُّلْفَى، وَالَّذِي اكْتَالَ بِالمِكْيَالِ الأَوْفَى ، وَإِمَامِ الأَنْبِيَاءِ فِي الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَالَّذِي أَحْوَالُهُ الحَمِيْدَةِ لاَ تُعَدُّ وَلاَ تُحْصَى، وَالكَامِل فِي النُّوْرِ وَالبَهَاءِ، وَالَّذِي أَقْبَلَ عَلَى اللَّهِ وَمَا الْتَهَى، وَالرَّاقِي

إِلَى السَّمَاءِ، وَصَلِّ عَلَيْهِ صَلاَّةً تُجَنِّبُنَا مَا عَنْهُ الحَقُّ نَهَى.

#### ١٦٢ فِينَالِيَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّلِ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنِ كَتَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اللَّذِي لِمَنْ نَادَاهُ يُجِيْبُ، وَالنَّذِي لِمَنْ نَادَاهُ يُجِيْبُ، وَالنَّوْبِ وَالنَّوْبِ الْقُلُوْبِ وَالنَّوْبِ اللَّعْلَابِ، وَالنَّذِي هُوَ لِلْقُلُوْبِ الْمَوْفُ بِالحَبِيْبِ، وَالنَّذِي هُو لِلْقُلُوبِ الْمَرْضَى طَبِيْبُ، وَالَّذِي كَانَ كَثِيْرَ البُكَاءِ وَالنَّحِيْبِ، وَالَّذِي هُو اللَّهُ مَع طَبِيْبُ، وَالنَّذِي عَرَقُهُ أَطْيَبُ مِنَ المِسْكِ الخَالِصِ لِلأُمَّم خَطِيْبُ، وَالَّذِي عَرَقُهُ أَطْيَبُ مِنَ المِسْكِ الخَالِصِ الطِّيْبِ، وَالنَّذِي لَمْ يَكُنْ لِشَيْءٍ قَطُّ يَعِيْبُ، وَالمُخْبِرِ عَنْ رُؤْيَةِ الطَّيْبِ، وَالمُخْبِرِ عَنْ رُؤْيَةِ الكَثِيْبِ، وَالنَّذِي كَانَ يُعِيْنُ الطَّيْبِ، وَالنَّوْبِ، وَالنَّوْبِ، صَلِّ المَحْرَبُ وَالْذِي نَالَ غَايَةَ الوَصْلِ وَالتَّقْرِيْبِ، صَلِّ الخَادِمُ وَيُكْرِمُ الغَرِيْبَ، وَالَّذِي نَالَ غَايَةَ الوَصْلِ وَالتَّقْرِيْبِ، صَلِّ الخَادِمُ وَيُكْرِمُ الغَرِيْبَ، وَالَّذِي نَالَ غَايَة الوَصْلِ وَالتَّقْرِيْبِ، صَلِّ المَالِ وَالتَّعْرِيْبِ، صَلِّ

عَلَيْهِ صَلاَةً تَتَهَذَّبُ نُفُوْسَنَا بِهَا كَمَالَ التَّهْ ذِیْبِ،اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ اللَّؤیَّدِ بِالمُعْجِزَاتِ، وَالمُتَخَّلِقِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ اللُّؤیَّدِ بِالمُعْجِزَاتِ، وَالمُتَخَّلِقِ بِالكَمَالاَتِ، وَالصَّادِقِ فِي المَقَالاَتِ، وَالقَائِلِ: إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَاللَّيَّاتِ، وَاللَّيْاتِ، وَاللَّيْاتِ، وَاللَّيْاتِ، وَالمَرْفُوْعِ وَالَّذِي تَشَرَّفَت بِظُهُ وْرِهِ المُوْجُ وْدَاتِ، وَعَرُوْسَ الحَضَرَاتِ، وَالمَرْفُوْعِ الدِّكْرِ فِي السَّمَوَاتِ العُلْوِیَّاتِ، وَسِرِّ الأَزلِیَّاتِ وَالأَبَدِیَّاتِ، وَالمَحْفُوْفِ بِالدِّيْاتِ، وَالأَبَدِیَّاتِ، وَالمَّوْفِ اللَّوَاعِ العِنَایَاتِ، وَالدِّیَاتِ، وَالدَّیَاتِ مَلَّ العَنَایَاتِ، وَالدَّیَاتِ مَلَّ المُفُوْطِ وَالشَّهَوَاتِ. عَلَیْهِ شَیْءٌ مِنَ الغَفَلاَتِ، صَلِّ عَلَیْهِ صَلاَةً تُخَلِّصُنَا مِنَ الحُظُوْطُ وَالشَّهَوَاتِ.

### ١٦٢ بِسْــــِوْلَسَّوْلَالِحَوْرَالِرَحِوْرِ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنِهِكَ تَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ صَامِتٍ وَمُحَادِثٍ، وَعَدَدَ كُلِّ صَامِتٍ وَمُحَادِثٍ، وَعَدَدَ كُلِّ صَامِتٍ وَمُحَادِثٍ، وَعَدَدَ كُلِّ صَامِتٍ وَمُحَادِثٍ، وَعَدَدَ كُلِّ حَافِظٍ كُلِّ رَاحِلٍ وَمَاكِثٍ، وَعَدَدَ كُلِّ مُكَفِّرٍ وَحَانِثٍ، وَعَدَدَ كُلِّ حَافِظٍ

وَنَاكِثٍ، وَعَدَدَ كُلِّ مُدَقِّق وَبَاحِثٍ، وَعَدَدَ كُلِّ مُـوَرِّثٍ وَوَارِثٍ، صَلِّ عَلَيْهِ صَلاَةً تُنْجِيْنَا مِنَ القَبَائِحِ وَالخَبَائِثِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي هُوَ لِلْهُدَى سِرَاجٌ، وَغُوثِ كُلِّ طَالِبٍ مُحْتَاج، وَصَاحِبِ الإسْرَاءِ وَالمِعْرَاج، وَالَّذِي سَلَكَ بِأُمَّتِهِ أَوْضَحَ مِنْهَاجِ، وَصَلِّ عَلَيْهِ صَلاَةً تَكْسُوْنَا مِنَ القَبُوْلِ أَبْهَجَ تَاجِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ زَيْنِ المِلاَحِ، وَالَّذِي هُوَ بَحْرُ السَّمَاحِ، وَالَّذِي لَيْسَ لِسَائِرِ المُحِبِّيْنَ عَنْ ظِلِّهِ بَرَاحٌ، وَالَّذِي تَطِيْرُ إِلَيْهِ العُشَّاقُ مِنْ غَيْر جَنَاح، وَالسَّاقِي لِمُحِبِّيْهِ كُؤُوْسَ الرَّاح، وَالَّذِي نَالَ الْمُنَى مِنَ الكَرِيْمِ الفَتَّاحِ، وَالَّذِي كَانَ لاَ يُنْكِرُ اللَّعِبَ المُبَاحَ، وَالقَائِل: الْتَمِسُوْا الرِّزْقَ بِالنِّكَاحِ، وَالَّذِي مِنْ لَهيْبِ مَحَبَّتِهِ تَذُوْبُ الْأَشْبَاحُ، وَالَّذِي تَخْتَفِي الْأَنْوَارُ إِذَا مَا جَمَالُهُ لاَحَ، مَا لاَحَ نَجْمٌ أَوْ تَبَلَّجَ صَبَاحٌ، وَصَلِّ عَلَيْهِ صَلاَةً نَنَالُ بِهَا

كَمَالَ الفَوْزِ وَالأَرْبَاحِ.

### ١٦٤ فِسْ اللَّهُ الرَّحْزَال الرَّحْزَال الرَّحْزَال الرَّحْزَال الرَّحْزَال الرَّحْزَال الرَّحْزَال

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنِ كَتَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اللَّذِي حَصَلَ لَهُ كَمَالُ التَّجْرِيْدِ وَالإِنْسِلاَخِ مَا تَأَدَّبَ مُرِيْدُ اللَّذِي حَصَلَ لَهُ كَمَالُ التَّجْرِيْدِ وَالإِنْسِلاَخِ مَا تَأَدَّبَ مُرِيْدُ بِحَضْرَةِ الأَشْيَاخِ، وَمَا قَامَ جَمَلُ وَنَاخَ، وَمَا كَبُر شَابُّ وَشَاخَ، وَمَا كَبُر شَابُّ وَشَاخَ، وَصَلاَةً تُطَهِّرُنَا مِنَ وَشَاخَ، وَمَا كَتَبَ السَّمَهُ نَسَّاخُ، وَصَلِّ عَلَيْهِ صَلاَةً تُطَهِّرُنَا مِنَ الأَدْرَانِ وَالأَوْسَاخِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلَابِيْنَ طَرِيْقَ السَّدَادِ، وَالَّذِي طَهَر بِهِ الوُجُودُ وَالْاسْتِعْدَادِ، وَالَّذِي ظَهَرَ بِهِ الوُجُودُ وَالإَسْتِعْدَادِ، وَالَّذِي ظَهَرَ بِهِ الوَّجُودُ وَالْإِسْعَادُ، وَالنَّافِي بِالتَّوْحِيْدِ شُهُوْدَ الأَعْدَادِ، وَالَّذِي كَانَ كَثِيْرَ وَالْإِسْعَادُ، وَالنَّافِي بِالتَّوْحِيْدِ شُهُوْدَ الأَعْدَادِ، وَالَّذِي كَانَ كَثِيْرَ

البُكَاءِ مِنْ خَوْفِ المَعَادِ، وَالمُنَزَّل عَلَيْهِ: وَمَا اللَّهُ يُرِيْدُ ظُلْمَاً لِلْعِبَادِ، وَالَّذِي أَوْصَى بِحِفْظِ الودَادِ، وَالَّذِي مِنْهُ المَدَدُ وَالْإِسْتِمْدَادُ، وَصَلِّ عَلَيْهِ صَلاَةً تُوْضِحُ لَنَا سَبِيْلَ الرَّشَادِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي حَصَلَ لَنَا بِمَبْعَثِهِ كَمَالُ الإسْتِنْفَاذِ، وَالَّذِي اسْتَحْوَذَ عَلَيْنَا بِمَحَبَّتِهِ كُلَّ الْإِسْتِحْوَاذِ، وَالَّذِي بِهِ وَجَدْنَا بِالبَلايَا اسْتِلْدَاَذُ، وَالَّذِي اسْتَخْلَصَ مَنْ بِجَنَابِهِ قَدْ لاَذَ، وَالَّذِي أَعَاذَ مَنْ بِهِ قَدِ اسْتَعَاذَ، وَالَّذِي أَلاَنَ قُلُوْبَاً فِي الفَظَاظَةِ كَالفُوْلاَذِ، وَالَّذِي هُوَ أَكْرَمُ العَشَائِرِ وَالأَفْخَاذِ، وَالَّذِي أَوْصَى بِالجَارِ، الكَامِل فِي سَائِر الأَطْوَارِ، وَالَّذِي مَا خُلِقَ مِثْلَهُ فِي جَمِيْعِ الأَدْوَارِ، وَالَّذِي تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ مِنَ القِيَام فِي الأَسْحَارِ، وَالقَائِلِ: وَيْلُ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، وَصَلِّ عَلَيْهِ صَلاَةً نَحْتَرزُ بِهَا مِنَ المَعَاصِي كَمَالَ الإحْتِرَازِ.

#### ١٦٥ بِسْ اللَّهُ الرَّحْمُ زَالرَّحِيرِ

# ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنِ كَتَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ المُصَفَّى مِنَ الأَدْنَاسِ، وَالمُحَافِظِ عَلَى حِفْظِ الأَنْفَاسِ، وَالَّذِي أَحْكَمَ لِهَذَا الدِّيْنِ الْأَسَاسَ، وَالَّذِي لَيْسَ لَهُ مَثَلٌ عَلَيْهِ يُقَاسُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ السَّاعِي فِي الخَلاَص، وَالْمُنْجِي مِنْ ضِيْق الأَقْفَاص، وَالقُطْبِ الغَوَّاص، وَالْمُرْشِدِ لِلْعَامِّ وَالخَاصِّ، وَالَّذِي مَلاَّ اللهُ قَلْبَهُ مِنَ الإخْلاَص، وَالمَمْنُوْحِ مِنْ خَزَائِن الإِخْتِصَاص، المُنَزَّل عَلَيْهِ: (قُلْ سِيْرُوْا فِي الأَرْض)، وَالشَّفِيْع يَوْمَ العَرْض، وَالَّذِي مَحَبَّتُهُ عَلَى الْأُمَّةِ فَرْضٌ، وَالسَّاقِي لِلْخَلاَئِق مِنَ الحَوْض، وَالَّذِي رَقَى وَتَخَطَّى ، وَالَّذِي أَفَاضَ وَأَعْطَى ، وَالَّذِي أَحْكَمَ القَوَاعِدَ رَبْطًاً ،

وَالَّذِي لَمْ يَكْتُبْ بِالقَلَم خَطًّا ، الَّذِي مَنْ قَصَدَهُ جَمِيْعَ الخَيْرَاتِ يُعْطَى، وَمَنْ حَادَ عَنْ شَرِيْعَتِهِ سَبِيْلَ النَّجَاةِ أَخْطَى، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ عَلَى سَيدنا محمد وَعَلَى آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَـنْ عَلَى الأَعْتَابِ تَمَرَّغُواْ ، وَعَدَدَ مَنْ لإِنْعَامِكَ ابْتَغُواْ ، وَعَدَدَ مَنْ لأَوَامِركَ بَلَّغُوا ، وَعَدَدَ مَنْ إلَى طَاعَتِكَ تَفَرَّغُوا ، وَعَدَدَ مَنْ لِكَلاَم القَوَاطِعِ أَلْغُوا ، وَعَدَدَ مَنْ لِلْمَرَامِ بَلَغُوا ، وَعَدَدَ مَنْ فِي الكَمَالاَتِ أَصْبَغُوا ، وَعَدَدَ مَنْ عَلَى أَحْبَابِكَ بَغُوا ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الأَشْرَافِ، وَخُلاَصَةِ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، وَجَمِيْلِ النُّعُوْتِ وَالأَوْصَافِ، وَالَّذِي مِنْهُ الإغْتِرَافُ، وَصَاحِبِ الإنْصَافِ وَالإعْتِرَافِ، وَالَّذِي كَانَ فِي الحَقِّ لاَ يَرْهَبُ وَلاَ يَخَافُ، وَالَّذِي أَمَرَ بِالكَفَافِ وَالعَفَافِ، وَالَّذِي أُوْحِى إلَيْهِ بِعَدَمِ التَّقْتِيْرِ وَالْإِسْرَافِ، وَالَّذِي أَزَالَ اللَّهُ بِهِ عَنَّا الخِلاَف، وَصَلِّ عَلَيْهِ صَلاَةً نَنَالُ بِهَا كَمَالَ الإِنْكِشَافِ وَالإِسْتِشْرَافِ.

#### ١٦٦ بِسُــِ اللّهَ الرَّحْنَ الرَّحِيرِ

# ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنِ كَتَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مِنْهُ تَنَوَّعَتِ الطَّرَائِقُ، وَالفَائِق فَوْقَ كُلِّ فَائِق، وَالمَحْفُوْظِ مِنْ جَمِيْعِ العَوَائِقِ، الَّذِي هُوَ أَكْرَمُ الخَلاَئِقِ، وَالَّذِي هُوَ مَنْبَعُ الدَّقَائِق، وَالْمُشْرِقَةُ بِهِ الحَدَائِقُ، وَالجَامِعُ لأَشْتَاتِ الحَقَائِق، وَالْمَتَحَقِّقِ الذَّائِقِ، وَالقَاطِعِ لِجَمِيْعِ العَلاَئِقِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْتُصَرِّفِ فِي سَائِر المَمَالِكِ وَالأَمْلاَكِ، وَالرَّافِع مُحِبِّيْهِ عَلَى السِّمَاكِ، وَالجَالِي عَنَّا ظُلْمَةَ الأَحْلاَكِ، وَعَدَدَ الأَعَاجِمِ وَالأَتْرَاكِ، وَعَدَدَ كُلِّ ضَاحِكٍ وَبَاكٍ، وَعَدَدَ كُلِّ مُتَيَّقِن وَشَاكً، وَالَّذِي أَوْصَى بِاتِّخَاذِ السِّوَاكِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

الَّذِي لأُمَّتِهِ دَلِيْلٌ وَنِعْمَ الدَّلِيْلُ، وَالَّذِي كَانَ يَقْنَعُ بِالقَلِيْل، وَالَّذِي كَانَ خَادِمَهُ جِبْرِيْلُ، وَالَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ تَكْثِيْرُ القَلِيْل، وَالَّذِي كَانَ يَقْرَأُ القُرْآنَ بِالتَّرْتِيْل، وَالَّذِي جَاءَ بِالإِيْضَاحِ وَالتَّفْصِيْلِ، وَالَّذِي أُلْقِيَ عَلَيْهِ القَوْلُ الثَّقِيْلُ، وَالَّذِي كَانَ عَنِ الحَقِّ لاَ يَمِيْلُ، وَالَّذِي بِالنَّظَرِ إِلَيْهِ يُشْفَى العَلِيْلُ، وَالَّذِي كَانَ فِي كَلاَمِهِ تَرْتِيْلُ وَتَرْسِيْلُ ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ السَّيِّدِ الهُمَام، وَالرَّسُوْل المَلِكِ العَلاُّم، وَمِصْبَاحِ الظَّلاَم، وَالَّذِي كَانَ قَلِيْلَ الكَلاَم، وَالمُوْصِي بِإِفْشَاءِ السَّلاَمِ، وَصَلِّ عَلَيْهِ صَلاَّةً تُنْجِيْنَا مِنَ اقْتِرَافِ الآثَامِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي بَلَّغَهُ اللَّهُ مُنَاهُ، وَالَّذِي كَمَّلَ اللهُ سَنَاهُ، وَالَّذِي اجْتَبَاهُ وَاصْطَفَاهُ، وَالَّذِي قَرَّبَهُ اللَّهُ وَأَدْنَاهُ، وَالدَّانِي كَقَابِ قَوْسَيْن مِنْ مَوْلاَهُ، وَالحَبِيْبِ الَّذِي مَنَّاهُ اللَّهُ وَأَعْطَاهُ، وَالَّذِي كَانَ إِذَا مَشَى

مَعَ الطَّوِيْلِ سَاوَاهُ، وَصَلِّ اللهُمَّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ المَبْعُوْثِ بِالرِّسَالَةِ الصَّادِقِ اللَّهْجَةِ فِي الجَلاَلَةِ مَا سَارَتِ الرُّكْبَانُ وَتَغَنَّتِ الطُّيُوْرُ عَلَى الأَغْصَانِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصَاحِبِهِ المُخْتَصِيْنَ بِالقُرْبِ مِنْ جَنَابِهِ إِكْرَاماً لَهُ وَتَعْظِيْماً وَسَلِّمْ تَسْلِيْماً.

#### ١٦٧ بِسْ اللَّهُ الرَّهُ الرّ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنِهِكَ تَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

اللَّهُمُّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اللَّهُمُّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى اللهِ مِنَ الدُّعَاءِ، وَالقَائِل: لاَ سَمَرَ القَائِل: لاَ سَمَرَ القَائِل: لاَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمُ عَلَى اللهِ مِنَ الدُّعَاءِ، وَالقَائِل: لاَ سَمَنْ أَرَادَ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَالقَائِل: مَنْ أَرَادَ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَالقَائِل: مَنْ أَرَادَ أَهْلَ المَدِيْنَةِ بِسُوْءٍ أَذَابَهُ اللهُ كَمَا يُذَوِّبُ المِلْحَ فِي المَاءِ، وَالقَائِل: العُلَمَاءُ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ يُحِبُّهُمْ أَهْلُ السَّمَاءِ، وَالقَائِل: وَالقَائِل: العُلَمَاءُ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ يُحِبُّهُمْ أَهْلُ السَّمَاءِ، وَالقَائِل:

الغَنِيْمَةُ البَارِدَةُ الصَّوْمُ فِي الشِّتَاءِ، وَالقَائِل: إنَّ اللَّهَ يُنْزِلُ الصَّبْرَ عَلَى قَدْرِ البَلاَّءِ، وَالقَائِلِ: أَفْضَلُ الحَسنَاتِ تَكْرِمَةُ الجُلَسَاءِ، وَالقَائِل: إِنَّ الإسْلاَمَ بَدَا غَرِيْباً وَسَيَعُوْدُ غَرِيْباً كَمَا بَدَا فَطُوْبَى لِلْغُرَبَاءِ، وَالقَائِل: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ الْمُلِحِّيْنَ فِي الدُّعَاءِ، وَالقَائِلِ: أَقْرِضُوْا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ، وَالقَائِلِ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ سَمْحَ البَيْعِ، سَمْحَ الشِّرَاءِ، سَمْحَ القَضَاءِ، سَمْحَ الإِقْتِضَاءِ، وَالقَائِل: اتَّقُوْا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، وَالقَائِل: أَحْسَنُ الهَدْي هَدْيُ الأَنْبِيَاءِ، وَالقَائِل: ارْحَمْ مَنْ فِي الأَرْض يَرْحَمُكَ مَنْ فِي السَّمَاءِ، وَالقَائِل: إِنَّمَا هَلاَكُ النَّاسِ بِاتِّبَاعِ الهَوَى وَحُبِّ الثَّنَاءِ، وَالقَائِل: اللَّهُمَّ لاَ تُخْزِنَا يَوْمَ القِيَامَةِ ، وَلا تَفْضَحْنَا يَوْمَ اللَّقَاءِ، وَالقَائِل: إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحْكَمُ بَيْنَ العِبَادِ فِي الدِّمَاءِ، وَالقَائِل: إِنَّ فِي حَوْضِي مِنَ الأَبَارِيْقِ عَدَدَ نُجُوْمِ السَّمَاءِ، وَالقَائِل: إنَّمَا المَّاءُ مِنَ الْمَاءِ، وَالقَائِل: تَعَوَّذُوْا بِاللَّهِ مِنْ فَخْرِ القُرَّاءِ، وَالقَائِل: الجُمْعَةُ

حَجُّ الفُقَرَاءِ، وَالقَائِلِ: التَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الأَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ، وَالقَائِل: الحَجَرُ الأَسْوَدُ نَزَلَ بِهِ مَلَكٌ مِنَ السَّمَاءِ، وَصَلِّ عَلَيْهِ صَلاَةً نَقِفُ بِهَا عَلَى الكَنْزِ المَخْفِيِّ وَالسِّرِّ العَمَاءِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَـلَى آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ القَائِل: الحَلِيْمُ يَتَغَافَلُ وَالكَرِيْمُ إِذَا قَدَرَ عَفَا، وَالقَائِل: إِنَّ الَّذِي أَنْزَلَ الدَّاءَ أَنْزَلَ الشِّفَاءَ، وَالقَائِل: إِنِّي لأَمْزَحُ وَلاَ أَقُوْلُ إِلاَّ حَقّاً، وَالقَائِل: إِنَّ أَتْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بِاللَّهِ أَنَا، وَالقَائِل: إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ وَحَضَرَ العَشَاءُ فَابْدَؤُوْا بِالعَشَاءِ، وَالقَائِل: تَهَادُوْا تَزْدَادُوْا حُبًّا ، وَالقَائِل: كُلُّ قَرْض جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رَبًا ، وَالقَائِل: اللَّهُمَّ احْفَظِ العُلَمَاءَ، وَالَّذِي كَانَ لاَ يَضْحَكُ إلاَّ تَبَسُّمَاً، وَالقَائِل: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رُزِقَ لُبًّا ، وَالقَائِل: مَنْ قَالَ فِي القُرْآن بِرَأْيِهِ فَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ، وَالقَائِل: كَسْرُ عَظْم المَيِّتِ كَكَسْرهِ حَيًّا ، وَالقَائِل: مَا مِنْ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ شَابً تَائِبٍ،

وَالقَائِل: لاَ تَتْرُكُوْا رَكْعَتَى الفَجْرِ فَإِنَّ فِيْهِمَا الرَّغَائِبُ، وَالقَائِل: أَسْرَعُ الدُّعَاءِ إِجَابَةً دَعْوَةُ غَائِبٍ لِغَائِبٍ، وَالَّذِي هُـوَ أَعْرَفُ وَاسِطَةٍ وَأَعْرَفُ نَائِبٍ، وَالَّذِي هُوَ أَشْرَفُ عَلَى كُلِّ مُشَرَّفٍ وَهُوَ أَشْرَفُ العَصَائِبِ، وَذِي الرَّأْيِ الصَّائِبِ وَالسَّهْم الصَّائِبِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ القَائِل: لاَ يَدْخُل الجَنَّةَ قَتَّاتٌ، وَالقَائِل: ذَهَبَتِ النُّبُوَّةُ وَبَقِيَتِ الْمُبَشِّرَاتُ، وَالقَائِل: لاَ تُكْرهُوْ البَنَاتَ فَإِنَّهُنَّ المُؤْنِسَاتُ الغَالِيَاتُ، وَالقَائِل: أَكْثِرُوْا ذِكْرَ هَادِمِ اللَّذَّاتِ، وَالقَائِل: ادْرَؤُوْا الحُـدُوْدَ بِالـشُّبُهَاتِ، وَالقَائِل: الحَمْـدُ للّهِ الَّـذِي بِنِعْمَتِـهِ تَـتِمُّ الصَّالِحَاتُ، وَالقَائِل: إنَّهُ قَدْ لَعَنَ الْمُوْصِلاَتِ، وَالقَائِل: إنَّمَا يُبْعَثُ المُقْتَتِلُوْنَ عَلَى النِّيَّاتِ، وَالقَائِل: حُفَّتِ الجَنَّةُ بِالمَكَارِهِ، وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، وَالقَائِل: مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي يَمِيْنِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ ، وَالقَائِل : النُّبُوَّةُ لاَ تُورَّثُ ، وَالقَائِل : إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْن لَمْ يَحْمِل الخَبَثَ، وَالقَائِل: إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَهُوَ فِي

صَلاَةٍ مَا لَمْ يُحْدِثْ، وَالقَائِل: لاَ يُصَلِّى أَحَدُكُمْ وَهُوَ يَجِدُ شَيْئاً مِنَ الحَدَثِ، وَالقَائِل: القَاتِلُ لاَ يَرِثُ، وَالقَائِل: لَعَنَ اللَّهُ المُخَنَّثَ، وَالقَائِل: أَفْضَلُ العِبَادَةِ تَوَقَّعُ الفَرَج، وَالَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ البُكَاءَ لَيْسَ فِيْهِ حَرَجٌ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ القَائِل: لاَ طَلاَقَ إلاَّ بَعْدَ نِكَاحٍ، وَالقَائِل: اغْدُوْا فِي طَلَبِ العِلْمِ فَإِنَّ الغُدُوَّ بَرَكَةٌ وَنَجَاحٌ، وَالقَائِل: لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابِّيْنَ مِثْلَ النِّكَاحِ، وَالقَائِل: يَـوْمُ الجُمْعَـةِ يَوْمُ خُطْبَةٍ وَنِكَاح، وَالقَائِل: الإحْصَانُ إحْصَانَان إحْصَانُ عَفَافٍ وَإِحْصَانُ نِكَاحٍ، وَالقَائِلِ: الْتَمِسُوْا الرِّزْقَ بِالنِّكَاحِ، وَالقَائِل: مِنْ أَفْضَل الشَّفَاعَةِ أَنْ تَشْفَعَ بَيْنَ اثْنَيْن فِي النِّكَاح، وَالقَائِل: إِيَّاكُمْ وَالْمِزَاحُ، وَالقَائِل: مَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِى فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِي وَأَنَّ مِنْ سُنَّتِي النِّكَاحُ، وَالقَائِل: لاَ تَسُبُّوْا الأَئِمَّةَ وَادْعُوْا لَهُمْ بِالصَّلاَحِ فَإِنَّ صَلاَحَهُمْ لَكُمْ صَلاَحٌ، وَالَّذِي أَخْبَرَ أَنَّهُ لَيْسَ

مِنَّا مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ،اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ القَائِلِ: كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوْحِ وَالجَسدِ، وَالمُخْبِرِ أَنَّ الدُّعَاءَ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ لاَ يُرَدُّ، وَالقَائِل: دُعَاءُ المُحْسَن عَلَيْهِ لِلْمُحْسِن لَـهُ لاَ يُرَدُّ، وَالقَائِل: مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ، وَالقَائِل: إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلاَ لآل مُحَمَّدٍ، وَالقَائِل: دُعَاءُ الأَخ لأَخِيْهِ فِي ظَهْرِ الغَيْبِ لاَ يُرَدُّ، وَالقَائِل: لاَ يُقْتَلُ الوَالِدُ بِالوَلَدِ، وَالقَائِل: لِلْصَّائِم عِنْدَ فِطْرِهِ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ لاَ تُرَدُّ، وَالقَائِل: اللَّهُمَّ اغْفِر لأَهْل بَقِيْع الغَرْقَدِ، وَالقَائِل: الصَّبْرُ مِفْتَاحُ الفَرَج، وَالزُّهْدُ غِنَى الأَبَدِ، وَالقَائِل: أَوَّلُ الْمُرْسَلِيْنَ آدَمُ وَآخِـرُهُمْ مُحَمَّـدُ، وَالقَائِل: لَـوْ يَعْلَم الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللّهِ مِنَ العُقُوْبَةِ مَا طَمِعَ فِي الجَنَّةِ أَحَدٌ، وَلَوْ يَعْلَم الكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَنَطَ مِنَ الجَنَّةِ أَحَدٌ، وَالقَائِل: أُحْشَرُ أَنَا وَأَبُوْبَكُر وَعُمَرَ يَوْمَ القِيَامَةِ هَكَذَا،

وَالقَائِل: الغُلاَمُ مُرْتَهِنُّ بِعَقِيْقَتِهِ فَاهْرِيْقُوْا عَنْهُ الدَّمَ وَأَمِيْطُوْا عَنْهُ الأَذَى ، وَالقَائِل: أَبُوْبَكُر وَعُمَرَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ السَّمْع وَالبَصَر، وَالقَائِل: خَيْرُ أُمَّتِى بَعْدِي أَبُوْبَكْر وَعُمَرَ، وَالقَائِل: صَالِحُ اللَّوْمِنِيْنَ أَبُوْبَكُر وَعُمَرَ، وَالقَائِل: مَا أَصَرَّ مَن اسْتَغْفَر، وَالقَائِل: مَا تَصَدَّقَ النَّاسُ بِصَدَقَةٍ أَفْضَلَ مِنْ عِلْم يُنْشَرُ، وَالقَائِل: الشَّامُ أَرْضُ المَحْشَرِ وَالمَنْشَرِ، وَالقَائِل: إِذَا نَزَلَ القَضَاءُ عُمِّيَ البَصَرُ، وَالقَائِل: رَحِمَ اللّهُ امْرَءً قَصَّرَ فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ القَائِل: تَزَوَّجُوْا فِي الحِجْرِ الصَّالِحِ فَإِنَّ العِرْقَ دَسَّاسٌ، وَالقَائِل: لاَ يَشْكُر اللّهَ مَنْ لاَ يَشْكُر النَّاسَ، وَالقَائِل: مَنْ آثَرَ مَحَامِدَ اللّهِ عَلَى مَحَامِـدِ النَّـاسِ كَفَـاهُ اللَّهُ مُوْنَـةَ النَّاسِ، وَالقَائِـل: فَاتِحَـةُ الكِتَابِ أُنْزِلَتْ مِنْ كَنْزِ تَحْتَ العَرْشِ، وَالقَائِل: إِنَّ المُتَحَابِّيْنَ فِي اللَّهِ فِي ظِلِّ العَرْش، وَالقَائِل: الرَّحِمُ شَجِنَةٌ مُعَلَّقَةٌ بِالعَرْش،

وَالقَائِلِ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ القَائِل: اطْلُبُوْا الرِّزْقَ فِي خَبَايَا الأَرْض، وَالقَائِل: العَالِمُ أَمِيْنُ اللَّهِ فِي الأَرْض، وَالقَائِل: خَيْـرُ الْأُمُوْرِ الوَسَطُ، وَالقَائِل: إيَّاكَ وَقَرِيْنُ السُّوْءِ فَإِنَّكَ بِهِ تُعْرَفُ، وَالقَائِل: إِنَّمَا بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلاَق، وَالقَائِل: فِي عَجْوَةِ العَالِيَةِ شِفَاءٌ وَإِنَّهَا تِرْيَاقٌ، وَالقَائِل: يَا غُلاَمُ سَمِّ اللهَ وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ مِمَّا يَلِيْكَ، وَالقَائِل: مِنَ البِرِّ أَنْ تَصِلَ صَدِيْقَ أَبِيْكَ، وَالقَائِل: اسْقِهِ عَسَلاً صَدَقَ اللّهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيْكَ، وَالقَائِل: احْفَظْ مَا بَيْنَ لِحْيَيْكَ وَجَنْبِكَ، وَالقَائِل: إِذَا وَقَعْتُمْ فِي الأَمْر العَظِيْمِ فَقُوْلُوْا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الوَكِيْلُ، وَالقَائِل: كُلُّ العَرَبِ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيْلَ، وَالقَائِل: مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُربَ لَهُ، وَالقَائِل: أَوَّلُ مَنْ أُرْسِلَ نُوْحٌ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَالقَائِل: لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الجَسَدِ الصِّيَامُ، وَالقَائِل: فِي الحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءٌ إلاَّ

السَّامُ، وَالقَائِل: مَا أَحَـدُ يُـسَلِّمُ عَلَـيَّ إِلاَّ رَدَّ اللَّهُ عَلَـيَّ رُوْحِـي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ القَائِل: الحَياءُ مِنَ الإيْمَان، وَالقَائِل: لِكُلِّ شَيْءٍ عَرُوْسٌ وَعَـرُوْسُ القُـرْآنِ الرَّحْمَنِ، وَالقَائِـل: اسْتَعِيْنُوْا عَلَى إِنْجَاحِ الحَوَائِجِ بِالكِتْمَانِ، وَالقَائِلِ: أَفْضَلُ العِبَادَاتِ قِرَاءَةُ القُرْآن، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ القَائِل: إِذَا سَمِعْتَ النِّدَاءَ فَأَجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، وَالقَائِل: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَجِدَ حَلاَوَةَ الإِيْمَانِ فَلْيُحِبَّ المَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إلاَّ فِي اللَّهِ، وَالقَائِل: مَن اعْتَزَّ بِالعَبِيْدِ أَذَلُّهُ اللَّهُ، وَالقَائِل: لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَالقَائِل: مِفْتَاحُ الجَنَّةِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَالقَائِل: إِنْ سَمِعْتَ الْأَذَانَ فَأَجِبْ وَلَوْ حَبْواً، وَالقَائِل: مَا تَوَكَّلَ مَن اسْتَرْقَى أُو اكْتَوَى، وَالقَائِل: الإسْلاَمُ يَعْلُوْ وَلاَ يُعْلَى، وَالقَائِل: الدُّعَاءُ يَرُدُّ البَلاَءَ، وَالقَائِل: البَخِيْلُ كُلُّ البَخِيْل مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ، وَالقَائِل: رَغِمَ أَنْفُ رَجُل ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ

عَلَيَّ، وَالقَائِل: أَكْثِرُوْا مِنَ الصَّلاَةِ عَلَيَّ فِي اللَّيْلَةِ الغَرَّاءِ وَاليَوْمِ الأَزْهَرِ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ، وَالقَائِل: مَنْ اتَّقَى اللهَ وَقَاهُ اللهُ كُلَّ شَيْءٍ.

#### ١٦٨ فِنْ التَّهْ التَّهُ التَّالِي التَّهُ التَّهُ التَّهُ التَّهُ التَّهُ التَّهُ التَّهُ الْعُلِيلُ التَّهُ التَّامُ التَّامُ التَّهُ الْمُلِيلُولُ التَّلُولُ التَّلِيلُولُ التَّلُولُ الْعُلِيلُولُ التَّلُولُ التَّلُولُ التَّلِيلُولُ التَّلِيلُولُ الْعُلِيلُولُ التَّلِيلُولُ التَّلِيلُولُ التَّلُولُ التَّلِيلُولُ التَّلِيلُولُ التَّلِيلُولُ التَّلِيلُولُ التَّلِيلُولُ التَّلُولُ التَّلِيلُولُ التَّلِيلُولُ التَّلُولُ التَّلُولُ التَّلِيلُ اللِّلِيلُولُ الللِّلُولُ اللِّلِيلُولُ اللِّلِيلُولُ الللِّلِيلُولُ اللللِّلِيلُولُ الللِّلِيلُولُ اللِّلِيلُولُ الللِّلِيلُولُ اللِّلِيلُولُ الللِّلُولُ اللِيلُولُ اللللِّلُولُ اللِيلُولُ الللِّلُولُ اللِيلُولُ اللِيلُولُ الللِّلُولُ اللِيلُولُ الللِّلِ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنِهِكَتَهُ و يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَنَأَيُّا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِكَ وَسَلَّمْ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ اصْطَفَاهُ مَوْلاَهُ لِنَفْسِهِ فِي سَابِقِ الْأَزَلِ وَنَبَّأَهُ، يَا نِعْمَ المُقَرَّبِ المَبْرُوْرِ، يَا نِعْمَ المُؤيَّدِ المَنْصُوْرِ، يَا نِعْمَ المُؤيَّدِ المَنْصُوْرِ، يَا نِعْمَ المَقيِّدِ المَنْحُوْرِ، يَا نِعْمَ المَولِيِّ المَشهُوْرِ، يَا نِعْمَ المَمْدُوْحِ المَسْرُورِ، يَا نِعْمَ المَروْرِ، يَا نِعْمَ المَولِيِّ المَشهُوْرِ، يَا نِعْمَ المَسْرُورِ، يَا نِعْمَ السَّرِيِّ المَسْرُورِ، يَا نِعْمَ السَّرِيِّ السَّرِيِّ السَّرِيِّ الوَلِيِّ الشَّاهِدِ، يَا نِعْمَ السَّرِيِّ السَّرِيِّ السَّرِي السَّرِيِّ السَّرِيِّ السَّرِيِّ السَّرِيِّ السَّرِيِّ السَّرِي السَّلِي السَّرِي السَّرِي السَّلِي السَّرِي السَّرِي السَّلِي السَّرِي السَّرِي السَّلِي السَّرِي السَّلِي السَّرِي السَّلَةُ السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلَيْ السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلَوْرِ السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلَي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلَي السَّلَي السَّلَي السَّلِي السَّلِي السَّلَي السَّلِي السَّلَي السَّلَي السَّلَي السَّلَي السَّلَي السَّلَي السَّلَي السَلَّلَيْ السَلَّلِي السَّلَي السَّلَي السَّلَي السَّلَي السَّلَي السَّلَي السَّلَي السَّلَي السَّلَي السَلَيْ السَّلَي السَّلَي السَّلَي السَّلَي السَلْلَي السَلَيْلِي السَلَيْلِي السَّلَي السَلَيْلِي السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلِي السَلَيْلِي السَلَيْلِي السَّلَي السَلَيْلِي السَلَيْلِي السَلَيْلَي السَلَيْلِي السَلَيْلِي السَّلَي السَلِي السَلَيْلِي السَلَيْلَيْلِي السَلَيْلِي السَلَيْلَيْلِي السَلَيْلِي السَلَيْلِي السَلَيْلَيْلِي السَلَيْلَيْلِي السَلَيْلِي السَلَيْلِي السَلَيْلِي السَلَيْلِي السَلَيْلَيْلِي السَلَيْلِي السَلَيْلِي السَلَيْلِي السَلَيْلِي السَلَيْلِي السَلَيْلِي السَ

المَاجِدِ، يَا نِعْمَ الرَّاكِعِ السَّاجِدِ، يَا نِعْمَ النَّاسِكِ العَابِدِ، يَا نِعْمَ الشَّاكِر الحَامِدِ، يَا نِعْمَ الخَاشِعِ الخَاضِعِ، يَا نِعْمَ الخَائِفِ الْمَتَوَاضِع، يَا نِعْمَ القَانِتِ الذَّاكِر، يَا نِعْمَ المَنْصُوْرِ النَّاصِر، يَا نِعْمَ الجَلِيْل الجَمِيْل، يَا نِعْمَ الزَّعِيْم الكَفِيْل، يَا نِعْمَ النَّهِيِّ الخَلِيْل، يَا نِعْمَ الرَّسُوْل الدَّلِيْل، يَا نِعْمَ النَّاصِحِ الصَّالِح، يَا نِعْمَ الخَاتِم الفَاتِح، سَيِّدِي يَا رَسُوْلَ اللهِ أَنْتَ حَيَاةُ القُلُوْبِ وَالأَرْوَاحِ، أَنْتَ قُوْتُ الأَبْدَانِ وَالأَشْبَاحِ، أَنْتَ البَابُ وَالمِفْتَاحُ، أَنْتَ الْمِشْكَاةُ وَالْمِصْبَاحُ، أَنْتَ الكَاسُ وَالرَّاحُ، أَنْتَ الرَّاحَـةُ وَالارْتِيَاحُ، أَنْتَ الخَيْرُ وَالنَّجَاحُ، أَنْتَ الرُّشْدُ وَالفَلاَحُ، أَنْتَ الكَرَامَةُ وَالصَّلاَحُ، أَنْتَ الغَنِيْمَةُ وَالرَّبَاحُ، أَنْتَ النُّصْرَةُ وَالسِّلاَحُ، أَنْتَ الوَسِيْلَةُ وَالنَّجَاحُ، أَنْتَ المُعِزُّ وَالعِنَايَةُ، أَنْتَ السِّرُّ وَالولاَيةُ، أَنْتَ البِدْءُ وَالنِّهَايَةُ ، يَا سَيِّدِي يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ، يَا سَيِّدِي يَا حَبِيْبَ اللهِ، يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَأَنْتَ السَّمْعُ وَالبَصَرُ، فَأَنْتَ

اللَّمْحَـةُ وَالنَّظَرُ، فَأَنْتَ الجَولاَنُ وَالفِكْرُ، فَأَنْتَ الهُجُوعُ وَالسَّهَرُ، فَأَنْتَ الزَّادُ وَالسَّفَرُ، فَأَنْتَ الفَـتْحُ وَالظَّفَرُ، فَأَنْتَ الحَدِيْثُ وَالخَبِرُ، فَأَنْتَ السَّنَدُ وَالأَثَرُ، فَأَنْتَ الخِصْبُ وَالمَطَرُ، فَأَنْتَ الغَنِيْمَةُ وَالوَطَرُ،الشَّفَاعَةَ الشَّفَاعَةَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَأَنْتَ الطَّبِيْبُ وَالعِلاَجُ، فَأَنْتَ الطَّبِيْعَةُ وَالمِزَاجُ، فَأَنْتَ الضُّوْءُ وَالسِّرَاجُ، فَأَنْتَ الطَّريْتَ وَالمِنْهَاجُ، فَأَنْتَ السُّلَّمُ إِلَى المَرَاقِي الصِّدِّيْقِيَّةِ العُظْمَى وَالمِعْرَاجُ، فَأَنْتَ طِرَازُ حُلَّةِ النُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ وَالدِّيْبَاجِ، فَأَنْتَ رَحْمَةُ القَويِّ وَالضَّعِيْفِ وَالوَضِيْعِ وَالشَّرِيْفِ، فَقَدْ تَوَسَّلْنَا بِجَاهِكَ إِلَى اللَّهِ أَنْ يُبَلِّغَ آمَالَنَا، وَيُجِيْبَ سُؤَالَنَا، وَيَكْفِينَا شَرَّ مَا أَهَمَّنَا مِنْ أَزَمَاتِ الضِّيْق وَالحَرَجِ، فَقَدْ تَوَسَّلْنَا بِجَاهِكَ إِلَى اللَّهِ أَنْ يَتُوْبَ عَلَيْنَا، وَيَخْتِمَ لَنَا بِخَاتِمَةِ السَّعَادَةِ، وَيُعْتِقَنَا وَأَهْلِيْنَا وَإِخْوَانَنَا وَأَحِبَّتَنَا مِنْ نَار لَظَى وَزَفِيْرِهَا الشَّدِيْدِ الحَرِّ وَالوَهَجِ، فَقَدْ تَوَسَّلْنَا بِجَاهِكَ إلَى

اللهِ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا وَيَرْحَمَنَا وَيُبَوِّئَنَا مِنْ أَعَالِي الفَرَادِيْسِ مَنْزِلَةً عَالِيَةَ الرُّتَبِ وَالدَّرَجِ، زَيِّنِ اللَّهُمَّ ظَوَاهِرَنَا وَبَوَاطِئَنَا بِأَنْوَارِ الصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ عَلَى خَيْرِ مَنْ طَابَ بِهِ الإِفْتِتَاحُ، وَتَعَطَّرَ بِطِيْبِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ المَجْلِسُ وَلَذَّ بِهِ الإِخْتِتَامُ سَيِّدِنَا وَسَنَدِنَا بِطِيْبِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ المَجْلِسُ وَلَذَّ بِهِ الإِخْتِتَامُ سَيِّدِنَا وَسَنَدِنَا وَسَنَدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلِ مَوْجُوْدٍ، وَأَكْمَل مَوْلُودٍ، وَتَاجِ الرُّسْل الكِرَامِ، اللَّهُمُّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبه صَلاَةً لَعْرِقُنَا بِهَا فِي بَحْرِ مَوَدَّتِهِ وَحُبِّهِ، وَتَجْعَلَنَا بِهَا مِنْ كُمَّل طَائِفَتِهِ النَّاجِيَةِ وَحِزْبِهِ آمِيْنَ .

## ١٦٩ فِيسَ مِلْكُولَالِيَّهُ الْرَّحْوَرَالِيَّ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنِ كَتَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

الحَمْدُ للّهِ عَلَى مَا مَضَى ، وَالحَمْدُ للّهِ عَلَى مَا بَقِيَ ، وَالصَّلاَةُ

وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ الوَرَى، يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ الأُمِيُّ، أَنْتَ خَيْرُ خِيار خَلْق اللهِ، الْمُسْتَغَاثُ بِكَ إِلَى حَضْرَةِ اللهِ تَعَالَى، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّهِ، أَنْتَ الرَسُوْلُ العَظِيْمُ سَيِّدُ الكَوْنَيْنِ، مِفْتَاحٌ وَفَاتِحُ لأَبْوَابِ عِلْمِ اللهِ، المُسْتَغَاثُ بِكَ إِلَى حَضْرَةِ اللهِ تَعَالَى، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ أَيُّهَا النَّبِيُّ المُصْطَفَى أَنْتَ رَسُوْلُ اللهِ وَسِرَاجُ العَالَمِيْنَ، مَحْمُودٌ مُطَيَّبٌ بِطِيْبِ مَدَدِ اللّهِ، الْمُسْتَغَاثُ بِكَ إِلَى حَضْرَةِ اللّهِ تَعَالَى، الـصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَنْتَ السَّيِّدُ الْمَعَلَّى الرَسُوْلُ الْمُقَرَّبُ نَبِيُّ الخَافِقَيْن، القَاسِمُ خَيْرُ خَلْق اللهِ، الْمُسْتَغَاثُ بِكَ إِلَى حَضْرَةِ اللهِ تَعَالَى، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَنْتَ أَوْلَى عِبَادِ اللهِ بِاللهِ، رَسُولٌ كَرِيْمٌ صَاحِبُ العِزِّ فِي الدَّارَيْن خَادِمُ للهِ، مُطَيَّبٌ بِنَفَحَاتِ اللهِ، الْمُسْتَغَاثُ بِكَ إِلَى

حَضْرَةِ اللهِ تَعَالَى ، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ، أَيُّهَا النَّبِيُّ الْمُزَكَّى أَنْتَ رَسُوْلُ الحَقِّ تَاجُ سَادَةِ الحَرَمَيْنِ، آمِرٌ نَاهٍ طَاهِرٌ بِعِلْمِ اللَّهِ، المُسْتَغَاثُ بِكَ إِلَى حَـضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، أَنْتَ هُدَانَا وَهَادِيْنَا، رَسُولٌ مَنْصُورٌ جَدُّ الطَّيِّبَيْنَ الحَسَنَ وَالحُسَيْنَ، دَاعِ إِلَى اللهِ مُطَّهَرٌ بسَابِق فَضْل اللهِ، المُسْتَغَاثُ بِكَ إِلَى حَضْرَةِ اللهِ تَعَالَى، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، أَنْتَ نَبِيٌّ مُخْتَارٌ مُرْتَضَى إِمَامُ مُقْتَدَى الأَئِمَّةِ المَهْدِيِّيْنَ، هَادٍ مُبَيِّنُ لأَسْرَارِ اللهِ، المُسْتَغَاثُ بِكَ إِلَى حَضْرَةِ اللهِ تَعَالَى، الصَّلاّةُ وَالسَّلاّمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَنْتَ هَادِيْنَا رَسُوْلُ الهُدَى مُهْدِي الْأُمَّةِ مِنَ الضَّلاَلَةِ، مُهْتَدٍ مُطَاعٌ بِأَمْرِ اللَّهِ مُطِيْعٌ للَّهِ ، المُسْتَغَاثُ بِكَ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَنْتَ حَبِيْبُنَا، رَسُولٌ مُؤَيَّدٌ مُهْدِي الأُمَّةِ، رَسُولٌ بَرُّ صَفِيٌّ حُجَّةُ اللّهِ،

الْمُسْتَغَاثُ بِكَ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّهِ، مُحَبِّبُنَا إِلَى اللّهِ، رَسُولٌ كَرِيْمٌ عَلَى اللّهِ، مَرْضِيٌّ عِنْدَ اللّهِ، خَلِيْفَةُ اللّهِ، المُسْتَغَاثُ بِكَ إِلَى حَضْرَةِ اللّهِ تَعَالَى، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، أَنْتَ أَكْبَرُنَا صَاحِبُ المِعْرَاجِ، عَالِمٌ باللهِ غَنِّيٌ باللهِ، المُسْتَغَاثُ بِكَ إِلَى حَضْرَةِ اللهِ تَعَالَى، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَنْتَ رَسُوْلُنَا، رَسُوْلٌ عَلَى الدَّوَامِ، نَبِيُّ اللّهِ طَهَ القَائِمُ الحَامِدُ للّهِ، الْمُسْتَغَاثُ بِكَ إِلَى حَضْرَةِ اللّهِ تَعَالَى، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّهِ، أَنْتَ أَمِيْرُنَا رَسُوْلُ اللّهِ وَنَبِيُّ اللّهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّهِ، نَاصِرُ دِيْنِ اللهِ كَلِيْمُ اللهِ، المُسْتَغَاثُ بِكَ إِلَى حَضْرَةِ اللهِ تَعَالَى، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، أَنْتَ مُعِيْنُنَا، رَسُولٌ وَالِـدُ الأَرْوَاحِ، النَّبِيُّ الـرَّحِيْمُ، يَس الحِكْمَـةِ، إمَامُ الأُمَّـةِ، أَمِيْنُ اللهِ، الْمُسْتَغَاثُ بِكَ إِلَى حَضْرَةِ اللهِ تَعَالَى، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ

عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّهِ، أَنْتَ مُصَدِّقُنَا، رَسُولٌ صَادِقٌ وَحَبِيْبٌ، رَؤُوْفٌ وَنبِيٌّ مُزَّمِلٌ بَيَانٌ بَاهِرٌ رَسُوْلُ اللهِ، الْمُسْتَغَاثُ بِكَ إِلَى حَضْرَةِ اللهِ تَعَالَى، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَنْتَ شَاهِدُنَا وَالشَّهِيْدُ عَلَيْنَا، رَسُولٌ نَبِيٌّ مُدَّثِرٌ، ذُو قُرْآن مُعْجِز، نُوْرُ اللهِ فِي مُلْكِ اللهِ، المُسْتَغَاثُ بِكَ إِلَى حَضْرَةِ اللهِ تَعَالَى، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، أَنْتَ مُذَكِّرُنَا بِاللَّهِ، رَسُوْلٌ مُعَطَّرُ الرُّوحِ ، بَارُّ جَوَادٌ جَاذِبٌ إِلَى اللهِ بِأَمْرِ اللهِ ، الْمُسْتَغَاثُ بِكَ إِلَى حَضْرَةِ اللهِ تَعَالَى، الصَّلاّةُ وَالسَّلاّمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَنْتَ سُلْطَانُ الأَنْبِيَاءِ، رَسُوْلُ العِلْمِ صَاحِبُ الفُرْقَان، المَكِيُّ الشَّكُوْرُ فِي عَوَالِم اللهِ، المُسْتَغَاثُ بِكَ إِلَى حَضْرَةِ اللهِ تَعَالَى، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، أَنْتَ إِمَامُ الأَتْقِيَاءِ رَسُوْلُ الرَّحْمَةِ، صَاحِبُ الكَوْثَرِ المَدنِيُّ المُنِيْرُ فِي مَلَكُوْتِ اللهِ، الْمُسْتَغَاثُ بِكَ إِلَى حَضْرَةِ اللهِ تَعَالَى، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ

عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَنْتَ سِرَاجُ الأَوْلِيَاءِ، رَسُوْلُ المَلاَحِم صَاحِبُ المِيْزَانِ، أَبطَحِيٌّ قَريْبٌ مِنَ اللهِ، المُسْتَغَاثُ بِكَ إلَى حَضْرَةِ اللهِ تَعَالَى، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَنْتَ بُرْهَانُ الأَصْفِيَاءِ، رَسُوْلُ العِنَايَةِ سَيِّدُ القَوْمِ العَرَبِيِّ الدُّرِّ اليَتِيْم فِي مَمْلَكَةِ اللّهِ، المُسْتَغَاثُ بِكَ إِلَى حَـضْرَةِ اللّهِ تَعَالَى، الـصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَنْتَ شَفِيْعُنَا رَسُوْلُ الرِّضَى مِحْرَابُ الهُدَى، قُرَشِيُّ شَهِيْدُ اللهِ، المُسْتَغَاثُ بِكَ إِلَى حَضْرَةِ اللهِ تَعَالَى، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَنْتَ إِمَامُ المُؤْمِنِيْنَ وَزِيْنَةُ الأَنْبِيَاءِ، رَسُولٌ حِجَازِيٌّ نَذِيْرُ اللّهِ، الْمُسْتَغَاثُ بِكَ إِلَى حَضْرَةِ اللهِ تَعَالَى، الصَّلاّةُ وَالسَّلاّمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَنْتَ خَاتَمُ الأَنْبِيَاءِ، رَسُوْلُ النُّوْرِ، مَاحِي الكُفْرِ وَالبِدْعَةِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، المُسْتَغَاثُ بِكَ إِلَى حَضْرَةِ اللهِ تَعَالَى، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، صَادِقُنَا رَسُوْلُ مُرْسَلُ،

مُتَوسِّطٌ فِي الْأُمَّةِ الوَسَطِ، رَحِيْمٌ بِهِمْ لِوَجْهِ اللهِ، المُسْتَغَاثُ بِكَ إِلَى حَضْرَةِ اللّهِ تَعَالَى، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَنْتَ سَيِّدُنا مُسْتَغِيْثُ مُقْتَصِدٌ حَلِيمٌ عَلَى خَلْق اللهِ، الْمُسْتَغَاثُ بِكَ إِلَى حَضْرَةِ اللهِ تَعَالَى، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، أَغِثْنَا يَا رَسُوْلَ الثَّقَلَيْنِ أَنْتَ حَقُّ مُنِيْبٌ إِلَى اللَّهِ، الْمُسْتَغَاثُ بِكَ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّهِ، أَنْتَ وَاعِظُنَا رَسُوْلٌ مُجْتَبَى، نَبِيٌّ أَوَّلُ حَبِيْبُ اللّهِ، الْمُسْتَغَاثُ بِكَ إِلَى حَضْرَةِ اللّهِ تَعَالَى، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَنْتَ أَكْرَمُنَا رَسُوْلُ المَكَارِم، صَاحِبُ الشَّرِيْعَةِ فِي الأَوَّلِ وَالآخِرِ، عَزِيْزٌ عِنْدَ اللَّهِ، الْمُسْتَغَاثُ بِكَ إِلَى حَضْرَةِ اللّهِ تَعَالَى، الصَّلاّةُ وَالسَّلاّمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَنْتَ أَهْلُ التَّقْوَى، رَسُوْلُ المَددِ صَاحِبُ الطَّرِيْقَةِ، شِفَاءُ القُلُوْبِ فَصِيْحُ أَنْبِيَاءِ اللهِ، المُسْتَغَاثُ بِكَ إِلَى حَضْرَةِ اللهِ

تَعَالَى، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، آمَّنَا بِكَ، أَنْتَ نَبِيُّنَا رَسُوْلُ الإِرْشَادِ، صَاحِبُ الحَقِيْقَةِ الْمُضَرِيُّ بَشِيْرُ اللهِ، الْمُسْتَغَاثُ بِكَ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّهِ، أَنْتَ إِمَامُ الأُمَم رَسُوْلُ العَوَالِم، صَاحِبُ المَعْرِفَةِ بُرْهَانُ رَحْمَةِ اللهِ، المُسْتَغَاثُ بِكَ إِلَى حَضْرَةِ اللهِ تَعَالَى، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَنْتَ كَبِيْرُنَا رَسُوْلُ القُدْرَةِ، صَاحِبُ فَتْح بَابِ الجَنَّةِ، ظَاهِرٌ كَرِيْمٌ بِكَرَم اللَّهِ، الْمُسْتَغَاثُ بِكَ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّهِ، أَنْتَ سَنَدُ العَاصِيْنَ، رَسُوْلُ التَّوْبَةِ صَاحِبُ المِنَّةِ ، فَارِقُ جَهَنَّمَ سُلْطَانُ الأَمْرِ ، تُهَامِيٌّ مُؤْمِنٌ بِاللَّهِ ، الْسْتَغَاثُ بِكَ إِلَى حَضْرَةِ اللهِ تَعَالَى، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَنْتَ فَقِيْهُنَا رَسُوْلُ البَيَانِ، صَاحِبُ الصِّرَاطِ، مُبَلِّغٌ عَاقِبُ رُسْل اللهِ، المُسْتَغَاثُ بِكَ إِلَى حَضْرَةِ اللهِ تَعَالَى، الصَّلاَةُ

وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَنْتَ وَلِيُّنَا رَسُوْلُ الإغَاثَةِ، صَاحِبُ الشَّفَاعَةِ، بَاطِنُ سِرِّ اللّهِ خَلِيْلُ اللّهِ، الْمُسْتَغَاثُ بِكَ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، أَنْتَ شَهِيْدٌ، رَسُوْلُ الحَقِّ، صَاحِبُ التَّاجِ، مُحَلِّلٌ مُحَرِّمٌ بِإِذْن اللهِ، الْمُسْتَغَاثُ بِكَ إِلَى حَضْرَةِ اللهِ تَعَالَى، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَنْتَ مُخَلِّصُنَا رَسُوْلُ الأَدَبِ، صَاحِبُ المِحْرَابِ حَاشِرٌ نَبِيُّ اللهِ، المُسْتَغَاثُ بِكَ إِلَى حَضْرَةِ اللهِ تَعَالَى، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، أَنْتَ أَفْضَلُ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَالصِّدِيْقِيْنَ، مَحْبُوْبُنَا رَسُوْلُ العِزِّ، صَاحِبُ المِنْبَر خَطِيْبُ رَحْمَةِ اللهِ، المُسْتَغَاثُ بِكَ إِلَى حَضْرَةِ اللهِ تَعَالَى، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَنْتَ مُبَشِّرُنَا رَسُولُ المِنَنْ صَاحِبُ البَيْتِ، عَامِرُ كَعْبَةِ اللّهِ، الْمُسْتَغَاثُ بِكَ إِلَى حَضْرَةِ اللّهِ تَعَالَى، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّهِ،

أَنْتَ أَكْبَرُنَا رَسُوْلُ البُرْهَان، صَاحِبُ المِعْرَاج، العَالِمُ بِاللهِ، الغَنِّيُّ عَنْ غَيْرِ اللهِ، المُسْتَغَاثُ بِكَ إِلَى حَضْرَةِ اللهِ تَعَالَى، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَنْتَ نَبِيُّ آخِر الزَّمَان، رَسُوْلُ الْأَبَدِ، صَاحِبُ الإجْتِهَادِ وَالمَددِ، المُنْتَقِمُ للّهِ المُكَرَّمُ عِنْدَ اللهِ، الْمُسْتَغَاثُ بِكَ إِلَى حَضْرَةِ اللهِ تَعَالَى، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّهِ، أَنْتَ وَفِيُّ الدِّيْنِ صَادِقُنَا رَسُوْلُ الصِّدْق، صَاحِبُ مَوْكِبِ القِيَامَةِ ، النَّاطِقُ بِالحَقِّ شَفِيْعُ اللَّهِ ، الْمُسْتَغَاثُ بِكَ إِلَى حَضْرَةِ اللّهِ تَعَالَى، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَنْتَ الْمُشَفَّعُ بِالْأُمَّةِ، مُعِيْنُنَا بِالشَّفَاعَةِ رَسُولُ الرَّأْفَةِ، صَاحِبُ النُّبُوَّةِ المُحَرَّمُ للّهِ نَبِيُّ اللهِ، المُسْتَغَاثُ بِكَ إِلَى حَضْرَةِ اللهِ تَعَالَى، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ يا نَبِيَّ الرَّحْمَةِ، أَنْتَ سَابِقُنَا رَسُوْلُ الأَزَل، صَاحِبُ الحُكْم فِي الدَّارَين، الحَريْصُ الرَّؤُوْفُ بِعِبَادِ اللّهِ، الْمُسْتَغَاثُ بِكَ إِلَى

حَـضْرَةِ اللهِ تَعَالَى، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَنْتَ سَيِّدُ الجِنِّ وَالإِنْسِ، آمِرٌ نَاهٍ نَبِيُّنَا، رَسُوْلُ العَدْل صَاحِبُ النِّعْمَةِ الهَاشِمِيُّ كَرَامَةُ اللهِ، المُسْتَغَاثُ بِكَ إِلَى حَضْرَةِ اللهِ تَعَالَى، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَنْتَ مُقَرِّبُنَا ، رَسُوْلُ التَّقْرِيْبِ إِلَى رَحْمَةِ اللّهِ ، مِاْئَةُ أَلْفِ أَلْفِ صَلاَةٍ وَسَلاَم وَرَحْمَةٍ وَتَحِيَّاتٍ وَبَرَكَاتٍ عَلَى أَكْرَم الأَصْفِيَاءِ خَاتَم رُسُل اللهِ مُحَمَّدٍ رَسُول اللهِ الْمُصْطَفَى عِنْكُمْ، اللَّهُمَّ ارْحَمْ أَبَا بَكْرِ التَّقِيَّ، وَعُمَرَ النَّقِيَّ، وَعُثْمَانَ الزَّكِيَّ، وَعَلِيًّا الوَفِيَّ أَسَدُ اللّهِ الْمُرْتَــضَى، وَفَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ، وَخَدِيْجَــةَ الكُبْرَى، وَعَائِــشَةَ الصِّدِّيقَةَ ، وَالحَـسَنَ الرِّضَى ، وَالحُـسَيْنَ الـشَّهِيْدَ الْمُجْتَبَـي ، وَشُهَدَاءَ كَرْبَلاً، وَسَعْدًا وَسَعِيْدًا وَطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ وَعَبْدَ الرَّحْمَن ابْنَ عَوْفٍ وَأَبَا عُبَيْدَةً عَامِرَ بْنَ الجَرَّاحِ، وَالعَشْرَةَ الْمُبشَّرَةَ، وَسَائِرَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ ، وَالخُلُفَاءَ الرَّاشِدِيْنَ رضْوَانُ اللَّهِ

تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَغْفِرْ لِي وَلِلْمُ وْمِنِيْنَ وَاللَّهُ مُحَمَّدُ وَاللُّوْمِنَاتِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُحَمَّدُ وَاللُّوْمِنَاتِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُحَمَّدُ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَرْوَاجِهِ وَذُريَّاتِهِ أَجْمَعِيْنَ .

# ﴿ إِلَّهِي وَسَيِّدِي وَمَوْلاًي ﴾

هَذَا حَبِيْبُكَ المُجْتَبَى، وَرَسُوْلُكَ المُرْتَضَى، وَأَنَا عَبْدُكَ المُسْرِفُ عَلَى نَفْسِي، المَسْؤُوْلُ عَنْ ذَنْبِي يَوْمَ الفَصْلِ وَالقَضَا، وَكَيْفَ عَلَى نَفْسِي، المَسْؤُوْلُ عَنْ ذَنْبِي يَوْمَ الفَصْلِ وَالقَضَا، وَكَيْفَ أَخَافُ يَا مَوْلاَيَ وَقَدْ جَعَلْتَهُ مِفْتَاحًا لأَبْوَابِ القَبُولِ وَالرِّضَى، وَشَفِيْعًا لِمَنْ يَأْتِي مِنَ الخَلاَئِق وَمَنْ مَضَى .

# ﴿ إِلَّهِي وَسَيِّدِي وَمَوْلاَي ﴾

هَذَا حَبِيْبُكَ المُخْتَارُ، الصَّفِيُّ المُنْتَقَى، وَأَنَا عَبْدُكَ الظَّلُوْمُ القَلِيْلُ الْخَوْفِ وَالتَّقَى، وَأَنَا مُعْتَصِمُ بِحَبْلِهِ الخَوْفِ وَالتُّقَى، وَكَيْفَ أَرْهَبُ يَا مَوْلاَيَ وَأَنَا مُعْتَصِمُ بِحَبْلِهِ

المَتِيْنِ وَعُرْوَتِهِ الوُثْقَى، وَلاَئِذُ بِحَرَمِهِ الأَمِيْنِ الَّذِي مَنْ دَخَلَهُ لاَ يَضِلُّ وَلاَ يَشْقَى .

## ﴿ إِلَهِي وَسَيِّدِي وَمَوْلاَي ﴾

هَذَا حَبِيْبُكَ الحَلِيْمُ، الرَّؤُوْفُ الرَّحِيْمُ، وَأَنَا عَبْدُكَ المُذْنِبُ الحَائِدُ عَنْ صِرَاطِكَ المُسْتَقِيْمِ، وَكَيْفَ أَخَافُ يَا مَوْلاَيَ وَأَنَا مَتَحَمِّ بِحِمَاهُ الأَحْمَى وَجَنَابِهِ الفَخِيْمِ، وَمُنْتَمٍ إِلَى مَقَامِهِ الأَسْمَى وَقَدْرهِ العَظِيْم .

## ﴿ إِلَهِي وَسَيِّدِي وَمَوْلاَي ﴾

هَذَا حَبِيْبُكَ المُصْطَفَى الرَّسُوْلُ وَأَنَا عَبْدُكَ الحَقِيْرُ الطَّامِعُ فِي فَضْلِكَ وَخَيْرِكَ المَبْذُوْل وَكَيْفَ أُحْرَمُ يَا مَوْلاَيَ وَقَدْ خَصَصْتَهُ فَضْلِكَ وَخَيْرِكَ المَبْذُوْل وَكَيْفَ أُحْرَمُ يَا مَوْلاَيَ وَقَدْ خَصَصْتَهُ بِالرَّحْمَةِ فَوْقَ كُلِّ نَبِيٍّ وَرَسُوْلٍ وَجَعَلْتَهُ وَسِيْلَةً وَسَبَبَاً لِمَنْ أَرَادَ القُرْبَ وَالوُصُوْلَ .

# ﴿ إِلَّهِي وَسَيِّدِي وَمَوْلاًي ﴾

هَذَا حَبِيْبُكَ المَقْبُولُ الشَّافِعُ، وَأَنَا عَبْدُكَ المُسِيْءُ الفَارُّ مِنْ فَذُوْمِي إِلَيْكَ الجَازِعُ، وَكَيْفَ أَخَافُ يَا مَوْلاَيَ وَقَدْ جَعَلْتَهُ ذُنُوْمِي إِلَيْكَ الجَازِعُ، وَكَيْفَ أَخَافُ يَا مَوْلاَيَ وَقَدْ جَعَلْتَهُ رَحْمَةً لِلْعَاصِي وَالطَّائِعِ، وَمَلاَذًا لِلْعَارِي وَالجَائِع .

## ﴿ سَيِّدِي يَا رَسُوْلَ اللهِ ﴾

كَيْفَ يَنْتَسِبُ إِلَيْكَ عَبْدُ فَلَمْ تَعْلُ رُتْبَتُهُ، وَيَأْوِي إِلَى جَنَابِكَ فَلَرْعُ فَلَمْ تَعْلُ رُتْبَتُهُ، وَيَأْوِي إِلَى جَنَابِكَ فَلَرْعُ فَلَمْ تَحْصُلْ فَلَرْعُ فَلَمْ تَصْلَا بُغْيَتُهُ، وَيَرْغَبُ بِجَاهِكَ إِلَى اللهِ فَلَمْ تُقْضَ حَاجَتَهُ، وَلَمْ تُجَبْ مَسْأَلَتَهُ.

## ﴿ سَيِّدِي يَا رَسُوْلَ اللهِ ﴾

كَيْفَ يُثْنِي عَلَيْكَ مَادِحٌ فَلَمْ تُجْزَلْ عَطِيَّتُهُ، وَيَلُوْذُ بِكَ مُذْنِبٌ فَلَمْ تُحْرَلْ عَطِيَّتُهُ، وَيَلُوْذُ بِكَ مُدْنِبٌ فَلَمْ تُخْفَرْ رِلَّتَهُ، وَيَسْتَغِيْثُ بِكَ مَكْرُوْبٌ فَلَمْ تُكْشَفْ كُرْبَتُهُ، وَيَسْتَجِيْرُ بِكَ عَاثِرٌ فَلَمْ تُقَلْ عَثْرَتُهُ.

## ﴿ سَيِّدِي يَا رَسُوْلَ اللهِ ﴾

كَيْفَ يَتَوَسَّلُ بِكَ دَاعٍ فَلَمْ تُقْبَلْ دَعْوَتُهُ، وَيَسْتَشْفِعُ بِكَ مُسْتَشْفِعٌ فَلَمْ تُرْحَمْ مُسْتَشْفِعٌ فَلَمْ تَكُنْ رَغْبَتُهُ، وَيَسْتَرْحِمُكَ بَاكٍ فَلَمْ تُرْحَمْ عَبْرَتُهُ، وَيَسْتَنْصِرُ بِكَ مَغْلُوْبٌ فَلَمْ تَظْهَرْ نُصْرَتُهُ.

## ﴿ سَيِّدِي يَا رَسُوْلَ اللهِ ﴾

عَبْدُ أَثْقَلَتِ الجَرَائِمُ ظَهْرَهُ فَوَقَفَ بِبَابِكَ الكَرِيْمِ، وَحَطَّتِ التَّبِعَاتُ قَدْرَهُ فَآوَى إِلَى جَنَابِكَ العَلِيِّ القَدْرِ الفَخِيْمِ، وَكَيْفَ يُحْرَمُ عَبْدُ تَوَسَّلَ بِجَاهِكَ إِلَى اللهِ وَأَنْتَ الَّذِي قُلْتَ تَوَسَّلُوْا يُحْرَمُ عَبْدُ تَوَسَّلُ بِجَاهِي عِنْدَ اللهِ عَظِيْمٌ، إِلَيْكَ رَسُوْلَ اللهِ أَشْكُوْا بِجَاهِي فَإِنَّ جَاهِي عِنْدَ اللهِ عَظِيْمٌ، إِلَيْكَ رَسُوْلَ اللهِ أَشْكُوْا بَوَائِباً عِظَاماً، وَأَنْتَ مِنْ كُلِّ المَصائِبِ أَعْظَمُ، إِلَيْكَ أَرْفَعُ عَرْضَ حَالِي ، وَأَنْتَ مِنْ كُلِّ المَصائِبِ أَعْظَمُ، إلَيْكَ أَرْفَعُ عَرْضَ حَالِي ، وَأَنْتَ مِنْ كُلِّ المَصائِبِ أَعْظَمُ، إلَيْكَ أَرْفَعُ عَرْضَ حَالِي ، وَأَنْتَ بِحَالِي وَوَالِدَيَّ وَزَوْجَتِي وَأَوْلاَدِي وَمُرِيْدِيْنِي وَمَانِ وَقَفُوْا مَعِي بَبَابِكَ دَوْمَا أَرْحَمُ وَمُعَالًا مَا أَيُّهَا المُعَظَّمُ عَلَى الْمَعَلِيْنَا فَقِيْرَا مُسْتَجِيْراً لاَحِيْرَا لاَحِيْرَا لاَحِيْنَ اللهِ لَا أَيْهَا المُعَظَّمُ عَلَى اللهِ وَالْمَعْتَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَّمُ الْمُعَلَّمُ الْمَعَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَّالَ اللهُ عَلَّالَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَامً اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الْمُ اللهُ اللهِ اللهُ الْمُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الهُ اللهُ المُ اللهُ اللهُ المُعِلَى اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلِّمُ المَا الم

مُهَاجِراً مُلْتَجِئاً مُذْنِباً جَهلَتْهُ عَيْنُ أَهْل زَمَانِهِ، حَمَلَ رَايَتَكُ وَحُبَّكَ وَأُوَامِرَكَ وَحَالَكَ وَنِدَاءَكَ وَخُلُقَكَ وَسُنَّتَكَ وَمَوَّدَةَ صَحَابَتِكَ وَآل بَيْتِكَ وَأُوْلِيَاءِ أُمَّتِكَ، فَلَمْ يَجِدْ سَبِيْلاً لِلْنَّجَاةِ، وَجَبْراً لِلْمُنْكَسِرِيْنَ، وَعِلاَجاً لِلْعَاجِزِيْنَ، وَعَطَاءً لِلْمُحْتَاجِيْنَ، وَشِفَاءً لِلْمَرْضَى ، وَرِزْقاً وَافِياً ، وَعِلْماً شَافِياً ، وَمِعْرَاجاً بِلاَ نُزُوْل ، وَإِيْمَانَاً بِـلاَ ذُبُوْل، وَإِحْيَاءً لِمَعَانِى الرَّسُـوْل ﷺ، وَعِمْرَانَاً لِلأَوْطَانِ، وَرَاحَةً لِلأَبْدَانِ، وَطِرْيَقاً لِلْجِنَانِ، وَحَلاَوَةً لِلإِيْمَانِ، وَقُوَامَاً لِلإِنْسَانِ وَمَعْرِفَةً للرَّحْمَنِ ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ ﴾ إلاَّ بطَرِيْق خَطِّهِ الْمُتَمَّمَ لِلْسَّالِكِيْنَ لاِتِّبَاعِكَ وَحُبِّكَ وَحُبِّ آلِكَ وَصَالِحِي أُمَّتِكَ.

## الراجي عفو ربه ناصر الدين بن عبد اللطيف بن ناصر الدين بن الخطيب

## न्गोर्छवीं

| ٥  |    |                               | وليباري<br>على الناريس | ياء ل | ، والرج | الإهداء | ١  |
|----|----|-------------------------------|------------------------|-------|---------|---------|----|
| ١. |    |                               |                        |       | كتاب    | خطة ال  | ۲  |
| ١٤ |    |                               |                        | ظ     | التقري  | قصيدة   | ٣  |
| 17 | ١  | مارين<br>مارين<br>سارين       | النبي                  | على   | الصلاة  | صيغة    | ٤  |
| 77 | ۲  |                               | النبي                  | على   | الصلاة  | صيغة    | ٥  |
| 79 | ٣  |                               | النبي                  | على   | الصلاة  | صيغة    | ٦  |
| 47 | ٤  |                               | النبي                  | على   | الصلاة  | صيغة    | ٧  |
| ٣٤ | ٥  |                               | النبي                  | على   | الصلاة  | صيغة    | ٨  |
| ٣٥ | ٦  | المالية<br>المالية<br>المالية | النبي                  | على   | الصلاة  | صيغة    | ٩  |
| 77 | ٧  | مارين<br>مارين<br>مارين       | النبي                  | على   | الصلاة  | صيغة    | ١. |
| 44 | ٨  | مارين<br>مارين<br>مارين       | النبي                  | على   | الصلاة  | صيغة    | ١١ |
| ٤١ | ٩  | مارين<br>مارين<br>مارين       | النبي                  | على   | الصلاة  | صيغة    | ١٢ |
| ٤٥ | ١. | مارين<br>مارين<br>مارين       | النبي                  | على   | الصلاة  | صيغة    | ١٣ |

| ٤٧       | ة الصلاة على النبي على ١١ | ٤١ صيغا |
|----------|---------------------------|---------|
| ٥٠       | ة الصلاة على النبي على ١٢ | ۱۵ صيغا |
| ٥٤       | ة الصلاة على النبي على ١٣ | ١٦ صيغا |
| 70       | ة الصلاة على النبي على ١٤ | ۱۷ صيغا |
| ٥٨       | ة الصلاة على النبي على ١٥ | ۱۸ صيغا |
| ٦.       | ة الصلاة على النبي على ١٦ | ۱۹ صيغا |
| 77       | ة الصلاة على النبي على ١٧ | ۲۰ صيغا |
| 7 &      | ة الصلاة على النبي على ١٨ | ۲۱ صيغا |
| <b>\</b> | ة الصلاة على النبي على ١٩ | ۲۲ صيغا |
| 79       | ة الصلاة على النبي على ٢٠ | ۲۳ صيغا |
| ٧٩       | ة الصلاة على النبي على ٢١ | ۲۲ صيغا |
| 97       | ة الصلاة على النبي على ٢٢ | ۲۵ صيغا |
| 90       | ة الصلاة على النبي على ٢٣ | ۲٦ صيغا |
| ٩٨       | ة الصلاة على النبي على ٢٤ | ۲۷ صيغا |

| ١.٢   | صيغة الصلاة على النبي على الم           | 77 |
|-------|-----------------------------------------|----|
| ١ . ٤ | صيغة الصلاة على النبي على التبي         | ۲۹ |
| 1.7   | صيغة الصلاة على النبي على النبي         | ٣. |
| ١١٤   | صيغة الصلاة على النبي على الما          | ۲۱ |
| 117   | صيغة الصلاة على النبي على المناسطة      | 77 |
| 111   | صيغة الصلاة على النبي على النبي         | 77 |
| 119   | صيغة الصلاة على النبي على النبي         | ٣٤ |
| 177   | صيغة الصلاة على النبي على التبي         | 80 |
| 171   | صيغة الصلاة على النبي على التبي         | 77 |
| ١٣٤   | صيغة الصلاة على النبي على النبي         | ~~ |
| 177   | صيغة الصلاة على النبي على المناس        | ٣٨ |
| 189   | صيغة الصلاة على النبي على التبي المسلمة | 79 |
| 1 £ 7 | صيغة الصلاة على النبي على النبي         | ٤. |
| 120   | صيغة الصلاة على النبي على المناسطة      | ٤١ |

| 127          | 44 | صيغة الصلاة على النبي | ٤٢ |
|--------------|----|-----------------------|----|
| ١٥٠          | ٤. | صيغة الصلاة على النبي | ٤٣ |
| 101          | ٤١ | صيغة الصلاة على النبي | ٤٤ |
| 108          | ٤٢ | صيغة الصلاة على النبي | ٤٥ |
| 104          | ٤٣ | صيغة الصلاة على النبي | ٤٦ |
| 171          | ٤٤ | صيغة الصلاة على النبي | ٤٧ |
| 177          | ٤٥ | صيغة الصلاة على النبي | ٤٨ |
| 170          | ٤٦ | صيغة الصلاة على النبي | ٤٩ |
| 179          | ٤٧ | صيغة الصلاة على النبي | ٥٠ |
| \ <b>\</b> \ | ٤٨ | صيغة الصلاة على النبي | ٥١ |
| 145          | ٤٩ | صيغة الصلاة على النبي | ٥٢ |
| <b>\</b> \   | ٥٠ | صيغة الصلاة على النبي | ٥٣ |
| ١٨٠          | ٥١ | صيغة الصلاة على النبي | ٥٤ |
| ١٨٤          | ٥٢ | صيغة الصلاة على النبي | ٥٥ |

| ア人へ | ٥٣ | صيغة الصلاة على النبي | 10  |
|-----|----|-----------------------|-----|
| 119 | ٥٤ | صيغة الصلاة على النبي | ٥٧  |
| 197 | ٥٥ | صيغة الصلاة على النبي | ٥٨  |
| 197 | 70 | صيغة الصلاة على النبي | ٥٩  |
| ۲   | ٥٧ | صيغة الصلاة على النبي | ٦.  |
| 7.7 | ٥٨ | صيغة الصلاة على النبي | 71  |
| 7.9 | ٥٩ | صيغة الصلاة على النبي | 77  |
| 717 | ٦. | صيغة الصلاة على النبي | 77  |
| 717 | 71 | صيغة الصلاة على النبي | 7 £ |
| 717 | 77 | صيغة الصلاة على النبي | ٥٢  |
| 777 | 78 | صيغة الصلاة على النبي | 77  |
| 777 | ٦٤ | صيغة الصلاة على النبي | 77  |
| 777 | ٥٢ | صيغة الصلاة على النبي | 7./ |
| 779 | 77 | صيغة الصلاة على النبي | 79  |

| 770          | <b>\</b>   | صيغة الصلاة على النبي | ٧.            |
|--------------|------------|-----------------------|---------------|
| 777          | 7.         | صيغة الصلاة على النبي | <b>V</b> \    |
| ۲٤.          | 79         | صيغة الصلاة على النبي | <b>Y Y</b>    |
| 7 2 7        | ٧.         | صيغة الصلاة على النبي | <b>٧</b> ٣    |
| 707          | <b>V</b> \ | صيغة الصلاة على النبي | ٧٤            |
| 702          | <b>Y Y</b> | صيغة الصلاة على النبي | ۷۵            |
| 707          | 77         | صيغة الصلاة على النبي | <b>/</b> 7    |
| ۲٦.          | ٧٤         | صيغة الصلاة على النبي | <b>\</b> \    |
| 777          | ۷٥         | صيغة الصلاة على النبي | $\vee \wedge$ |
| 777          | <b>/</b> 7 | صيغة الصلاة على النبي | ٧٩            |
| <b>A</b> 7 7 | <b>\</b> \ | صيغة الصلاة على النبي | ۸٠            |
| ۲٧.          | <b>V</b> A | صيغة الصلاة على النبي | ٨١            |
| 777          | ٧٩         | صيغة الصلاة على النبي | ٨٢            |
| <b>۲</b> \7  | ٨٠         | صيغة الصلاة على النبي | ٨٣            |

| 779          | ٨١             | صيغة الصلاة على النبي | ٨٤              |
|--------------|----------------|-----------------------|-----------------|
| 7.77         | ٨٢             | صيغة الصلاة على النبي | ۸٥              |
| 710          | ۸۳             | صيغة الصلاة على النبي | ٨٦              |
| 719          | ٨٤             | صيغة الصلاة على النبي | ۸٧              |
| 791          | ۸٥             | صيغة الصلاة على النبي | $\wedge \wedge$ |
| 798          | ٢٨             | صيغة الصلاة على النبي | ۸٩              |
| 797          | <b>^</b>       | صيغة الصلاة على النبي | ٩.              |
| 797          | $\wedge\wedge$ | صيغة الصلاة على النبي | ٩١              |
| 799          | ۸٩             | صيغة الصلاة على النبي | 97              |
| ٣ . ٤        | ٩.             | صيغة الصلاة على النبي | 97              |
| ٣.٧          | ٩١             | صيغة الصلاة على النبي | ٩٤              |
| 317          | 97             | صيغة الصلاة على النبي | 90              |
| <b>T</b> \ \ | 97             | صيغة الصلاة على النبي | 97              |
| 719          | 9 2            | صيغة الصلاة على النبي | 97              |

صيغة الصلاة على النبي على الم 777 91 صيغة الصلاة على النبي على الم 770 99 صيغة الصلاة على النبي على الم 479 ١.. صيغة الصلاة على النبي على الم ١.١ 777 صيغة الصلاة على النبي على الم ١ . ٢ 777 صيغة الصلاة على النبي على النبي ١.٣ 751 صيغة الصلاة على النبي على النبي ۱ . ٤ 722 صيغة الصلاة على النبي على النبي 1.0 757 صيغة الصلاة على النبي على ١٠٣ ١.٦ 729 صيغة الصلاة على النبي على النبي ١.٧ 701 صيغة الصلاة على النبي على النبي ١.٨ 707 صيغة الصلاة على النبي على النبي السلطة ١.٩ 707 صيغة الصلاة على النبي على النبي 707 ١١. صيغة الصلاة على النبي على النبي ٣٦. 111

| 777         | غة الصلاة على النبي على ١٠٩                                 | ۱۱۲ صی |
|-------------|-------------------------------------------------------------|--------|
| 777         | عة الصلاة على النبي الله المالة                             | ۱۱۳ صی |
| <b>**</b> \ | عة الصلاة على النبي الله الما                               | ۱۱۶ صی |
| 377         | عة الصلاة على النبي الله الما الما الما الما الما الما الما | ۱۱۵ صی |
| <b>7</b>    | عة الصلاة على النبي الله الله الما الما الما الما الما الما | ۱۱٦ صي |
| 7/7         | عة الصلاة على النبي على ١١٤                                 | ۱۱۷ صی |
| 7/7         | عة الصلاة على النبي الله الما الما الما الما الما الما الما | ۱۱۸ صی |
| 719         | عة الصلاة على النبي الله الما الله الما الما الما الما الما | ۱۱۹ صی |
| 791         | عة الصلاة على النبي على ١١٧                                 | ۱۲۰ صی |
| 797         | عة الصلاة على النبي الله الله الله الما الما الما الما الما | ۱۲۱ صی |
| 790         | عة الصلاة على النبي على النبي                               | ۱۲۲ صی |
| <b>79</b>   | على النبي على النبي على النبي                               | ۱۲۲ صی |
| ٤٠١         | عنه الصلاة على النبي على النبي                              | ۱۲۶ صی |
| ٤٠٥         | عة الصلاة على النبي على النبي                               | ۱۲۵ صی |

| ٤٠٧ | 177          | صيغة الصلاة على النبي | 177          |
|-----|--------------|-----------------------|--------------|
| ٤١٠ | 172          | صيغة الصلاة على النبي | \ <b>T</b> \ |
| ٤١١ | 170          | صيغة الصلاة على النبي | 171          |
| ٤١٦ | 177          | صيغة الصلاة على النبي | 179          |
| ٤٢٢ | \ <b>T</b> \ | صيغة الصلاة على النبي | ١٣.          |
| ٤٢٦ | 171          | صيغة الصلاة على النبي | 171          |
| ٤٢٩ | 179          | صيغة الصلاة على النبي | 177          |
| ٤٣٢ | ١٣.          | صيغة الصلاة على النبي | 188          |
| ٤٣٦ | ۱۳۱          | صيغة الصلاة على النبي | ١٣٤          |
| ٤٣٩ | 177          | صيغة الصلاة على النبي | 170          |
| ٤٤١ | ١٣٣          | صيغة الصلاة على النبي | 177          |
| ٤٤٤ | ١٣٤          | صيغة الصلاة على النبي | 177          |
| ٤٤٧ | 170          | صيغة الصلاة على النبي | 177          |
| ٤٤٩ | 177          | صيغة الصلاة على النبي | 189          |

صيغة الصلاة على النبي على المالية 207 ١٤. صيغة الصلاة على النبي على المالك ١٤١ 202 صيغة الصلاة على النبي على المالي المالية 200 127 صيغة الصلاة على النبي على النبي 201 124 صيغة الصلاة على النبي على الكا ٤٦. ١٤٤ صيغة الصلاة على النبي على الكلام ٤٦٢ 120 صيغة الصلاة على النبي على الكلام 270 127 صيغة الصلاة على النبي على الكلام ٤٦٧ 127 صيغة الصلاة على النبي على ١٤٥ ٤٧٠ ١٤٨ صيغة الصلاة على النبي على الكلام 274 129 صيغة الصلاة على النبي على النبي الم ٤٧٥ 10. صيغة الصلاة على النبي على الكلم ٤٨. 101 ٤٨١ 107 صيغة الصلاة على النبي على الما المالية ٤٨٤ 105

| ٤٨٦ | 101 | صيغة الصلاة على النبي | 102 |
|-----|-----|-----------------------|-----|
| ٤٨٩ | 107 | صيغة الصلاة على النبي | 100 |
| ٤٩١ | 108 | صيغة الصلاة على النبي | 101 |
| ٤٩٢ | 102 | صيغة الصلاة على النبي | 104 |
| ٤٩٤ | 100 | صيغة الصلاة على النبي | 101 |
| ٤٩٥ | 107 | صيغة الصلاة على النبي | 109 |
| ٥٠٠ | 104 | صيغة الصلاة على النبي | ١٦. |
| ٥٠١ | 101 | صيغة الصلاة على النبي | 171 |
| ٥٠٣ | 109 | صيغة الصلاة على النبي | 177 |
| ٥٠٤ | ١٦. | صيغة الصلاة على النبي | 175 |
| ٥٠٥ | 171 | صيغة الصلاة على النبي | 178 |
| ٥٠٧ | 177 | صيغة الصلاة على النبي | 170 |
| ٥٠٨ | 178 | صيغة الصلاة على النبي | 177 |
| ٥١. | ١٦٤ | صيغة الصلاة على النبي | \7\ |

| 017 | صيغة الصلاة على النبي على المالي المالية | ヘアノ |
|-----|------------------------------------------|-----|
| ٥١٤ | صيغة الصلاة على النبي الله المالة        | 179 |
| 017 | صيغة الصلاة على النبي على المناس         | ١٧. |
| 070 | صيغة الصلاة على النبي على ١٦٨            | \\\ |
| ٥٢٨ | صيغة الصلاة على النبي على المناس         | 177 |
| ٥٣٩ | الرجاء والمناجاة                         | 174 |
| ٥٤٤ | الفهرس                                   | 175 |